

القامِنة لِحَتِهَا مَوْلَائِكُمْ مِنْ الْأَيْمُ لِللَّهِ لِمُكَالِّةً لِمُكَالِّةً لِمُكَالِّةً لِمُكَالِّةً لِمُكَالِّةً لِمُكِلِّةً لِمُنْ الْمُعْلِمِينَةً لِمُنْ الْمُعْلِمِينَةً لِمُنْ اللَّهُ لِمِنْ اللَّهُ لِمُنْ اللَّهُ لِّمِنْ اللَّهُ لِمُنْ اللَّالِمُ لِمِنْ اللَّهُ لِمُنْ اللَّهُ لِمِنْ اللَّهُ لِمُنْ اللَّهِ لِمِنْ اللَّهُ لِمِنْ اللَّالِمُ لِمِنْ اللَّهُ لِمِنْ اللَّهُ لِمِنْ اللَّهُ لِمِنْ اللَّهُ لِمِنْ اللَّهِ لِمِنْ لِمِ



خَفِنَى مُؤَمِّنَسَيَّةِ النَّيْثِ َرَالُامُيْلِامِيُّ التَّابِعَة يُجَبِّمَاعَةِ المُكَنِّينِ بُنَ بِقِيمُ المُقَلِّمَ لِلْعَلِيَةِ التَّابِعَة يُجَبِّمَاعَةِ المُكَنِّينِ بُنَ بِقِيمُ المُقَلِّمَ لِلْعَالِمِيَةِ







- الشريف المرتضى علم الهدى علي بن الحسين الموسوي 🗖
- فقه 🗅
- واحد 🛚
- מוד ם
- مؤسّسة النشر الإسلامي 🛮
- ١٠٠٠ نسخة 🛮
- شوال المكرم ١٤١٥هـ.ق 🛘

- المؤلّف:
- ـ الموضوع:
- عدد الأجزاء:
- 🕳 عدد الصفحات:
  - تحقيق ونشر:
    - المطبوع :
    - التاريخ:

مؤسّسة النشر الإسلامي الشرفة المدرسيّن بقم المشرّفة

# يشفلنا الخزاجي

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى محمد، وعلى آله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.

و بعد، لا يخفى على الناظر الى ما كتبه فقهاء الطائفة الإمامية الاثنا عشرية وجهابذتها في فقه الشريعة الاسلامية الدور المهم الذي مارسه هؤلاء المحققون في حفظ الدين من التلاعب والتغيير وصيائته من التحريف والتبديل.

وببركة جهودهم المتوالية ومساعيهم الحثيثة في تضريع الفروع وإرجاعها الى الأصول الأصيلة في القرآن الكريم والسنة المعصومية الشريفة بقي هذا الدين الحنيف حياً في نفوس الناس رغم التغير الكبير الحادث في حياتهم على مرّ الأزمنة والعصور والذي صار سبباً في ظهور مسائل جديدة واستحداث حوادث ووقائع تحتاج الى معرفة نظر الشارع المقدس فيها. وقد هيأ الله عزّ شأنه في كلّ عصر وفترة زمنية من بهم يُحفظ الدين وتُدفع الشُبهات وتُحلّ المشكلات وتُبيّن الوظائف الشرعية في شتى الفروع الحساتية ومختلف المسائل التي تعترض حياة الانسان الفردية والاحتماعة.

ومِن بين هؤلاء عَلَم الهُدى السيّد أبو القاسم عليّ بن الحسين المعروف بـ «الشريف المرتضى» طيّب الله رمسه من أعلام القرنين الرابع والخامس الهجري. وفضله أشهر من أن يُذكر، فهو الفقيه المحقّق والأصولي المجدّد والكلاميّ

المتضلّع والأديب الماهر والمفسّر المتبحّر، صاحب التآليف الكثيرة والتصانيف العديدة في أنواع الفنون ومختلف العلوم.

والكتاب الماثل بين يديك عزيزنا القارئ - هو واحدٌ من تلكمُ الآثار الشريفة التي سطّرتها يراعة هذا السيّد الجليل، وقد سمّاه بد «الانتصار» انتصاراً لفقه الإمامية وآرائهم وفتاواهم التي انفردوا بها وصارت سبباً لتشنيع المخالفين في كونها مخالفة للإجماع وفاقدة للدليل والبرهان، فانبرى لهم السيّد قدّس الله سرّه وذكر جميع الموارد التي انفردت بها الإمامية في الأحكام الشرعية وأوضح في ذلك حجّة الإمامية وأدلتهم التي اعتمدوها في مذاهبهم الصائبه وأنظارهم الصحيحة فجزاه الله عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء وأدومه.

ولأهمية هذا الكتاب قررت مؤسستنا طبع الكتاب بتحقيق دقيق وتصحيح للمتن متين بعد مقابلته مع النُسخ الخطية المتوفّرة وتخريج أقواله بما توفر لديها من مصادرها وإلحاقه بفهارس عامّة تسهّل على القارئ الوصول الى ضالّته في هذا الكتاب القيسم.

الكتاب القيسم. ولا يفوتنا أخيراً أن نشقة م بالشكر الجزيل والثناء الجميل لفضيلة المحقق الشيخ علي الدباغ أيده الله وجميع الأخوة الذين ساهموا في تحقيق الكتاب. سائلين الله لهم ولنا المزيد من التوفيق في خدمة تراث الإمامية الحالد إنه خير موفق ومعين.

مؤسسة النشر الإسلامي الشرقة المشرقة



«... كان الشريف المرتضى أوحد أهل زمانه فضلاً وعلماً وكلامأ وحديثأ وشعرأ وخطابة وجاهاً وكرماً إلى غير ذلك ...» أعربان الشيعية ٨:١٤ ٢ نسقيلاً عسن الدرجات الرفيعة للسيد على خان رحمه الله

### ترجمة الشريف المرتضى

بقلم: المحامي رشيد الصفار مع تعديل واضافة متا

#### بين يدي الترجمة

الإفاضة في ترجمة الشريف المرتضى أمرتقتضيه بديهة التعريف به، وتمليه طبيعة البحث للوقوف على جوانب هامة من عناصر شخصيته، تلك الشخصية اللامعة، الجامعة لخصال الخير، ومزايا العلم والأدب والفضل. فالشريف المرتضى عالم واسع المعرفة، غزير الاطلاع، ملم بفنون جمّة من الثقافة الإسلامية، والمعرفة الإنسائية في عصر بلغت فيه الحضارة الإسلامية بشتى فروعها وأفانينها مبلغاً عظيماً من الرقي والازدهار في العلوم والفنون والآداب والفلسفة والشعر، حتى طبع القرن الرابع المجري بطابع خاص، صُنفت في خصائصه الكتب الكثيرة، وأفردات فيه المؤلفات الضخمة.

والشريف المرتضى عاش فى تلك الحقيّة من ذلك الزمن الزاهر، الزاخر بالعلوم والمعارف والآداب.

كان. رحمه الله. فقيه الإمامية ومتكلمها ومرجعها فى ذلك العصر بعد وفاة استاذه الجليل الفقيه المتكلم محمد بن محمد بن النعمان، المعروف بابن المعلم، والمشهور بالشيخ المفيد بلا مدافع، ولنا من كتابه «الشافي في الإمامة» أبلغ حجة على تعمقه فى علم الكلام، وأوضح دلالة على براعته في فن الحجاج والمناظرة في كل المذاهب(١).

أمافي الفقه والاصول، فني رسائله الوافرة ومسائله الجمة وكتبه النادرة خير مثال

 <sup>(</sup>١) قال ابن الجوزي في المنتظم عندترجمته للشريف المرتضى: «إنه كان يناظر عنده في كل
 المذاهب» راجع ١٢٠/٨منه.

#### على مانقولل(١).

وأما في الأدب واللغة والتفسير والتاريخ والتراجم، فكتابه «الأمالي» المسمّى: «غررالفوائد ودرر القلائد» أسطع برهان على سعة معرفته في هاتيك الفنون.

وليست بناحاجة إلى التدليل على شدة عارضته في الشعروتفننه في أغراضه وتفهمه لمعانيه ومقاصده، بعد تقديم ديوانه الضخم «هذا» الذي يضم بين دفتيه قرابة أربعة عشر ألف بيت من الشعر، فضلاً عماجعه ونظمه في أبواب خاصة، وأغراض مفردة مثل مجموعته في الشيب والشباب المسماة «الشهاب»، وماجعه ونظمه في طيف الخيال وصفة البرق، إلى غير ذلك.

فالإسهاب في ترجمته محله غيرهذه المقدمة، لما تتسم به ظروف هذا العصر من ميسم السرعة وطابع الاختصار، فالذي سنتعرض لذكره يكون مفتاحاً لمصاريع واسعة، أورمزاً إلى مباحث مترامية الأطراف تطل على آفاق رحبة من مزايا هذاالعالم المتكلم، والفقيه الأوحد، والفيلسوف الإسلامي البارع، والأديب الألمعي، والشاعر المفلق. فللمتتبع مجال آخر، وكم ترك الأقل للآخر!

## مولده: مراحمة تا مية راعلوي الدي

ولدالشريف المرتضى في دار أبيه بمحلة باب المحوّل في الجانب الغربي من بغداد «الكرخ» الواقعة بين نهر الصراة غرباً، ونهر كرخايا شرقاً ومحلة الكرخ جنوباً(٢) في رجب سنة خمس وخمسين وثلاثمائة في خلافة المطيع لله العباسي.

### نسبه واسرته من أبيه وامه:

هوعلي بن الشريف أبي أحد الحسين نقيب الطالبيين بن موسى «الأبرش» بن

<sup>(</sup>١) سيأتي ذكر مصنفاته في أواخر هذه الترجمة.

 <sup>(</sup>٢) انظر الحارطة رقم (٧) مقابل ص١٩٨ من تاريخ بغداد في عهد العباسى: تأليف «غي لسترنج» \_المطبعة العربية ببغداد\_.

محمد «الأعرج» بن موسى «أبي سبحة» بن إبراهيم «المرتضى» بن الإمام موسى بن جعفرعليهماالسُّلام.

والده: هوالشريف أبو أحدالحسين الملقب بالطاهرالأوحد ذي المناقب، لقبه بذلك الملك بهاء الدولة البوهي، لجمعه مناقب شتى ومزايا رفيعة جمة؛ فهو فضلا عن كونه علوي النسب، هاشمي الأرومة، انحدر من تلك السلسلة الطاهرة، فإنّه كان نقيب الطالبيين وعالمهم وزعيمهم، جمع إلى رياسة الدين زعامة الدنيا لعلوهمته، وسماحة نفسه، وعظيم هيبيته، وجليل بركته. وإلى ذلك أشار ابن مهنا في «عمدة الطالب» بنقله عن الشيخ أبي الحسن العمري النسابة: «أن الشريف أبا أحد أجل من وضع على رأسه الطيلسان وجرّ خلفه رمحاً، (أراد: أجل من جمع بينها)، وكان قوي المنة شديد العصبة، يتلاعب بالدول، ويتجرأعلى الامور»(١).

ويستفاد من هذاالقول أن الشريف أبا أحمد كان بطل حرب وسياسة، فضلاً عن كونه رجل علم وزعيم قوم.

إلا أنَّنا لم نقف له في التاريخ على أنه خاض حرباً أودخل معركة.

فلهذه الملكات الحميدة، والصفات الجيدة والهيبة الشديدة، خشيه عضد الدولة البويي، ولأنه كان منحازاً لابن عمه بختيار بن معزّ الدولة، فحين قدم العراق قبض عليه في صفر سنة ٣٦٩هـ (٢)، وحمله إلى قلعة بشيراز اعتقله فيها فلم يزل بها إلى أن مات عضدالدولة سنة ٣٧٣هـ، فأطلقه أبوالفوارس شرف الدولة بن عضد الدولة واستقدمه معه إلى بغداد فأكرمه وأعظمه وأعاد إليه نقابة الطالبين التي عزل عنها ووليها مراراً وقلده قضاء القضاة سنة ٤٣٩هـ زيادة إلى ولاية الحج والمظالم ونقابة الطالبين، وكان التقليد له بشيراز، وكُتب له عهد على جميع ذلك وأقب بالطاهر الأوحد ذي المناقب، فلم ينظر في قضاء القضاة لامتناع القادر بالله من الإذن له بذلك(٣).

 <sup>(</sup>١) كذا في عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ص١٩٢٠ ط النجف.

<sup>(</sup>٢) المنتظم لابن الجوزي ١٩٨/٠. (٣) المنتظم لابن الجوزي ٢٢٦/٧ و٢٢٧.

ويشير الشريف الرضي ابنه إلى قصة اعتقاله ويعلمه بموت عضد الدولة بالأبيات الشهيرة التي بعث بها إليه وهو فى الاعتقال(١)، ومنها:

أبلغا عنّي الحسين ألوكاً أن ذا الطود بعد بعدك ساخا والشهاب الذي اصطلبت لظاه عكستْ ضوءًه الخطوبُ فباخا والفنيق الذي تدرّع طول الأرض خوّى به الردى فأناخا

وقد كان الشريف أبواحمد سيداً مطاعاً مهيباً، حسن التدبير سخياً، مواسياً لأهله ولغيرهم.

قال أبوالحسن العمري النسابة (٢)؛ «حدثني الشريف أبوالوفاء محمد على بن محمد ملقطة (٣) البصري، المعروف بابن الصوفي، قال: (وكان ابن عم جذي لحاً) قال: احتاج أبي أبوالقاسم على بن محمدوكانت معيشته لاتني بعياله فخرج في متجربيضاعة نزرة، فلق أبا أحمد الموسوي «ولم يقل أبوالوفاء أبن لقيه»، فلما رأى شكله خف على قلبه وسأله عن حاله، فتعرف بالعلوية والبصرية (٤) وقال: خرجت في متجر لي، فقال له ـأي أبو أحمد الموسوي .: «يكفيك من المتجر لقائي «٥).

قال العمري: فالذي إستحسنت من هذه الحكاية قوله: «يكفيك من المتجر لقائي».

وكان الشريف أبو أحمد كثير السعي فى الإصلاح ميمون الوساطة، لذا كثرت سفاراته لبركة وساطته بين خلفاء بني العباس وملوك بني بويه والامراء من بني حمدان وغيرهم.

وتوقّي الشريف المذكور بعد أن حالفته الأمراض وذهب بصره ببنداد سنة أربعمائة، ليلة السبت لخمس بقين من جادى الأولى، ودفن في داره، ثم نقل منها إلى

<sup>(</sup>١) راجع ديوان الشريف الرضي ط بيروت ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) عمدة الطالب ص١٩٢ و١٩٣ ط. النجف.

<sup>(</sup>٣) في عمدة الطالب طبع بمبي ص١٩١ (بن مسلطة) بدل «ملقعلة».

<sup>(</sup>٤) كان الشريف أبو أحمد بصرياً.

<sup>(</sup>٥) عمدة الطالب ص١٩٢ و١٩٣ ط. النجف.

مشهدالحسين بن على عليهماالسلام في كربلاء ودفن في تلك الروضة المقدسة عند جده إبراهيم بن الإمام موسى. وقبر إبراهيم هذا له مزار معلوم إلى عصرنا هذا في رواق الإمام الحسين عليه السلام مما يلي الرأس الشريف بعد أن عَمَر سبعاً وتسعين سنة، وقد رثته الشعراء بحرات كثيرة، وممن رثاه ابنه المرتضى، صاحب الديوان، بالقصيدة التي مطلعها:

ألايساقسومُ لسلسقسدر المستساح وللأيّمام تسرغسب عمن جِسراجِسي والشريف الرضي أخوه بالقصيدة التي مطلعها:

وسمتك حالية الربيع المُرْهِم وسقتك ساقية الخمام المرزم وسهيار الديلمي الكاتب بالقصيدة التي مطلعها:

كذا تنقضي الآيام حالاً على حال وتنقرض السادات بادعلى تال وابوالعلاء العرى بالفائية المذكورة في سقط الزندالتي مطلعها:

أودى فسلميت الحسادث ات كسفاف مال المسيسف وعسم السيساف والمستماف والاستاذ الجليل أبوسعد على بن محمد بن خلف بالقصيدة التي مطلعها:

يابرقُ حام على حياك وغيايس آن تستهل بسغير أرض الحسائسر وبعث بهذه القصيدة إلى الشِريف الرئضي فكتب إليه قصيدة على الروي نفسه والقافية، ومطلعها:

هل أنت من وَصَبِ الصبابة ناصري أوأنت من نصب الكآبة عاذري؟ هذا ما يتعلق بأبي المرتضى.

أماوالدته: فهي فاطمة بنت أبي محمدالحسن (أوالحسين) الملقب بـ (الناصر الصغير) ابن أحمد أبي محمد الحسن المقلب بـ (الناصر الكبير) أو «الأطروش أو الأصم» صاحب الديلم بن علي بن عمر الأشرف بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام (١)وهي والدة شقيقه الرضي، ويلقت الناصر الأصم

<sup>(</sup>١) جاء ذكر هذا النسب في كتاب «أدب المرتضى ص٦٤-٦٦» للاستاذ الفاضل الدكتور عبد الرزاق عبي الدين مع بعض الخلاف ولعله الأرجع، وقد جاء في ص٥٥ ذكر الحسن نقيب العلويين

بـ (الناصرللحق)، وكان شيخ الطالبيين، وعالمهم، وزاهدهم وشاعرهم، ملك بلاد الديلم والجبل، وجرت له حروب عظيمة مع السامانية وتوفي بطبرستان «سنة ٣٠٤»(١).

وقد توفيت فاطمة بنت الناصر المذكورة ـرحمهاالله في ذي الحجة سنة ٣٨٥ ورثاهاالشريف الرضي بالقصيدة التي مطلعها:

أبكيك لونقع الغليل بكائي وأقول لودهب المقال بدائي

(الناصرالصغير) وقول المرتضى: شاهدته وكاثرته (كذا) وهوجدي الأدنى... ولعل قوله «كاثرته» مصحف عن «كاشرته» (بالشين) والمكاشرة هي المجاورة تقول: جارى مكاشري أوبحذائي يكاشرني، لأن المكاثرة (بالثاء) هي المغالبة ولابريد المرتضى هذا المعنى، وقدولي الناصر المذكور: النقابة سنة ٣٦٣ وتوفي سنة ٣٦٨ على ماذكر في «أدب المرتضى».

وقدجاء فيدأي أدب المرتضى -ص٦٦ هامش: يقول المؤلف (أي الدكتور): يبدو أن لصاحب رياض العلماء رأيين مختلفين لعل ثانيهما يصحح الأول (الأول كون الناصر الأطروش إمامياً والثاني كونه زيدياً).

أقول: والذي ذهب إليه المحققون أن أبا محمدالناصر الكبير صاحب الديلم هو من علماء الإمامية، وفي طليعتهم الشريف المرتضى نفسه في كتابه (شرح المسائل الناصرية) كما أورده محيي الدين نفسه في قول النجاشي وعنه نقل العلامة الحلي في الحلاصة وما ذهب إليه الشيخ البهائي أيضاً، وقد بين المرتضى نزاهته ونزاهة جميع بنيه عن تلك العقيدة المخالفة لعقيدة أسلافهم.

ولعل الحلط بين كونه زيدي المذهب تارة وإمامياً تارة اخرى، جاء من تطابق الاسم واللقب وموضع الوفاة بينه وبين «الحسن بن زيد» من بني زيد بن الحسن السبط الذي قبل عنه إنه إمام الزيدية وهوالملقب بـ« الداعي إلى الحق» (لاالناصر للحق) وقد توفي أيضاً بطيرستان سنة ٢٥٠، وقام مقامه أخوه محمدبن زيدالمدعوب (الداعي إلى الحق) أيضاً.

أما والدام الشريفيين الذي شاهده الرئضى «وكاشره» أي جاوره وهو أبو عمد الحسن أيضاً واللقب بـ«الناصر الصغير» أو الأصغر لم يكن من الزيدية أيضاً، ومن زعم أن أحد هذين الناصرين. من الزيدية فقد اشتبه عليه الداعي للحق بالناصر للحق مفتأمل.

راجع ص٧٦ من مقدمة حقائق التأويل للشريف الرضي ط. النجف بقلم الشيخ الفاضل المحقق عبدالحسين الحلي.

(١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد «١٣/١» وهامش ص٧٧من مقدمة حقائق التأويل المارذكرها.

#### ألقابه وكنيته:

اشترالشريف المرتضى بلقب السيد، والشريف، والمرتضى، وذي الجدين، وعلم الهدى، وأول من وسمه بهذ اللقب الأخير، هوالوزير أبوسعد محمدبن الحسين بن عبدالصمد سنة عشرين وأربعمائة، وسبب التسمية مذكورة في كتب التاريخ والتراجم فلتراجم(١).

ويكنى بأبي القاسم.

### سماته الخلقية وصفاته الخُلُقية:

كان الشريف ـرحمه اللهـ ربّع القامة نحيف الجسم أبيض اللون حسن الصورة. اشتهر بالبذل والسخاء والإغضاء عن الحسّاد والأعداء، وقد مُنييَ بكثير من هؤلاء، وديوانه طافح بالشكوى منهم والإيصاء بالتجاوز عنهم والكف عن مقارعتهم:

تجافَ عن الأعداء بُقياً فرَعا الله والأطّفر والأطّفر والأطّفر والأطّفر والأطّفر والأطّفر والمسمّ كمل عمود تخياف والدهر (٢)

إلا أن أعداءه ومناوئيه وحاسدي نعمته وصموه بالبخل وقلة الإنفاق بهتاناً وحسداً؛ وكل ذي نعمة محسود، وإنّا لم نجد فيا كتب عنه في التراجم من وسمه بهذه الصفة المنزه عنها، إلا مانقله بعض المؤرخين بروايات متضاربة وأسانيد مضطربة، ملخصها: أن أحدالوزراء -قيل هو محمدبن خلف- قد وزع ضريبة على الأملاك ببادوريا(٣) وذلك لصرفها في حفر النهر المعروف بنهر عيسى، فأصاب ملكاً للشريف

<sup>(</sup>١) راجع روضات الجنات للخونساري ص٣٨٣. ط الحجر.

 <sup>(</sup>۲) أورد هذين البيتين ياقوت في معجم الادباء ٢٥٧/١٣ وفيه «بغياً» مصحفة عن «بقيا»، كما أورد هما الحونساري في الروضات ص٣٨٧، وفيها «بنان» مصحفة عن «بناب».

<sup>(</sup>٣) بادوريا: طسوح من كورة الإستان بالجانب الغربي من بغداد، وهو اليوم محسوب من كورة نهر عيسى. قانوا: ماكان في شرقي الصراة فهو «بادوريا» وماكان في غربها فهو «قطريل». راجع مراصد الاطلاع لابن عبدالحق البغدادي طبعة الحلبي مصر/١٩٥٤، ومعجم البلدان لياقوت الحموي ٢٩/٢

المرتضى بالناحية المعروفة بالداهرية، فوقع عليه من النقسيط عشرون درهما، فكتب المرتضى إلى الوزيريساله إسقاط ذلك عنه، والقضية مذكورة في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، يروبها أبوحامد أحمد بن محمد الاسفراييني الفقيه الشافعي، قال: كنت يوماً عندالوزير فخرالملك أبي غالب محمد بن خلف، وزيزبهاء الدولة وابنه سلطان الدولة، فدخل عليه الرضي أبوالحسن فأعظمه وأجله ورفع منزلته... ثم دخل بعد ذلك عليه المرتضى أبوالقاسم حرضي الله عنه عنه عنه عنه عنه وتوقيعات يوقع بها، فجلس قليلاً وسأله أمراً فقضاه الإكرام، وتشاغل عنه برقاع يقرأها وتوقيعات يوقع بها، فجلس قليلاً وسأله أمراً فقضاه ثانصرف.

قال أبو حامد: فتقدمت إليه وقلت: أصلح الله الوزير هذاالمرتضى هوالفقيه المنكلم صاحب الفنون، وهو الأمثل الأفضل منها، وإنما أبوالحسن (يعني الرضي) شاعر، قاله؛ وكنت مجمعاً على الانصراف فجاءني أمر لم يكن في الحساب، فدعت الضرورة إلى ملازمة المجلس إلى أن تقوض الناس واحداً فواحداً ولم يبق عنده غيري، ثم سرد القصة وقضية الضريبة بمايشعر بالغض من منزلة المرتضى، هذا ماذكره ابن أبي الحديد(١).

والرواية تختلف بسندها ومتنها مع رواية صاحب عمدة الطالب(٢)حيث أسندها إلى أبي إسحاق الصابي إبراهيم بن هلال الكاتب المشهور.

قال: كنت عندالوزير أبي محمدالمهلبي ـوليس محمدبن خلف ـ ذات يوم، فدخل الحاجب واستأذنه للشريف المرتضى فأذن له، فلما دخل قام إليه وأكرمه وأجلسه معه في دسته، وأقبل عليه يحدثه حتى فرغ من حكايته ومهماته، ثم قام إليه و ودعه وخرج فلم يكن ساعة حتى دخل عليه الحاجب واستأذن للشريف الرضي.

ثم أورد القصة بفروق في المتن أيضاً.

وقدصحفت في «أدب المرتضى» للدكتور عبدالرزاق محيي الدين إلى «بادرويا» بتقديم الراء على الواو. راجع ص٨٣ منه طبعة المعارف ببغداد سنة/١٩٥٧.

<sup>(</sup>١) شرح النهج ١٣/١.

<sup>(</sup>٢) عمدة الطالب ص١٩٨ ط. النجف.

فنحن نقف إزاء هذه الرواية المضطربة في متنها وسندها موقف الارتياب والاستغراب، فبينا نجد ابن أبي الحديد يسندها لأبي حامد الاسفراييني مع الوزير محمد ابن خلف، نجد رواية ابن مهنا صاحب العمدة مسندة إلى أبي إسحاق الصابي مع الوزير المهلبي مع فروق في المتن كما أسلفنا.

فإذا علمنا أن الوزير المهلبي أباأحمد الحسن بن محمدبن هارون ـوزير معزالدولة البوسي ـ قدتوفي سنة ٣٥٢ هـ وهاتيك السنة هي قبل مولد المرتضى بثلاث سنين حيث كان مولده ـرحمه الله ـ سنة ٣٥٥هـ، هان علينا تفنيدالرواية بداهة ـ

زيادة على ذلك أن الرواية الاولى تجعل الداخل الأول على الوزير هوالشريف الرضي بينا الرواية الثانية تجعله المرتضى.

هذا مايشير إما إلى اختلاق الرواية ووضعها من الأساس، أوإلى تحريفها أو المبالغة فيها على أقرب الاحتمالات لماسنوضحه قريباً.

فالمرتضى في سعة عن النوسل بهذه الوسائل الركيكة التي لاتناسب منزلته ومقامه لدى الوزير ولدى الخلفاء أنفسهم لرفع هذه الضربية اليسيرة، وذلك لمارزق من عزة في النفس وحظ وافر من الجاه زيادة على النعمة والثراء المصحوب بالبذل والسخاء الذي دلتنا عليه سيرته الحميدة وكرمه المعروف وبذله الفذ، حتى ليم على كثرة الإنفاق والعطاء مراراً، فقال في ذلك مجيباً لهم قصائد مذكورة في هذا الديوان نذكر منها على

سبيل الشاهد قوله من قصيدة حسنة:

دعي منظري إن لم أكن لك رائعاً فإني وخيرُ القول ماكان صادقاً منها: و أعلم أنّ الدهر يعبث صرفه منها: عذلت على تبذير مالي وهل ترى أفرقه من قبيل أن حال دونه

مضى قيصرمن بعد كسرى وخلياالت

وغير ذلك مماسيأتي ذكره.

ولا تنظري إلا إلى حسن مخبري لدي الفخر سبّاق إلى كلّ مفخر مات البخيل المقتر مات البخيل المقتر نجمت إلا للجنور السبدر ورحيلي عنه بالجمام المقدر للاعب في أموال كسرى وقيصر للوعب في أموال كسرى وقيصر

وقد استفاض عنه إنفاقه على مدرسته العلمية التي تعهد بكفاية طلابهامؤونة

ومعاشاً حتى أنه وقف قرية من قراه تصرف مواردها على قراطيس الفقهاء(١) والتلاميذ، وأنه كان يجري الجرايات والمشاهرات الكافية على تلامذته وملازمي درسه، مثل الشيخ الطوسي، فقدكان يعطيه اثني عشر ديناراً في الشهر، ويعطي للقاضي عبدالعزيز بن البرّاج ثمانية عشرديناراً وغيرهما، وذلك بفضل مايرد عليه من دخل أملاكه الخاصة الذي قدّر بأربعة وعشرين ألف دينار بالسنة(٢)، ولمايمتلكه من قرى وضياع قيل إنها ثمانون قرية بين بغداد وكربلاء، يجري خلالها نهرله، غرست الأشجار الوارفة على حافتيه فتهدلت غصوبها بثمارهااليانعة، فكان ذلك الانعطاف يسهل على أصحاب السفن والسابلة العابرين قطف تلك الأثمار التي أباحها المرتضى يسهل على أصحاب السفن والسابلة العابرين قطف تلك الأثمار التي أباحها المرتضى

وبعد هذا فالرواية إن لم تكن موضوعة ومفتعلة من أصلها، فهي محرفة، أومبالغ فيها على أقرب الاحتمالات، لمارأيت من اختلال أسانيدها ومتونها.

وعلى فرض القول بصحتها، فمإن للشريف المرتضى مخرجاً منها ومندوحة عنها، بحملها على محامل التعديل ومخارج التأويل.

أفلا يحتمل أن يكون الشريف قدرأى بثاقب رأيه وسديد اجتهاده، أنّ ما القيعليه من ضريبة لحفر النهر، إنّها هو من المصالح العائمة التي يتحتّم على الدولة القيام بها، والإنفاق عليها؟

ولم يرد الشريف بدفعها عنه سوى دفع مظلمة أو إزالة ضرب وكلاهما يجب أن يدفعا، كبيرين كانا أوصغيرين، وقديكون السكوت عنهما يجر إلى مغارم، والرضا بها يؤدي إلى مآثم، والكلّ محظور في الشريعة، والراضي بعمل قوم كالداخل معهم فيه.

وقد ذكر صاحب روضات الجنات عن السيد نعمة الله الجزائري مايفيد معنى ماذكرناه وهذه صورته:

 <sup>(</sup>١) جاء في ص٨٩ و١١٠ من كتاب أدب المرتضى لعبدالرزاق عيبي الدين «كاغدالفقراء»
 مصحفة عن «كاغد الفقهاء»

<sup>(</sup>٢) معجم الادباء لياقوت ١٥٤/١٣. (٣) روضات الجنات ص٣٨٣

«أقول: كأنّ الوزير فخر الملك لم يتحقق علوّ الهمة، فلذا عاب الأمر على الشريف المرتضى -رضي الله عنه وإنّها كان عليه غضاضة في ذلك الكتاب (يعني الكتاب الذي بعثه المرتضى إلى الوزير يسأله تخفيف الضريبة وإسقاطها)، لوكان سائلاً لها من أموال الوزير، ومافعله الشريف عندالتحقيق من علوّ الهمة، وذلك أنّه دفع عن ملكه بدعة لولم يتداركها لبقيت على ملكه، وربا وضعت من قدره لوبقيت عند أهل الأملاك وغيرهم، كما أنه ورد في الحديث: المؤمن ينبغي له الحرص على حيازة (لعلهاحياطة) ماله الحلال، كي ينفقه في سبيل الطاعات.

كما كانت عادة جدّه أبي طالب بن عبدالمطلب، فإنّه كان يباشر جبس ماانكسر من مواشيه وأنعامه، فاذا جاء الوافد إليه وهبها مع رعاتهاله.

وقد نقل عن الشريف عظرالله مرقده أنه اشترى كتباً قيمتها عشرة آلاف دينار أوأزيد، فلها حملت إليه وتصفحها رأى في ظهر كتاب منها مكتوباً:

وقد تخرج الحاجات يا أُمّ مالكِ إلى بيع أوراق بهـنّ ضنين(١)

فأمر بإرجاعها إلى صاحبها ووهبه التمن.

فأين همته هذه من الوزير الذي حمل إلى الرضي ألف دينار واستغنم ردّها إليه؟». انتهى قول السيد نعمة اللهـ رَحْمَه اللهـ..

فأمّا إعظام الوزير للشريف الرضي وتبجيله له أكثر من أخيه المرتضى، فواضح لكل من وقف على سيرة الشريفين، وعرف نفسية كل من الشخصين، وسلموكهما ونزوعهما في الحياة.

فالشريف كان ولاريب ينزع إلى الخلافة ويمنّي نفسه بها، بل كان يترقبها صباحاً ومساءً، وكـان يعتـقد أنـه سينـالها مـابقي له جنـان يخفـق أولسان ينطـق بعد أمد قصير أوطويل.

<sup>(</sup>١) هكذا ورد البيت في روضات الجنات ص٧٧ه، وهو ضعيف ركيك سبق أن أوردنا أصله وهو مضمن في أبيات أبي علي أحمد بن سلك الفالي مع قصّته في هذه المقدمة؛ ولعل هذه الرواية غير تلك، أو أن إحداهما منسوبة إليه، والغرض ثبوت إحداهما له.

#### أليس هوالقائل:

مناأننا لتلتعبليناء إذالم يتكن ولامشـت بي الخــيـــل إنْ لم أطــأ ثم أليس هوالذي يقول:

لاهبة قبلي بسركسوب النعبلا إنَّ لم أنــلــهــا بــاشــتــراط كما أفعوز منها بالملسبساب البذي منها: لابدأن أركبها صعببةً في حيث لاحكم لغير القنا متى أرى الأرض وقد زلزلت

وقوله يعني نفسه:

فواعجباً مما يظن محملا يقذرأنّ البلك طوع لمسينيه لئن هو أعفىٰ لـلخلافِـة لِـمَّةُ ورام العُلابالشعر والشعر دائياً وإنسي أرى زنبدأ تبواتبر قبدجيه

يخاطب نفسه (٢).

هنذا أمسيرالمؤمنين محسد أوماكيفساك بسأن اتسك فساطم يُمسى ومنزل ضيفه «لايجتولي»

من ولندي مناكبان منن والدي سريبر هنذا الأصبيبدالساجية

يوماً ولابلت يدي بالسماح(١) شئت على بيض الظبا واقستراح يمغني الأمماني نسيلمه والصمراح وقساحسة تحسبت غسلام وقساح ولامطماع غير داعمي المكسفماح بسعسارض أغبر دامسي السنسواح

ولَلظُّنَّ في بعض المواطن غدّار ومن دون مايرجوالمقلةر أقدار لهسا طرر فسوق الجسبين وأطسرار فغي النماس شعر خاملون وشعار ويوشك يوماً أن يكون له نار

ويرتق به الأمر إلى أكثر من ذلك، حتى يسمى نفسه أميرالمؤمنين، انظر إلى قوله

كرمنت مغارسه وطاب المولد و أبوك حسيدرة وجستك أحمد؟ كرماً وبيت نُضاره لايُقلَدُ (٣)

<sup>(</sup>١) في ديوان الشريف الرضي ط. بيروت ذات المجلد الواحد «بل يدي» بدل «بلت يدي».

<sup>(</sup>۲) ديوان الشريف الرضى ط. بيروت ذات انجلد الواحد ص٢١٤.

<sup>(</sup>٣) جاء في الديوان «يحتوي» مصحفة عن «يجتوى» (على المجهول) واجتوى المكان: كره الإقامة فيه، ويقلد: يغلق، ومنه سمي الإقليد وهو المفتاح تقلد به الباب أي تغلق.

ولم يكن الشريف الرضي وحده معللاً نفسه بهذه الآمال الجسام، وممنيها تلك الأمنيات العظام، بل نجد المخلصين له من أحبائه وأصحابه يتفرسون به نيل تلك الرتب، والوصول إلى ذلك المرام ولوبعد حين، لذلك كتب إليه أبو إسحاق الصابي في هذا المعنى:

أبا حسن لي في الرّحيال فراسة وقد خبرتني عنك أنّك ماجدً فوقي بنيك أنّك ماجدً فوقي بنيك أنّك ماجدً وأضمرتُ منه لفظةً لم أبح بها فإن عشتُ أوإن متّ فاذكر بشارتي وكن لي في الأولاد والأهل حافظاً

تعبودت منها أن تقول فتصدقا سترق إلى العلياء أبعد مرتقى وقلت؛ أطال الله للسيد البقا إلى أن أرى إظهارهالي مطلقا وأوجب بها حقًا عليك محققا اذا ما اطمأن الجنب في موضع النقا

ثم نرى الشريف بعد الصابي ببلوغ الآمال، إن ساعد الدهر(١) بقصيدة أينضاً مذكورة في ديوانه، وأولها:

وأجريت في ذاالمندواني رونقا

سنئت لهذا الرمع غرباً مذلِّقا [

ونظم الشريف في هذا المعنى والغرض كثير يزخر به ديوانه الضخم.

فالشريف الرضي مع هذه الحمدة العالية، والنفس الطاعة، والأنف الحمي، والقلب الجري، واللسان المصلت كالسيف الصارم، كان في الحقيقة شبحاً غيفاً، بل قنبلة مرصدة إزاء كيان ملك بني العباس، لايدرون متى تنفجر، فتزعزع سلطانهم، وتعصف بدولتهم، لذا يقول:

تمطر بالبيض الطب أوتُراح عن العوالي والمواضي فصاح

متى أرى المروراء مسرتسجسة يصيح فيها الموت عن ألسن

فمن أجل ذلك نرى الوزراء والملوك ، بـل الخلفاء أنفسهم، يدارونه، مداراة من

 <sup>(</sup>١) راجع شرح النهج لابن أبني الحديد ط. مصر ١١/١ -١٢، وقدجاء في ديوان الشريف الرضي
 (١) راجع شرح النهج لابن أبني الحديد ط. مصر ١١/١ -١٢، وقدجاء في ديوان الشريف الرضي
 (١٧/١) وفي عمدة الطالب طبع بمبي سنة ١٣١٨هـ ص ١٧٤ أنه كان الرضي يرشح إلى الحلاقة، وكان أبو إسحاق الصابي يطمعه فيها و يزعم أن طالعه يدل على ذلك.

#### تُخشى سطوته وتحذر ثورته.

فاحترام وزير شخصاً يرى ذلك الشخص نفسه أعظم من الوزير وأرفع، وأجل وأمنع، ليس من الامور الغربية أوالتوادر العجيبة!

بينا نجد المرتضى ـصاحب الديوان ـ منصرفاً إلى العلم مشغولاً بالدرس، عازفاً عن بهرجة السلطة ومقامات السياسة ـوإن كان ذا مكانة خطيرة فيها ـ زاهداً في المناصب أو الرئاسة، وأكثر الناس ـولا يخفى ذلك ـ في كل عصر ولاسيا منهم خدمة الدولة وأرباب السلطة يزهدون في الزاهدين، ويخشون سطوة الأشداء المجترئين. أما مسألة العلم، وتوقير العلماء فهي مسطورة في السطور، أومكنونة في الصدور.

#### ميله إلى الزهد في الدنيا، وتهذيب النفس فيها:

كان الشريف ـرحمه الله ميالاً إلى النهد في الدنيا راغباً عنها، ذاماً لها، داعياً إلى الاعتبار فيها، سالكاً سبيل أجداده الكرام، من جعلها مجازاً للآخرة ومزاداً لدار القرار، لذا نجد ديوانه يفيض بالقصائد في ذم الدنيا والحث على الزهد فيها والاعتبار بنقلب أحوالها، وفناء نعيمها، ثم هويصف مقابرها، ويرثي مقبورها، ويدعو كذلك إلى تكيل النفس وتهذيبها، وغرس مواد العزة فيها بنبذا لحرص، وترك الطمع، والتحلي بجمال العلم وخصال الخير، فن ذلك قوله في ذم الدنيا والحث على الزهد فيها:

وأسباب دنيا بالغرور أودها لذي قوة يسطيعها فيسردها كماضل عن عشواء بالليل رشدها تجانف لي عن منهج الحق بَعدها يود محبوها فيحسن صدها فكيف بها لوطاب للقوم عِدها بهم ثلمة في النفس أعوز سدها هواها ولم يطرق نواحيه وجدها فهان عليه عند ذلك فقدها فهان عليه عند ذلك فقدها

أفي كل يوم لي منى أستجدها ونفس تنزى ليها في جوانح منعامه عمداً وهي جد بصيرة إذا قلت يوماً قد تناهى جماحها منها: ولم أركالدنيا تصد عن الذي وتسقيهم منها الأجاج مصرداً منها: وحب بني الدنيا الحياة مسيئة منها: ستى الله قلباً لم يبت في ضلوعه منها: تخفف من أزوادها مل طوقه منها: تخفف من أزوادها مل طوقه

### وقال في الموعظة والاعتبار وهي قصيدة طويلة نذكرمنها:

الاتسقسربسن عضيه واجعل صلاحك سرمداً واجعل صلاحك سرمداً في هذه السدنسيسا ومن إتسا صروف مسقسلا والسذل مسوت لسلسفتي والسذل مسوت لسلسفتي والدخسر في السداريسن إتسا

إنّ السعضاءة مخسريات فسالباقيات السالحات فيسالسا أبداً عظات فيسات أوسداً عظات تُ أوسروف مسديسرات والسعرة في الدنسا حياة طساعسة أو مسائسرات

### وقال في الزهد، وهي قصيدة طويلة نذكرمنها:

قبل لبلذي راح سعز واغستدا صنبيع من يطمع أن يخلدا إن لم يسزل في يسومه زال غدا نضدت مالاً هل نضدت أمدا؟ ومن يظلل واحداً منسفرداً

يسحب منه مُطرفاً موردا جمعت مالاسة أن يسددا ياجامعاً لغيره محتشدا سيّان من سار يجر العددا كملاهما مسفارق ماوجدا

#### وله في الوعظ:

يقولون أسباب الحياة كشيرة وساهاذه الأيام إلا مصائلة يسار بنا في كل ينوم وليلة وماالدهار إلا فارحة ثم تسرحة

فقلت و أسباب المندون كثيرُ وأشراك مكروه لنسا وغرورُ فكم ذا إلى مالاتريد تسيرُ وماالنساس إلاً مطلق وأسير

#### وله في الاعتبار هذه القصيدة الحسنة، نذكرمنها:

ياسائلي عن ذنوب المدهر آونةً كلّ الرجال إذا لم يخشعوا طمعاً

اسمع فعنديّ أنباء وأخبار ولم تبكدرهم الآمال أحبرار

إن تضع داري في عمّان نائسة لولم يكن لَي جار من نزارهمُ و إن يضق خُلُق من صاحب سمم منها: ماسرّني أنني أحوي الغني وبدا منها: لابارك الله في دار اللمام ولا والخيركلفة هذا الخلق كلّهمُ

يوماً على فيالخلصاء لي دار يحنو على فين قحطانهم جار فلم تفق بي في ذي الأرض أقطار في كنت جاري إعسار وإقتار سالت به عند جذب العام أمطار والناس بالطبع والأخلاق أشرار

وله غير ذلك قصائد ومقطوعات تجدها خلال الديوان.

وهو مع زهده الشديد في الدنيا وتقشّفه فيها، كان ذا مقام سياسي في الدولة خطير يفوق مقام أخيه الرضي بكثير، وذلك بفضل ما أُوتي من أصالة الرأي ووفارة العلم والمال، مع عزّ العشيرة وكثرة الرجال وهذا ما سنتعرض لذكره بعد حين عند القول على منزلته الاجتماعية والسياسية في هذه المقدمة.

### شغفه بالعلم ،مدرسته العلمية ، خزانة كتبه:

كان الشريف مرحمه الله مشغوفاً بالعلم منصرفاً إليه بين دراسة وتدريس، محبّاً لتلامذته وملازميه، حتى أنه كان يجري عليهم الجرايات الشهرية، وقدمرّ عليك ذكر ذلك.

وقد اتخذ من داره الواسعة مدرسة عظيمة تضم بين جدرانها ثلة من طلاب الفقه والكلام والتفسير واللغة والشعر والعلوم الاخرى كعلم الفلك والحساب وغيره حتى سميت أوسماهادار العلم وأعدّئه مجلساً للمناظرات فيها.

غير أن الذي هو جدير بالملاحظة والاعتبار، أن مجلس الشريف أومدرسته العلمية - بتعبير أصح كانت جامعة إنسانية تلم شتات كثير من طلاب العلم ومريديه من مختلف المذاهب والنحل، دون تفرقة بين ملّة وملّة أو مذهب ومذهب.

وقدمرت عليك قصة اليهودي المذي درس عليه علم النجوم -أعني الفلك -كمالم تخف عليك أيضاً اتصالاته الوثيقة بأبي إسحاق الصابي الكاتب الشهور، وللمرتضى في رثاثه قصيدة رائعة تعد من غرر قصائده ومطلعها:

#### إلّا وداعي للمني و فراقي(١)

#### ما كان يومك يا أبا إسحاق

وهذا إن دل على شيء، فإنه يدل على رحابة صدرالمرتضى وسعة افقه وشريف نظرته الإنسانية التي تعبر عن قلبه الشفيق الرحيم العطوف على هذه النفوس البشرية المعذبة بويلات العصبية الرعناء والطائفية البغيضة، والعنعنات الباطلة، المنبعثة من الجهل المطبق، وضيق الافق المحدود، فالمرتضى كان له أسوة حسنة في جده الرسول الأعظم وأهل بيته الكرام وأصحابه الأجلة، المرددين قول رب الخلق أجعين:

«يُأَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرٍ وَأَنْثَى، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَالله أَتْقَاكُمْ».

أما شغف المرتضى بجمع الكتب وولعه باقتنائها فيكفينا أن نذكر أن خزانته ضمت ثمانين ألف مجلد من مصنفاته و محفوظاته ومقروءاته، على ماحصره وأحصاه صديقه أبوالقاسم التنوخي(٢).

وقد قومت هذه الكتب بثلاثين ألف دينارعلى ماذكره الثعالي في كتابه يتسمة الدهر، هذا بعد أن أهدى الشريف من هذه الكتب إلى الرؤساء والوزراء شطراً، وسيأتيك ذكر مؤلفاته الخاصة في فهرست كتبه.

#### دراسته وشيوخه:

تتلمد المرتضى على كثير من علماء عصره في مختلف العلوم والفنون، فإنه درس

 <sup>(</sup>١) هذه المرثية مثبتة في هذا الديوان. وهي تكذب مانسيه إليه يعض الرواة دون مبالاة من انه
 لمانقل إليه رئاء أخيه الشريف الرضي للصابي بالقصيدة المشهورة التي مطلعها:

أرأيست مسلسواعلى الأعسواد؟ أرأيست يسوم خسس ضيساء السنسادي؟ قال الشريف المرتضى (على مازعم): نعم ما حلوا إلا كلباً.

<sup>(</sup>٢) راجع روضات الجنات حس٣٨٣. والتنوخي: هو أبوالقاسم على بن انحسن القاضي صاحب المرتضى وتلميذه، ولد بالبصرة سنة ٣٦٥هـ وولى القضاء بالمدائن، وكان متحفظاً في الشهادة محتاطاً صدوقاً في الحديث توفي «سنة ٤٤٧» ودفن في داره بدرب التل، وقد كتب عنه الخطيب البغدادي وصلى على جنأزته.

اللغة والمبادىء مع أحيه الشريف الرضي على الأديب الشاعر ابن نباته (١) السعدي، وقرأ كلاهما الفقه والاصول على الشيخ الجليل محمّد بن محمَّد بن النعمان الملقب بالشيخ المفيد، وتتلمذ المرتضى في الشعر والأدب على أبي عبيدالله المرزباني، وأكثر رواياته في كتابه «الأمالي» عنه، ويروي كذلك فيه عن أبي القاسم عبيدالله بن عثمان بن يحيى بن جنيقا المنقاق وأبي الحسن على بن محمّد الكاتب (٢).

وله أساتلة وشيوخ غير هؤلاء أخذ عنهم الحديث والفقه والأصولين وغيرها من العلوم، نذكرمنهم:

الحدث الجليل الحسين بن علي بن بابويه القمي أخو الشيخ الصدوق رحمها الله تعمالى، وسهل بن أحمد الديساجي وأبو الحسن أحمد بن محمد بن عمران المعروف بابن الجمدي السعدادي، وأبو الحسن أو (أبوالحسين) علي بن محمد الكاتس، وأحمد بن محمد بن عمران الكاتب، وغيرهم،

### عقيدته ومذهبه الكلامي

كان الشريف المرتضى ـ رحمه الله عزوجل، وعدله، وامتناع صدور الظلم منه، وهم الإمامية من قولهم: بتوحيد الله عزوجل، وعدله، وامتناع صدور الظلم منه، وهم ينهجون بذلك منهج أغلب المعتزلة الذين يسمون أنفسهم بالعدلية أو أهل العدل، ويقولون: بنني الصفات الإلهية الزائدة على الذات، إذ يرون أن صفاته سبحانه هي عين ذاته، ويذهبون إلى أن تحسين الشيء أوتقبيحه أمر عقلى، أي يدرك بالعقل كعلمنا

<sup>(</sup>١) هو أبونصر عبدالعزيز بن عمرالشاعرالسعدي وستأتي ترجمته، (وليس هوصاحب الخطب ابن نباتة الفارقي دفين مبافارقين المتوفى سنة ٣٧٤) كماوهم صاحب روضات الجنات وغيره (راجع الروضات ص٣٨٣).

 <sup>(</sup>٣) هو أبوالحسن على بن محمدبن عبدالرحيم بن دينار الكاتب (راجع معجم الادباء ٢٤٥/١٤).
 وهو غير أحمد بن محمدبن عمران الكاتب كمالا يخنى.

بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار وغيرهما من الأمور البديهية، وإن كانت بعض الأحكام التكليفية كالعبادات مثلاً لايمكن استقلال العقل بالحكم فيها بالحسن أوالقبح إلاً عن طريق الشرع، فماورد الشرع بحسنه أو قبحه أمر لامجال للعقل في تحسينه أ تقبيحه، فرتبة العقل بعد مرتبة الشرع بلاجدال.

«فأجعت الإمامية على أن العقل يحتاج فى علمه ونتائجه إلى السمع (أي المسموع من الشرع) وأنه غير منفك عن سمع ينبه الغافل على كيفية الاستدلال، وأنه لابد في أول التكليف وابتدائه في العالم من رسول «وَإِنْ مِنْ قَرْيةٍ إِلَّا خَلافيها نَذيرٌ» «وماكنا معذّبين حتى نبعث رسولاً»، وخالفهم في جميع ذلك المعتزلة والخوارج والزيدية، وزعموا أن العقول تعمل بمجردها من السمع والتوقيف.

إِلَّا أَنَ البغداديينِ من المعتزلة خاصة يوجبون الرسالة في أول التكليف ويخالفون الإمامية في علتهم لذلك»(١).

وذهبوا إلى أن الإنسان المكلّف محاسب على أعماله المكلّف بها على قدر اختياره لها وقدرته عليها «لَها مَاكسَبتْ وَعليْها مَا اكْتسَبّتْ»، «لايُكلّفُ الله نَفْساً إلّا وُشْعَها».

واتفقت الإمامية على أن الوعيد بـالخلود في النار مـتوجّه على الكفّـار خاصة، دون مرتكبي الذنوب من أهل المعرفة بألله تعالى والإقرار بفرائضه من أهل الصلاة.

كما اتفقواعلى أن من عُذَب بذنبه من هؤلاء لا يخلد في العذاب؛ وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك وهو التخليد في العذاب، وهو ما يعرف عندهم - أي المعتزلة - بد (الوعيد). واتفقت الإمامية على أن مرتكب الكبائر من أهل المعرفة والإقرار لا يخرج بذلك عن الإسلام، وأنه مسلم وإن كان في اسقاً بما فعله من الكبائر والآثام، وأجعت المعتزلة على خلاف ذلك، وزعموا أن مرتكب الكبائر ممن ذكرناه في اسق ليس بمؤمن ولا كافر وهذا القول يعرف عندهم بد (المنزلة بين المنزلتين) التي ميزت المعتزلة في أول أمرهم عن سائر فرق الإسلام؛ وأول من قال بهذه المقالة منهم هو واصل بن عطاء الغزّال.

ويذهب الإمامية في الإمامة -بأجمهم- إلى أنَّها بالنصِّ الجليِّ على الاثمة الاثني

<sup>(</sup>١) راجع كتاب أوائل المقالات في المذاهب المختارات: للشيخ المفيد ص٤٤، ط. ايران.

عشر أولهم على بن أبي طالب، وآخرهم محمد بن الحسن المهدي المنتظر، وقالوا بعصمتهم جميعاً، وخالفهم في جميع ذلك المعتزلة، إلاّ مانسب إلى إبراهيم بن سيّار النظّام من موافقتهم بذلك (١).

والإمامية يختلفون مع المعتزلة في مسائل أخر، وكان ماذكرناه أهمها، ويتفقون معهم في مسائل أخر غيرها، من قـولهـم بخلق القـرآن، وإنـه كلام الله محدث وليس بقديم، وقولهم إنّ الله تعالى لايُرى لافي الدنيا ولا في الآخرة، وغيرذلك.

إِلَّا أَن اشتراكهم مع المعتزلة في بعض المقالات والاعتقادات لايبرّر القول بـأنَّهم منهم، فللمعتزلة آراء وعقائد يتشاركون بها مع كافة فرق الإسلام، ويتفرّدون عنهم بعقائد وآراء اخر، كما يتمايزون بعضهم عن بعض في كثير من الآراء.

وعلى ذلك فالمرتضى لم يكن معتنزلياً ولا رأساً في الاعتنزال، على مايزعم الخطيب البغندادي، ولا فيه ميل أو تظاهر في الاعتزال أو هوداعية إليه على مايذهب إليه ابن الجوزي وابن حزم الظاهري،

قال الصفدي في الوافي بالوفيات نقلاً عن الخطيب البغدادي قال يعني الخطيب.: كتبت عنه ـأي عن المرتضى ـ وكان رأساً في الاعتزال كثير الإطلاع والجدال.

وقال ابن الجوزي في المنتظم ٨/١٢٠؛ كَانَ إمامياً فيه ميل للاعتزال.

وقال ابن حزم في الملل والنحل على مانقله عنه صاحب روضات الجنات ص٣٨٧: «ومن قول الإمامية كلّها قديماً وحديثاً إن القرآن مبذل، زيد فيه ونقص» حاشا على بن الحسين بن موسى (يعني الشريف المرتضى). وكان إمامياً فيه تظاهر بالاعتزال، ومع ذلك كان ينكر هذا القول وكفّر من قال به، وكذلك صاحباه أبويعلى الطوسي، وأبو القاسم الرازي.

أَقُول: وأكثر الشيعة الامامية على القول بتمام القرآن بلا زيادة ولا نقصان وهو ماين النغتين، وهذا قول صادقهم.

ويكفينا في الدلالة على خلاف الامامية مع المعتزلة؛ أن نذكر أن للمرتضى نفسه

<sup>(</sup>١) راجع الملل والنحل للشهرستاني ـ بحث النظامية.

ولاستاذة الشيخ المفيد، ولتلامذته كالشيخ الطوسي وغيره كتباً ومناظرات مع رؤساء المعتزلة وأكابرهم كواصل بن عطاء، وإبراهيم بن سيّار النظّام، والقاضي عبدالجبار بن أحمد وغيرهم(١).

ويحسن بنا أن نأتي بجملة موجزة للوقوف على مجمل عقيدة المرتضى من بعض كتبه لتكون شاهد صدق على لحابة معتقده.

يقول في كتابه «إنقاذ البشر من الجبر والقدر» (٢):

فأول ذلك نقول: إنّ الله ربّنا، ومحمداً نبيّنا، والإسلام ديننا، والقرآن إمامنا، والكعبة قبلتنا، والمسلمين إخواننا، والعترة الطاهرة من آل الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم. وصحابته والتابعين لهم بإحسان، سلفنا وقادتنا، والمتمسكون بهديهم من القرون بعدهم جاعتنا وأولياؤنا، نحبّ من أحبّ الله، ونبغض من أبغض الله، ونوالي من والى الله ونعادي من عادى الله...

#### مذهبه في الفقه والاصول:

كان المرتضى ـرحماللهـ أعرف الناس بالكتاب والسنة ووجوه التأويل في الآيات والروايات وموارد الاستدلال بهما، وأنه لماسد باب العمل بأخبار الآحاد ـوهي في نظره من الأدلة الظنية التي لا توجب علماً ولاعملاً ـ اضطر إلى استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والأخبار المتواترة المحفوفة بقرائن العلم، وذلك يحتاج إلى فضل اطلاع على الأحاديث وإحاطة بأصول الأصحاب، ومهارة في علم التفسير واللغة وغيرها لاستنباط الأحكام، بينا يكون العامل بأخبار الآحاد في سعة من ذلك (م).

<sup>(</sup>١) راجع كتاب أوائل المقالات في المذاهب المختارات للشيخ المقيد، وكتاب الفصول المختارة للشريف المرتضى وهو تلخيص لكتاب استاذه الشيخ المقيد المسمى «العيون والمحاسن» وهو من الكتب الممتعة حقاً، وكتاب الشافي ـ في الإمامة ـ للمرتضى في الرد على كتاب القاضي عبدالجبار بن أحدالمعتزلي المسمى بالمغنى الكافي، فهوكاف لإيراد شواهد الخلاف بين القوم.

<sup>(</sup>۲) روضات الجنات، ص۳۸۵.

<sup>(</sup>٢) «ص٣٦» طبع النجف.

وقد أثر عنه أنه أول من فتح أبواب التدقيق والتحقيق، واستعمل في الأدلة النظر الدقيق، وأوضح طريقة الإجماع واحتج بها في أكثر المسائل(١).

وقدكان في جميع كتبه ورسائله اصوليًا بحتاً ومجهداً صرفاً، قليل التعلق بالأخبار، كثيرالاستدلال بالأدلة العقلية المتفقة مع الكتاب والسنّة، فلا غرو أن يكون من مجتهدي الفقهاء وفقهاء المجتهدين(٢).

### أما مسلكه في تعليل الأخبار وتأويلها فيقول:

اعلم: أن المعوّل فيا يعتقد، على ماتدل الأدلة عليه، من نني وإثبات، فإذا دلت الأدلة على أمر من الامور وجب أن نبني كلّ وارد من الأخبار إذاكان ظاهره بخلافه عليه ونسوقه إليه، ونظابق بينه وبينه، ونجلّي ظاهراً إن كان له، ونشرط إن كان مطلقاً، ونخصه إن كان عاماً، ونفصله إن كان مجملاً، ونوفق بينه وبين الأدلة من كل طريق اقتضى الموافقة وآل إلى المطابقة.

فإذا كنّا نفعل ذلك ولا تحتشمه في ظواهر الـقــرآن المقـطـوع على صحته، المعلوم وروده، فكيف نتوقّف عن ذلك في أخبار آحاد لا توجب علماً ولا تئمر يقينا؟!

فتى وردت عليك أخبار فاعرضها على هذه الجملة وابنها عليها، وافعل فيها ماحكمت به الأدلة وأوجبته الحجج العقلية، وإن تعذّر فيها بناء وتأويل وتخريج وتنزيل، فليس غير الاطراح لها وترك التعريج عليها(٣).

ثم هويفسر الأحاديث وماجاء من الأحكام فيا يتعلق بالمحللات والمحرّمات تفسيراً يتفق مع المنطق السليم والعقل القويم، ذاكراً بأنّ لكل محرّم علّم ولكل محظورٍ سبباً،

<sup>(</sup>۱) روضات الجنات ص ۳۸۰.

 <sup>(</sup>٣)وليس معنى ذلك أنه كان يذهب إلى تفسيرالقرآن برأيه أو «كان من طليعة المفسرين للقرآن الكرم بالرأي» كمازعمه أو اخترعه الدكتور عبدالرزاق عيني الدين في كتابه «أدب المرتضى» في «صرب» من المقدمة وفي مواضع اخر من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) أمالي المرتضى ٣٥٠/٢ تحقيق أبوالفضل إبراهيم ـطبعة الحلبي.

ضارباً مايقوله الغالية في تعليل بعض الأخبار عرض الجدار، انظر إلى قوله:

فأمّا تحريم السمك الجري وماأشبهه فغير ممتنع، لشيء يتعلق بالمفسدة في تناوله كيا نقول في سائر المحرّمات، فأمّا القول بأن الجرّي نطق بأنه مسخ بجحده الولاية (١)، فهو ممّا يُضحك منه ويُتعجّب من قائله والملتفت إلى مثله(٢).

### براعته في المناظرة وعلم الكلام:

كان الشريف المرتضى -رضي الله عنه خليفة استاذه العلامة الشيخ المفيد في علم الكلام وفن المناظرة، وكان مجلسه كمجلس شيخه المفيد يحضره أقطاب العلماء من كافة المذاهب، بل وسائر الملل، وقدمر عليك دراسة اليهودي عليه وكثرة اختلاف الصابي وتردده إليه وماقاله ابن الجوزي في أول الترجمة بأن المرتضى كان يناظر عنده في كل المذاهب، وهذا يدل على فضل اطلاعه على فوارق المذاهب ومواد الحلاف فيا بينهم. وهو مع ذلك كان عترماً لدى جيعهم، معظماً عندهم، إلا عند حساده ومناوئيه. « فقد ذكر عن الشيخ أبي جعفر محمد بن يحيى بن مبارك بن مقبل (كذا ولعله معقل) الغساني الحمصي أنه قال: مارأيت رجلاً من العامة إلا وهو يثني عليه، ومارأيت من يبخسه حقّه، ومارأيت إلاً من يزعم أنه من طائفته»(٣).

وقال عنه الصفدي في الوافي بالوفيات: إنه كان فاضلاً ماهراً، أديباً متكلّماً، له مصنفات على مذهب الشيعة، قال الخطيب (يعنى البغدادي): كتبت عنه وكان رأساً في الاعتزال، كثير الاطلاع والجدال(٤).

وقال الثعالبي صاحب يتيمة الدهر: وقد انتهت الرياسة اليوم ببغداد إلى المرتضى في المجد والشرف والعلم والأدب، والفضل والكرم...(ه).

 <sup>(</sup>١) يريد بالولاية: ولاية أميرالمؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام، وهو يرد ويسخف تخريفات
 الغائية من الشيمة في قولهم: إن الجري ممن عرضت عليه الولاية فجحدها، وهذا مما يضحك حقاً.

<sup>(</sup>۲) أماني المرتضى ۲/۲°. (۳) روضات الجنات ص ۳۸۵.

<sup>(1)</sup> قد فندنا القول بكونه من المعتزلة في هذه القدمة.

<sup>(</sup>٥) تتمة البتيمة ١/٥٥ ط. إيران،

وقد سئل عنه فيلسوف المعرة أبوالعلاء بعد أن حضر مجلسه فقال:

ياسائلي عنه لمّا جنت أسأله فإنّه الرجل العاري عن العار لوجنته لرأيت الناس في رجل والذهر في ساعةٍ والأرض في دار

وكان نصير الدين الطوسي الفيلسوف الرياضي المشهور يقول إذا جرى ذكر المرتضى في درسه .: «صلوات الله عليه»، ثم يلتفت إلى القضاة والمدرسين الحاضرين درسه، ويقول: كيف الإيصلى على المرتضى؟!(١).

#### علمه باللغة وغربيها:

العلم بغريب اللغة يدل على اطلاع واسع على لغة العرب بدراسة علومها ومعرفة لسانها في مختلف ديارها ومواطنها؛ وقد كان الشيخ عزائدين أحمد بن مقبل (كذا)(٢) يقول: لو حلف إنسان أن السيدالمرتضى كان أعلم بالعربية من العرب لم يكن عندي آثها، وكتابه الأماني المعروف بـ «غور الفوائد ودرر القلائد» يشتمل على محاسن فنون تكلم فيها في النحو واللغة والشعل والتفسير والكلام وغير ذلك، حتى أن شيخاً من شيوخ الأدب بمصر قال فيه ، والله إتى استقدت من كتاب الغرر مسائل لم أجدها في كتاب سيبويه وغيره من كتب النحو (٣).

#### فلسفته:

للمرتضى فلسفة إسلامية خاصة في تفسير الأشياء وظاهراتها تختلف عن تفسير كافة فلاسفة المسلمين المتأثرين بالفلسفة اليونانية وقواعدها المنطقية المبنية على منطق أرسطو وإلهيتات افلاطون ومغالطات بروتاغوراس، وغيرهم، هذا إذا فسرنا الفلسفة بأنها النظر العقلي في الأشياء، فهو يفسر ظواهر الكون وفعاليّات الأحياء مستنداً إلى ثلاث دعائم أساسية، هي السماع والعقل وجريان العادة، وأقصد بالسماع ماوردت به آية محكمة أوخبر صحيح، وبالعقل ما أثبتته الأدلة العقلية بالبرهان العقلي غير

<sup>(</sup>١و٢و٣) ـ روضات الجنات ص٥٣٨.

المستند على أوهام الفلاسفه وسفسطاتهم.

فهوعندما يعوزه الدليل السمعي يلجأ إلى التعليل العقلي، فإن أعياه هذا ركن إلى القول بجريان العادة التي يسندها إلى الله تعالى، ويريد بالعادة مانسميه بالسنّة الكونية أوالناموس الطبيعي، سواءً كمان ذلك الناموس حياتياً يتعلق بالأحياء وفعّالياتهم، أوكيميائياً حيوياً ممتزجاً، أوفيزيائياً صِرْفاً.

ففلسفته من لون خاص تمتنزج فيها أحياناً الروحية مع المادية وتنفرد إحداهما عن الاخرى أحياناً أخر.

ألا ترى إلى قوله في تفسير نزول الماء من السخارة (١)، وهي ظاهرة طبيعية فيزيائية: فأمّا ماجرّبناه فنتكلم على العلة المفرقة بين الزئيق والماء، والذي يجب أن يعتمد في نقض الاستدلال من القائلين بذلك في الماء والسخارة أن يقال لهم: ما أنكرتم أن يكون الله تعالى أجرى العادة بأن يفعل في الماء السكون والوقوف مع مد رأسها، فلاينزل من أسفلها، وإذا فتحنا رأسها لم يفعل ذلك السكون فيجري الماء منها من النقوب.

والعادة حسبا استقريناه من فلسفته نوعان؛ نوع منها يكون ثابتاً كأغلب النواميس الطبيعية والظواهر الكونية، كقانون الجذب الأرضي والمغناطيسية القطبية والظواهرالفيزيائية، كحرارة الشمس وآثارها، وحجرالمغناطيس وقعله.

ومنها ما يكون نسبياً يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، وهذه هي العادة المكتسبة أوالمحلية غير المستقرة، فانظر إلى قوله بعد تعليله نزول الماء من السخارة مباشرة: وليس ينبغي أن ينكر أصحابنا خاصة أن يكون هذا بالعادة ونحن كلنا نقول: إنّ انجذاب الحديد إلى حجرالمناطيس إنما هو بالعادة، وإلّا فالمغناطيس وسائر

<sup>(</sup>١) السخارة: آلة يكون في رأسها ثقب واحد وفي أسفلها ثقوب كثيرة (تشبه رأس دوش الحمام)، إذا ملائناها بالماء ثم سددنا رأسها بالإبهام، لم ينزل الماء من التقوب التي في أسفلها؛ وإذ أزلنا إبهامنا نزل الماء. ولاعلة لذلك إلا أنها عند سد رأسها بالإبهام منعنا الهواء من أن يخلف في مكان الماء (راجع ٢/٣٢/ من أمائي المرتضى ـ تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم ـط. الحلبي سنة ١٣٧٣ هـ مع هامشها).

الأحجار سواء! وإنّ بالعادة وقع الشّبع عندتناول الخبزواللحم، وارتفع عندغيرهما، والجنس واحد، وماتقول جماعتنا بالعادة أكثر من أن يحصى.

ثم انظر إلى قوله: فإذا قيل لنا، فماطريقه العادة يجوز فيه الاختلاف. قلنالهم: نحن نجوز ذلك ولائمنع أن تختلف العادة فيه :كما لانمنع أن يستمر في كل بلد وعند كل أحد، ولايخرج هذا الحكم مع استمراره عن أن يكون مستنداً إلى العادة(١)ثم يقول: وإذا أنكر الفلاسفة الملحدون تعليقنا ذلك بالعادة لجحدهم الصائع.

ثم نراه يُقيض بعد ذلك في تفسير العادة وتعليلها واختلاف آثارها باختلاف المكان والزمان فليراجع(٢).

### رأيه في النفس وعدم تجرّدها:

يرى المرتضى ذات الإنسان وأحدة، لانفس له مجردة عنه ومفارقة له. وبذلك يفارق كافة الفلاسفة الإسلاميين ومن سبقهم من القائلين بتجرد النفس عن الجسد ومفارقتهاله بعد فنائه. ويسمى فلسفة القائلين بذلك هذياناً(٣).

تأمل في قوله:

والذي تهذي به الفلاسفة من أن النفس جوهر بسيط وينسبون الأفعال إليها ممالا محصول له، وبينا فساده في مواضع كثيرة من كتبنا، ودللنا على أن الفاعل المميّز الحيّ الناطق، هوالإنسان الذي هو هذاالشخص المشاهد، دون جزء فيه، أوجوهر بسيط

<sup>(</sup>١) أمالي المرتضى ٢٤٦٦/٣-٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) أمالي المرتضى ٣٢٧/٢ و٣٣٢ منه أيضاً.

<sup>(</sup>٣) أقول: تعرض أغلب الفلاسغة المتقدمين منهم والمتأخرين من المسلمين وغير المسلمين إلى ذكر النفس وصفاتها وأحوالها منهم أرسطو من فلاسفة اليونان له كتاب خاص بالنفس، ولابن سينا ولابن رشد والمخواجة نصيرالدين الطوسي لكل رسالة فيها وللأخير رسالة قيمة سماها «بقاء النفس بعد فناء الجسد» وقد وضع ملاصدرا من فلاسفة المسلمين الإلهيمين المتأخرين كتاباً ضخماً سماه أسفار النفس تعرض في بحوث خاصة منه لها، ولكثير من فلاسفة اليونان والمسلمين وغيرهم بحوث مستفيضة فيها، وقد عزمنا بعون الله عنى وضع رسالة كبيرة في ذلك تتضمن رأي المرتضى ومنوسي الله عنه ورأى غيره فها.

يتعلق به، وليس هذا موضع بيان ذلك والكلام فيه(١).

ثم يقول في شرحه وتعليقاته على بعض أبياته في طيف الخيال(٢):

«الأرواح لايصح عليها في الحقيقة التلاقي والتزاور، لكنّ الشعراء لما رأوا أن الأجساد في طيف الخيال لم تتلاق ولا تدانت نسبوا التلاقي إلى الأرواح، تعويلاً على من جعل النفس لهاقيام بنفسها، وأنها غيرالجسد، وأن التصرّف لها، فجرينا على هذه الطريقة، وإن كان ذلك باطلاً في التحقيق».

ثم نراه يزري بالفلاسقة ويذهب في تسخيفهم وتهجينهم إلى أبعد الحدود عند تعرضه لقولهم في المنامات ونسبتها إلى المنفس بما يأتي:

### قوله في المنامات «والأحلام»:

يذهب المرتضى في تعليله المنامات وأسبابها مذهباً يتفق في بعض أقسامه مع رأي علماء الطبيعة المحدثين في ذلك، وينكرما تقوله الفلاسفة في هذا الباب من نسبتهم المنامات إلى النفس وما تطّلع عليه من عالم الغيب:

انظر إلى قوله:

«فأمّا ما تهذي به الفلاسفة في هذا الباب، بما يضحك النكلى؛ لأنهم ينسبون ما صحّ من المنامات لمّا أعيتهم الحيل في ذكر سببه إلى أن النفس اطّلعت إلى عالمها فأشرفت على مايكون. وهذا الذي يذهبون إليه في حقيقة النفس غير مفهوم ولا مضبوط، فكيف إذا اضيف إليه الاطلاع على عالمها؟ وما هذا الاطلاع؟ وإلى أي شيء يشيرون بعالم النفس؟ ولم يجب أن تعرف الكائنات عن هذا الاطلاع؟! وكل هذا زخرفة وغرقة، وتهاويل لايتحصّل منها شيء (٣).

<sup>(</sup>١) طيف الخيال ص٣٦ طبعة عيسى الحلبي. مصرسنة ١٣٧٤هـ.

<sup>(</sup>۲) ص۸۳.

<sup>(</sup>٣) أمالي المرتضى ٣٩٥/٢.

ثم هوينكر ما يقول أصحاب الطبائع في المنامات ويفندآراعهم (١).

ونحن لانريد أن نعلق أو نبسط القول في هذه المقدمة الموجزة على مايقوله في النفس إذله مايشير أو يصرح بوجود روح في الإنسان بها قوام الجسد(٢). كما أن له من القول في شعره ما يشعر ببقائها بعد تلاشي الجسد:

و مِن اين البقاء والجسمُ تُربُّ يتلاشى و إنّما الروح روحُ (٣)؟

إلا أننا لم نقف له على قول يبين لنا كنه تلك الروح أوصفاتها، والظاهر من كلامه المار أنها لم تكن جوهرا بسيطاً مجرداً تتعلق بالبدن في حياته، وتفارقه عندماته، كمايقول الأكثرون، أو يصوره الفلاسفة الأقدمون، ولعلها مادة موجودة في البدن متى وجدت أسبغت عليه صفة الحياة، فإن اختلت أو فُقدت، اتصف البدن بالممات؛ أوهي على الأصح نسمة من أمرالله كماعبر عنها القرآن الكريم -إن اريد بمعنى الروح ذلك ...

وعلى كلّ قليس في قول المرتضى مايستفاد منه إنكار الروح أصلاً، ولكنه ينكر ما يصوره الفلاسفة من أوصافها من الجوهرية والتجرد والبساطة... وما ينسبون إليها من أعمال، وليس في قوله هذا ما يستفاد منه إنكار البعث كما قد توهم أو يتوهم البعض، إذ لاملازمة بين إنكارها وإنكاره. وعسى أن نوفق إلى بسط القول في ذلك في مجال آخر إن شاء الله تعالى.

### رأيه في المنجمين:

يذهب المرتضى إلى تخريف المنجمين وتسخيفهم، وإلى أنهم مشعوذون دجّالون، وأن ما يقولون به من تأثيرات النجوم وسير الكواكب وأثر الطالع ونحس الأيام ويمنها، كل ذلك لاطائل تحته و لاحقيقة فيه، وقدكان يجب لوكان قدصح القول بالنجوم وأحكامها، أن تكون سلامة المنجمين أكثر ومصائبهم أقل؛ لأنهم يتوقون اليحن

<sup>(</sup>٢) الأمالي ١٢/١.

<sup>(</sup>١) الأمالي ٣٩٣/٢و٣٩٤ و٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) الديوان، القسم الأول ص١٨٨.

لعلمهم بها قبل كونها(١).

قال المرتضى: كان بعض الرؤساء، بل الوزراء بمن كان فاضلاً في الأدب والكتابة ومشغوفاً بالنجوم، عاملاً عليها، قال لي يوماً وقدجرى حديث يتعلق بأحكام النجوم، ورأى من عايلي التعجّب بمن يتشاغل بذلك، ويفني زمانه به.: اريد أن أسألك عن شيء في نفسي، فقلت: سل عمّا بدالك؛ قال: اريد أن تعرّفني هل بلغ بك التكذيب بأحكام النجوم إلى ألا تختار يوماً لسفر، ولبس ثوب جديد، وتوجه في حاجة؟ فقلت: قد بلغت ذلك والحمدلله وزيادة عليه، وما في داري تقوم، ولا أنظر فيه وما رأيت إلا خيراً (٢).

ثم يقول المرتضى:

فأمّا إصابتهم في الإخبار عن الكسوفات واقتران الكواكب وانفصالها، فطريقه الحساب وتسييرالكواكب، وله اصول صحيحة، وقواعد صديدة، وليس كذلك مايدّعونه من تأثيرات الكواكب في الخير والشرّ والنفع والضرّ(٣). والفرق بين الأمرين ظاهر معلوم. هذا وللمرتضى مجالات في الفلسفة اخر أرجأنا البحث عنها والإسهاب فيها إلى فرصة اخرى ليست هذه المقدمة مما تستوجبها أوتستوعبها.

### بين المرتضى وأبي العلاء المعري:

ذكر أبو منصور أحمد بن علي الطبرسي صاحب الاحتجاج قال فيه(٤):

دخل أبو العلاء المعري على السيد المرتضى ـقدس الله روحهـ فقال: أبها السيد، ماقولك في الكل؟ فقال السيد: ماقولك في الجزء؟ فقال:ماقولك في الشّعرى؟ فقال: ماقولك في التحيّز ماقولك في التحيّز فقال: ما قولك في التحيّز والناعورة؟ فقال: ما قولك في السبع؟ فقال: ما قولك في السبع؟

<sup>(</sup>١) أمالي المرتضى ٣٨٨/٢. (٢) الأمالي ٣٨٧/٢. (٣) الأمالي ٢/٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) الاحتجاج طبع إيران دارالطباعة مر٢٥٩ ـ ٢٦٠.

 <sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ولعلها «المربى» أي الزائد، راجع: هامش ص٣٠ من كتاب «أبوالعلاء في بغداد» للمرحوم العلامة طه الراوي.

فقال: ماقولك في الأربع؟ فقال: ما قولك في الواحد والاثنين؟ فقال: ماقولك في المؤثر؟ فقال: ماقولك في المؤثر؟ فقال: ماقولك في المؤثر؟ فقال: ما قولك في السَّعْدَيْن؟ فقال: ما قولك في السَّعْدَيْن؟ فقال: ألا كلّ ملحد السّعْدَيْن؟ فبهت أبوالعلاء؛ فقال السيد قدس الله روحه عند ذلك: ألا كلّ ملحد ملهد، فقال أبو العلاء: من أين أخذته؟ قال: من كتاب الله عزّوجل «يَابُنَيَّ للا تُشْرِكُ بالله إنَّ الشَّرِكَ لَظُلَمٌ عَظيمٌ»، فقام فخرج، فقال السيد: قدغاب عنا الرجل، وبعد هذا لايرانا.

فسئل السيد عن شرح هذه الرموز والإشارات، فقال: سألني عن الكلّ، وعنده الكلّ قديم، ويشير بذلك إلى عالم سماه العالم الكبير، فقال لي: ما قولك فيه؟ أراد أنه قديم، فأجبته عن ذلك فقلت له: ماقولك في الجزء؟ لأن عندهم الجزء مُخدَث، وهو متولّد عن العالم الكبير، وهذا الجزء عندهم هوالعالم الصغير.. وكان مرادي بذلك أنه إذا صح أن هذا العالم عدث، فذلك الذي أشاره إليه إن صح فهو عدث أيضاً، لأن هذا من جنسه على زعمه، والشيء الواحد والجنس الواحد لايكون بعضه قديماً وبعضه عدتاً. فسكت لما سمع ماقلته.

وأمّا الشعرى، أراد أنها ليست من الكواكب السيارة، فقلت له: ماقولك في التدوير؟ أردت أن الفلك في التدوير والدوران، والشعرى لايقدم في ذلك.

وأمّا عدم الانتهاء، أراد بذلك أن العالم لاينتهي لأنه قديم، فقلت له: قدصح عندي التحيزّ والتدوير، وكلاهما يدلان على الانتهاء.

وأمّا السبع، أراد بذلك النجوم السيارة التي هي عنده ذوات الأحكام، فقلت له: هذا باطل بالزائد البري (كذا) الذي يحكم فيه بحكم لايكون ذلك الحكم منوطاً بهذه النجوم السيارة التي هي الزهرة والمشتري والمريخ وعطارد والشمس والقمر وزحل.

وأما الأربع، أراد بها الطبائع، فقلت له:ماقولك في الطبيعة الواحدة النارية يتولد منها دابة بجلدها تمس الأيدي (كذا)، ثم يطرّح ذلك الجلد على النار، فتحرق الزهومات فيبقى الجلد صحيحاً؛ لأن الدابة خلقهاالله على طبيعة النار، والنار لاتحرق النار.

والثلج أيضاً تتولد فيه الديدان وهو على طبيعة واحدة. والماء في البحر على طبيعتين

يتولد منه السموك والضفادع وألحيات والسّلاحف وغيرها. وعنده لايحصل الحيوان إلّا بالأربع فهذا مناقض بهذا.

وأما المؤثّر، أراد به زحل، فقلت له: ماقولك في المؤثّرات؟ أردت بذلك أن المؤثّرات كلهن عنده مؤثّرات، فالمؤثّرالقديم كيف يكون مؤثّراً؟

وأما النحسان، أراد بهما أنهما من النجوم السيارة، إذا اجتمعا يخرج من بينهما معد، فقلت له: ماقولك في السعدين إذا اجتمعا يخرج من بينهما نحس، هذا حكم أبطله الله تعالى، ليعلم الناظر أنّ الأحكام لا تتعلق بالمسخرات، لأن الشاهد يشهد، أن العسل والسكر إذا اجتمعا لا يحصل منهما الحنظل والعلقم، والحنظل والعلقم إذا اجتمعا لا يحصل منهما الدبس والسكر. هذا دليل على بطلان قولهم.

أما قولي: ألا كل ملحد ملهد، أردت أنّ كلّ مشرك ظالم، لأن في اللغة، النّحَدَالرجل إذا عدل عن الدين، وألّهَدَ إذا ظلم فعلم أبوالعلاء ذلك وأخبرني عن علمه بذلك، فقرأت: «يَابُنَيّ لا تُشْرِكُ بالله...» الآية.

أقول: نحن نشك في صحة هذه المحاورة الفلسفية المنتقة، التي لم يذكرلنا الطبرسي عمّن أخذها! وفي أي كتاب وجدها؟، وكتابه «الاحتجاج» أكثر أخباره مراسيل على ماذكره غيرواحد من المحققين(١).

وقد ذهب إلى تفنيد هذه الرواية من قبل، العلامة المرحوم طه الراوي في كتابه «أبوالعلاء في بغداد» وهاك تعليقه عليها:

وهذه القصة تنادي على نفسها بالاختلاق ـ كماترىـ ومفتري هذه الحكاية يزعم أن السيذالمرتضى حكم بعدم عودة أبي العلاء إلى مجلسه. فهل كان هذا الحكم قبل وقوع القصة السابقة(٢) أو بعده؟

ثم إن القصة أشارت إلى أن السيد المرتضى حكم بإلحاد أبي العلاء مع أنّا تعلم

 <sup>(</sup>١) راجع ٢٠٤/٢ من كتاب الكنى والألقاب للشيخ عباس القمي ط. صيدا، وقول العلامة المجلسى فيه.

 <sup>(</sup>٢) يعني القصة التي ذكرها من اجتماع المعري بالمرتضى وتعصيه للمتنبي على ماذكره ياقوت في
 معجم الادباء ٣/ ١٢٣-١٢٤ ط. مصر.

يقيناً أن هذه التهمة لم تلصق بأبي العلاء إلّا بعد رجوعه إلى المعرّة، واعتكافه في منزله، وعلى الجملة فإن هذه الحكاية والتي سبقتها من واد واحد».

وأما الحكاية التي يشير إليهاالعلامة الراوي فهاك نصها مع تعليقه عليها أيضاً: قال العلامة الراوي:

وأما الحكاية التي اعتبرها بعض الفضلاء من أسباب رحلته عنها (يعني رحلة المعري عن بغداد) فليس في شعر أبي العلاء ولانثره ما يشعربها، أو يشير إليها، مما ينبئ بأنّ أبا العلاء نفسه لا يعرفها، وانماهي من وضع الرواة وروّاد النوادر، وقد تلقّفها الناس وتناقلوها من غير تمحيص. وهاك النص الذي جاء في «معجم الادباء للحموي»:

كان أبوالعلاء يتعصّب للمتنبي، ويزعم أنه أشعر المحدثين، ويفضله على بشّار ومن بعده مثل أبي نؤاس وأبي تمّام، وكان المرتضى يبغض المتنبي، ويتعصب عليه، فجرى يوماً بحضرته ذكر المتنبي فتنقّصه المرتضى وجعل يتتبع عيوبه، فقال المعري: لولم يكن للمتنبى من الشعر إلّا قوله:

لك يامنازل في القلوب منازل... لكفاه فضلاً. فغضب المرتضى وأمر فسحب برجله وأخرج من مجلسه، وقال لمن بحضرته أندرون ما أراد بذكرهذه القصيدة؟ فإن للمتنبي ماهو أجود منها لم يذكرها، فقيل: النقيب السيد أعرف. فقال: أراد قوله في هذه القصيدة:

و إذا أتــــــك مـــنــقتي مـــن نــاقص ر فـــهـــي الشهـــادة لي بأنّي كـــامـل

وقد تتبعت جذور هذه الحكاية فلم أجد لها أصلاً يعتمد عليه. وإن كثر ناقلوها فإنهم لم يذكروا لنا واحداً من شهود الحادثة. مع أنهم يزعمون أنها وقعت في مجلس السيدالمرتضى وهو بحكم العادة يومثذ كان يزخر بطلاب العلم ورجال الفضل، مما يشير إلى أنها مختلفة من أساسها.

فلا أبو العلاء يعتبر الشريف ناقصاً، ولاالشريف يحط من قدر أبي العلاء فيخرجه مهاناً.

و يظهر أن الذي ابتدع هذه الحكاية أراد أن يرفع من ذكاء الرجلين فحطّ من خلقيها. ومن أشهر ناقلي هذه القصة وأقدمهم على مانعلم ياقوت الحموي المتوفى سنة اللهر ناقلي هذه القصة وأبين وربع من حدوث القصة، ولم يذكر من سندها إلا قوله: «نقلت من بعض الكتب»، وهو سند مبهم كل الإبهام كماترى. ونحن نعلم أن أبا العلاء رثى أبا أحمد الموسوي والد الشريف المرتضى قبيل مفارقته بغداد(١) بقصيدته المشهورة التي مطلعها:

أودى فليت الحادثات كفاف مال ألمسيف وعنبرُ المستافِ منها: رغت الرعود وتلك هذة واجب جبلٌ هوى من آل عبدمناف

وقد أثنى فيها على الشريف المرتضى وأخيه أطيب الثناء، فلايصح بعد هذا أن يقال إن أبا العلاء يحطّ من قدر الشريف، أو إن الشريف يحطّ من قدر أبي العلاء».

هذا وأمثاله مما يختلقه جماعة من الرواة ويضعونه من حيث يعلمون ومن حيث لايعلمون -كثير. كما قد نسب إلى المرتضى من ذمه وإزرائه بأبى إسحاق الصابي عند مانقل إليه نعيه ورثاء أخيه الشريف الرضي له مع أنك وجدت كما ذكرنا لك من قبل رثاء المرتضى نفسه للصابي بتلك المرثية الرائعة التي تدمع ماوضعه المبطلون وافتراه المفترون.

هذا وللمرتضى مجلس ذكر أنه دخل عليه فيه أبو العلاء المعري فعثر برجل أحق فقال لأبي العلاء: من هذا الكلب؟ فقال له أبو العلاء: الكلب من لايعرف للكلب سبعين اسماً، وسمعه المرتضى واستدناه واختبره فوجده عالماً مشبعاً بالفطنة والذكاء فأقبل عليه إقبالاً كثيراً(٢).

وقد مرّت عليك الإشارة إلى القصيدة التي يرثي بهاالمعري أبا أحمد الموسوي والدالشريفين المرتضى والرضي ويثني بها عليهما والتي يقول فيها:

 <sup>(</sup>١) فقد توفي أبو أحمدالموسوي والد السيدالمرتضى في جمادى الاولى سنة ١٠٠ هـ، وبرح أبو العلاء
 بغداد في شهررمضان من تلك السنة.

<sup>(</sup>٣) نسب أبوسعد عبدالكريم السممائي المنوفي سنة ٦٤٥ في كتابه القيم الأنساب هذه القصة لأبي بكر محمد بن العباس الخوارزمي المنوفي سنة ٣٨٣ وأنها حدثت في مجلس الصاحب بن عباد الوزير المنوفي سنة ٣٨٥، وذلك أقرب إلى الصواب «راجع ورقة ٢٠٩ من الأنساب».

أبقيت فينا كوكبين سناهما مستأنقين وفي المكارم أرسعا قدرين في الأرداء بل مطرين في الرقا العلاء فأهل نجيد كلما ساوى الرضي المرتضى وتقاسا حلفا ندى سبقا وصلى الأطهرالمر أنتم ذووالنسب القصير فطولكم والراح إن قيل ابنة العنب اكتفت ويقول في آخرها:

يامالكي سرح القريض أتتكما لاتعرف الوَرَقَ اللَّجين و إِنْ تُسَلُّ وأنــا الـــذي أهـــدلى أفــل بهـــارةٍ

في الصبح والظلماء ليس بخاف مستالسقين بسؤدد وعسفاف أجداء، بل قمرين في الإسداف نطقا الفصاحة مثل أهل دياف خطط العلابتسام في وتصاف ضمي فيا لثلاثة أحلاف باد على الكسراء والأشراف بأب عن الأسماء والأوصاف

منتي حولة مسنتن عبخاف تخبر عن السقسلام والسخدراف حسناً لأحسن روضة مشناف

## منزلته الاجتماعية والسياشية:

كان الشريف رحمه الله مقرباً لدى خلفاء بني العباس، أثيراً عندهم ومعظماً، وذلك لما يتحلى به من كريم الصفات وعظيم الملكات، ولماتر بطه بهم من وشائج النسب و وسائل القربي مع جليل المكانة والمنزلة عندالخاص والعام. لذا قلد نقابة الطالبين وأمر الحج والمظالم وجميع ما كان لأخيه الرضي، وهي مناصب جدَّ خطيرة، وذلك في يوم السبت الثالث من صفر سنة ٢٠٦، وهي سنة وفاة أخيه الرضي في عهدالخليفة القادر بالله، وجمع الناس لقراءة عهده في الدار الملكية، وحضر فخر الملك «الوزيرأبو غالب محمد بن خلف» والأشراف والقضاة والفقهاء.

وكان العهدالذي عهده الخليفة القادر بالله هذا نصه:

«هذا ما عاهد (١)عبدالله أحمد القادر بالله أمير المؤمنين إلى على بن الحسين بن

<sup>(</sup>١) كذا في المنتظم لابن الجوزي ٢٧٦/٧ «ماعاهد»، وتقلها عنه الدكتور عبدالرزاق محيي الدين

موسى العلوي، حين قرّبته إليه الأنساب الزكية، وقدمته لديه الأسباب القوية، واستظل معه بأغصان الدوحة الكريمة، واختص عنده بوسائل الحرمة الوكيدة، فقلده الحج والنقابة وأمره بتقوى الله...».

وفي فاتحة هذا الديوان مرئية جيدة يرثي بها المرتضى هذا الخليفة القادر بالله المتوفى «سنة ٢٢٤هـ»، ويذكر فجعته به وهلعه ببلوغ نعيه إليه، ثم يصفه بالعفاف والتقى و نقاوة الإزار « و قمدكان القادر يدعى راهب بني العباس» (١)، وبهنئ بها أيضاً ابن الخليفة القائم لتوليه الخلافة عند أخذ البيعة له، وكان المرتضى أول من بايعه.

فلهذه العلاقات الوثيقة والوشائج العريقة التي تربط المرتضى بالخلفاء، كان كثير الرفقة لهم شديد الاتصال بهم، يأنسون في أغلب الامور برأيه، ويجعلون منه حافظ سرّهم الأمين، ومشيرهم الناصح، وسفيرهم المصلح في أكثر ملمّاتهم وعظائم امورهم إلى الملوك والوزراء وكافة عمال الدولة وطبقات الناس.

فلاغرابة أن تكون دارالمرتضى الوَزَرْ(٢) المنيع والحصن الحصين يلجأ إليها الملوك والوزراء عندما تعروهم المحن ويحيق بهم البلاء على أثر الفتن الحادثة في ذلك العصر، وما أكثرها!

فيحدثناالتاريخ بنزول الملك بجلال الدولة في دار المرتضى ـبدرب جيلـ بعد أن تغيّرت قلوب الجند عليه فشغبوا ونهبوا حتى اضطرالملك إلى نقل ولده وحرمه ومابقي من ثيابه وآلاته ودوابه وفرش داره إلى جانب الغربي ليلاً، وذلك على اثر استيزار الوزير أبي القاسم [ابن ماكولا]، ثم جرت مكاتبات بين العسكر والخليفة في شأنه، وكان الوسيط في عرض مطاليب هؤلاء هوالشريف المرتضى وذلك في «سنة ٢٢٤»(٣).

كها نجد فتن العيّارين تشغل بال السلطان فيراسل المرتضى بإحضارهم إلى داره

في «أدب المرتضى» ص٧٠١ كذلك، والصحيح أن يقال «هذا ماعهد به» يقال عهد به إليه وعاهده على كذا.

<sup>(</sup>١) راجع ذيل تجارب الامم لأبي شجاع ط. مصر ص٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) الوزر (بفتحتين) الملجأ.

<sup>(</sup>٣) المنتظم لابن الجوزي ٧٢/٧-٧٤.

وأن يقول لهم: من أراد منكم النوبة قبلت توبته وأقرّ في معيشته، ومن أراد منكم خدمة السلطان استخدم مع صاحب البلد، ومن أراد الانصراف عن البلد كان آمناً على نفسه ثلاثة أيام...(١)و ذلك في سنة ٤٢٥.

و يروي لنا التاريخ أيضاً (٢) أنه في ربيع الآخر سنة ٤٢٧ نقل أبوالقاسم ابن ماكولا الوزير بعد أن قبض عليه وسلم إلى «الرتضى» إلى دار المملكة فرض ويئس منه، وراسل الخليفة في معنى أخيه قاضي القضاة أبي عبدالله ابن ماكولا، وقبل هو يعرف أمواله، فدفع عنه الخليفة، ثم إن الجند شغبواعلى جلال الدولة وقالوا: إن البلد لا يحتملنا وإيّاك، فاخرج من بيننا، فإنه أولى لك، فقال: كيف يمكنني الخروج على هذه الصورة؟ أمهلوني ثلاثة أيام حتى آخذ حرمي وولدي وأمضي، فقالوا: لانفعل، ورموه بآجرة في صدره فتلقاها بيده، واخرى في كنفه، فاستجاش الملك الحواشي والعوام، وكان المرتضى والزينبي والماوردي عندالملك، فاستشارهم في العبور إلى الكرخ والعوام، وكان المرتضى والزينبي والماوردي عندالملك، فاستشارهم في العبور إلى الكرخ وحوّل الغلمان خيمهم إلى ما حول الدار إحاطة بها، وبات الناس على أصعب خطة، وخرج الملك تصف الليلي إلى زقاق غامض، فنزل إلى دجلة، وقعد في سميرية فيها فخرج الملك تصف الليلي إلى زقاق غامض، فنزل إلى دجلة، وقعد في سميرية فيها حض حواشيه فغرقوها تقديراً أنه فيها، ومضى الملك مستتراً إلى «دارالمرتضى» وبعث حرمه إلى دارالخليفة، ونهب الجند دار الملكة وأبوابها وساجها ورتبوا فيها حفظة، حرمه إلى دارالخليفة، ونهب الجند دار الملكة وأبوابها وساجها ورتبوا فيها حفظة، فكانت الحفظة تخرّبها نهاراً وتنقل ما اجتمع من ذلك ليلاً.

فلابدع أن يصيب المرتضى من جراء ذلك كثير من الأذى من رشاش تلك الحوادث وشظايا تلك الفتن التي قلما يسلم منها الوسطاء، أويفلت منها المصلحون، وقد يجر عليهم ذلك أحياناً ارتياب الخليفة أوتغير قلبه لانقداح الشك فيه لعارض شبهة قدلا يكون لها أصل.

فيحدثنا التاريخ: أن الوزير أباالقاسم المغربي(٣) جمع الأتراك والمولِّدين ليحلفوا

 <sup>(</sup>۱) المنتظم ۸/۷۰.
 (۲) المنتظم ج۸ - حوادث سنة ٤٢٧.

 <sup>(</sup>٣) هو أبوالقاسم الحسين بن علي بن الحسن المتوفى سنة ١٨٤ وزر لمشرف الدولة بعد أبي علي الرخجي. (المنتظم ٣٢/٨).

لمشرف الدولة البويهي، وكلف مشرف الدولة المرتضى ونظام الحضرتين أبا الحسن الزيني وقاضي القضاة أبا الحسن بن أبي الشوارب، وجاعة من الشهود والحضون فأحلفت طائفة من القوم، فظن الخليفة أن التحالف لنية مدخولة في حقه، فبعث من دارالخليفة من منع الباقين بأن يحلفوا، وأنكر على المرتضى والزيني وقاضي القضاة حضورهم بلا إذن، واستدعوا إلى دار الخلافة، وسرّح الطيّار، وأظهر عزم الخليفة على الركوب، وتأدّى ذلك إلى مشرف الدولة وانزعج منه ولم يعرف السبب فيه، فبحث عن ذلك، إذ أنه اتصل بالخليفة هذا التحالف عليه، فترددت الرسائل باستحالة عن ذلك، وانتهى الأمر إلى أن حلف مشرف الدولة على الطاعة والمخالصة للخليفة...(١). وقد لايقف الأمر عند هذا الحد من الارتباب والشك الذي يمحوه استكشاف وقد لايقف الأمر عند هذا الحد من الارتباب والشك الذي يمحوه استكشاف

وقد لايقف الأمر عند هذا الحد من الارتياب والشك الذي يمحوه استكشاف الحال بالاستجواب أوالعتاب، بل قديصل إلى أكثر من ذلك من الإضرار بالأنفس والأموال!

أمّا ماكان يصيب المرتضى من فتن العامة وأمرالطغام، فشيء ليس بالأمر اليسير استقصاؤه، فيحدثنا التاريخ عن استفحال أمرالعيّارين وكبسهم لدور الناس نهاراً، وفي الليل بالمشاعل والموكبيّات، وكانوا يدخلون على الرجل فيطالبونه بذخائره ويستخرجونها منه بالضرب كمايفعل المصادر ون ولا يجد المستغيث مغيثاً مع القتل والنهب حتى أحرقت «دارالمرتضى» على الصراة وقلع هو باقيها وانتقل إلى درب جيل(٢).

كما نجد قبل ذلك في حوادث سنة ٤٢٦ أن دارالمرتضى تنقب فيخرج منها مرتاعاً منزعجاً، حتى جاد جيرانه من الأتراك فدافعوا عنه وعن حرمه وأحرقت إحدى سميريتيه على أثر فتن كانت تحدث بين السنة والشيعة(٣).

وهكذا نجدالمرتضى يموج في خضم زاخر من تلك الأحداث والفتن التي لايبتلى بها إلا رؤساء القوم وعِلْبَتُهم، هذا إذا باخت آراء الخلفاء، وسفهت أحلام الملوك، وأساءا لحاكمون استعمال السلطة، واختل الأمن وأخذالبرىء بذنب المسىء، وسقطت هيبة السلطان لتقريطه في امورالرعية، وانهمك أرباب المملكة و ولاة الامور باللذات

<sup>(</sup>١) المنتظم ج٨ حوادث سنة ٤١٥. (٢) المنتظم ج٨ ص٢٧. (٣) المنتظم ٨/٥٥.

الشخصية، وارتفعت مراقبة الدين من قلوب المؤمنين، فلا محاسب ولامحاسب، فالأمر منذر حينذاك بخطر عظيم وشرعميم.

ومع كل هذا فقد كان المرتضى ـرحمه اللهـ في ذلك العصر المشحون بالفتن والشغب، والهم والتُصب لايخلومن ظَرْف ودعابة مع أصدقائه ومعاشريه بمالايخرج عن حددود الحشمة ومسالك الأدب، فقد اطلع يوماً من روشنه فرأى المطرّز(١)الشاعر قد انقطع شراك نعله وهو يصلحه فقال له: قدّت ركائبك، وأشار إلى قصيدته التي أولها:

سرى مغرماً بالعيس ينتجع الركبا

على عَذَّباتِ الجزع من ماءً تغلبٍ

إذا لم تبلغني إليكم ركائبي

یسائل عن بدرالدجی الشرق و الغربا(۲) غزال بری ماء القلوب له شربا فلا وردت ماء ولا رعت العشبا

فقال مسرعاً: أتراها ما تشبه مجلسك وخلعك وشربك، أشار بذلك إلى أبيات المرتضى التي منها(٣):

باخليلي من ذؤابة قيس غنياني بذكر هم تطربائي وخذا النوم من جفوني فإتى

في التصابي رساضة الأخلاق واسقياني دمعي بكأس دهاق قدخلعت الكرى على العشاق

# معاصروه وأصحابه:

كان للشريف المرتضى بفضل ماأوتي من شرف العلم والنسب، وما تحلّى به من زكاته الطبع والأدب، مع عزّة النفس ووفارة المال، وجميل الحصال، وسموالرتبة وجليل

 <sup>(</sup>١) المطرز: لقب أبي القاسم عبدالواحد بن مخمد بن يحيى بن أبوب الشاعر، وكان يسكن ناحية الدجاج، توفي في جمادى الآخرة «سنة ٤٣٩» (المنتظم ١٣٤/٨).

<sup>(</sup>٢) راجع معجم الادبله لياقوت ج١٣ ترجمة المرتضى تجد في هذ البيت وروايته تصحيفات.

<sup>(</sup>٣) أول القصيدة:

مسارأتني عسيستساك يسوم السفسراق أخدع السقالسب بسادكار الستسلاقي وهي قصيدة حسنة في واحد وأربعين بيشاً يهنىء المرتضى خاله أبنا الحسين أحمد بن الحسن الناصر بعيدالفطر وهي مثبتة في هذا الديوان.

المُكانة، أصدقاء كثر جلهم من أهل العلم والأدب، والفضل والشرف ممن لايمكننا الإتيان على ذكرهم جيعاً، ومنكتني بعرض أساء قسم ممن ورد ذكرهم في الديوان من علية القوم ورؤسائهم، تاركين التعليق عليهم، أوالإسهاب في شرح أحوالهم، لأن ذلك لايناسب هذه الترجمة الموجزة، ولأن أكثرهم، إما أن يكون مشهوراً، أوذكرت ترجمته بطيات الديوان، وهاك أهم من ورد ذكرهم في الديوان:

فمن الخلفاء؛ الطائع لأمر الله، والقادر وابنه القائم بأمرالله، ثم ابنه ذخيرة الدين أبوالعباس محمدين القائم بأمرالله.

وكان المرتضى قدعاصر من الخلفاء أربعةهم: المطيع وكانت خلافته منذسنة ٢٦٣ إلى ٣٦٣ وكان عمرالشريف المرتضى حين وفاة المطيع لم يتجاور ثمانية أعوام، لذا لم يرد ذكره في الديوان. ثم ولي الخلافة الطائع إلى سنة ٣٨١ حيث وليها القادر إلى «سنة ٤٢٢» إذ وليها ابنه القائم وهو شاب، وللمرتضى في تهنئته في الخلافة «سنة ٤٢٢» وتعزيته بوفاة والده القادر قصيدة في أول هذا الديوان مرّت الإشارة إليها وكان هذا الخليفة القائم آخر من عاصره المرتضى، حيث توفي المرتضى سنة ٣٦٦ و بتي القائم إلى سنة ٤٦٠.

أما الملوك الوارد ذكرهم، فنهم: بهاء الدولة البومي وأبناؤه شرف الدولة، وسلطان الدولة، وركن الدين جلال الدولة، ثم الملك أبو كاليجار المرزبان بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة.

ومن الوزراء: الوزير أبو غالب عمدبن خلف، والوزير أبوعلي الرخجي، والوزير أبوعلي الرخجي، والوزير أبوعلي الحسن بن حمد، والوزير أبوسعد بن عبدالرحيم، والوزير أبوالفتح (كذا في الديوان ولعله ابن دارست وزير القائم) والوزير أبوالفرج محمدبن جعفر بن فسانجس، والوزير أبو طالب محمدبن أيوب بن سليمان البغدادي، والوزير أبو منصور بهرام بن مافنة وزير الملك أبي كاليجار وغيرهم.

ومن النقباء: والده الشريف أبو أحد الموسوي، وخاله الشريف أحدبن الحسن الناصر، وأخوه الشريف أبوالحسن محمدالرضي، والشريف أبوالحسن محمدبن عمر الناوي، والشريف نقيب النقباء أبوالحسن الزينبي، والشريف أبوالحسين بن

الشبيه [العلوي] وغيرهم.

ومن الامراء: الأميرأبوالغنائم محمدبن مزيد المقتول سنة ٤٠١، وعميد الجيوش أبو على استاذ هرمزالمتوفي في هذه السنة أيضاً، وأميرالامراء أبومنصور بويه بن بهاء الدولة، والأمير أبوشجاع «بكران بن بلفوارس»(١)، والأمير عنبر الملكي المتوفى سنة ٤٢٠، وأمير عقيل غريب بن مقنى المتوفي سنة ٢٥، وغيرهم.

ومن العلماء والقضاة والادباء: استاذه العلامة الشيخ المفيد المتوف سنة ٤١٣، والشيخ أبوالحسن عبدالواحد بـن عبدالعزيز الشاهد المتوفى سنة ٤١٩، وسعد الأثمة أبوالقاسم وابنه معتمد الحضرة أبومحمد المتوفي سنة ٤١٧، وأبو الحسين بن الحاجب المتوفى سنة ٤٢٨، وأبوإسحاق الصابي الكاتب المشهور المتوفى سنة ٣٨٤، وأبوالحسن هلال بن المحسن بن أبي إسحاق الصابي المتوفى سنة ٤٤٨، وابن شجاع الصوفي المتوفى سنة ٤٢٣، وابو الحسين الإقساسي العلوي الذي تولى إمارة الحج نيابة عن المرتضى مراراً وتوفي سنة ٤١٥ ورثاه المرتضى بالفاثية التي مطلعها:

عرفت و يا ليتني ما عرفت

فمرّ الحياة لمن قد عرف وأبوالحسين البتي أحمد بن على الكاتب المتوفى سنة٤٠٣، والقاضي أبوالقاسم عبدالعزيز بن محمد العسكري القطان المتوفي سنة ٥٥٨، والقاضي أبوالقاسم على بن المحسن التنوخي المتوفي سنة ٤٤٧، وأبوالحسن السمسمي تلميذ أبي على الفارسي المتوفى سنة ٤١٥، والشاعر الظريف أبوبكر محمدبن عمر العنبري المتوفى سنة ٤١٢ الذي رثاء المرتضى بقصيدة مطلعها:

لحتفك حين لا أحدٌ مَنوعُ

أبابكر تعرضت المنايا

وغير هؤلاء كثير يجدهم المتصفح لهذا الديوان.

#### تلاميذنه:

لما كان الشريف المرتضى ـكما أسلفناـ قدضرب بسهم وافر من العلوم والآداب

<sup>(</sup>١) كذا ورد اسمه في نسخة «هـ» في الديوان وفي ذيل تجارب الامم لأبي شجاع ص٣٨٩

وسائر المعارف الإسلامية المعروفة في ذلك العصر، لم يكن غريباً أن يصبح تلامذته ومريدوه وملازمو درسه والمختلفون إلى مجلسه والمستمعون إليه كثيرين، وأغلبهم علماء أفاضل خلفوا كتباً جليلة ورسائل نافعة لايزال قسم منها باقياً إلى اليوم.

وسنأتي على ذكر بعضهم مبتدئين بالأمثل فالأمثل منهم:

١۔ شيخ الطائفة ابوجعفر محمدبن الحسن الطوسي.

٢ - ابويعلى سلار (سالار) بن عبدالعزيز الديلمي.

٣- ابوالصلاح تتي الدين بن النجم الحلبي.

٤ القاضى ابوالقاسم عبدالعزيز بن البراج.

٥ ـ ابوالفتح محمدبن على الكراجكي.

٦۔ عمادالدین ذوالفقار محمدبن معبد الحسني.

٧۔ ابوعبداللہ جعفربن محمدالدوریستی،

٨ ـ ابوالحسن سليمان بن الحسن الصهرشتي ،

٩- ابوالحسن محمدبن محمدالبصراوي.

١٠ ـ ابوعبدالله بن التبان التباني.

١١ـ الشيخ احمدبن الحسن النيسابوري.

١٢- ابوالحسين الحاجب المعروف بابن اخت الاستاذ الفاضل.

١٣ ـ نجيب الدين ابومحمد الحسن بن محمدالموسوي.

١٤ - القاضى عزالدين عبدالعزيز بن كامل الطرابلسي.

١٥ ـ القاضي ابوالقاسم علي بن المحسن التنوخي.

١٦- المفيد الثاني ابومحمدعبدالرحمن بن احمد بن الحسين.

١٧- الفقيه التتي بن ابي طاهر الهادي النقيب الرازي.

١٨- محمدبن على الحلواني.

١٩\_ السيد ابويعلي محمدبن حمزة العلوي.

حوادث سنة ٣٣١ وفي نسخة «س» بكر بن أبي الفوارس.

# ٢٠ الفقيه ابوالفرج يعقوب بن ابراهيم البهقي.

#### مؤلفاته:

أول من فهرس مؤلفات الشريف المرتضى هوتلميذه محمدبن محمدالبضروي، حيث قدم القائمة التي كتبها الى استاذه ملتمساً الاجازة منه، فأجازه في شعبان سنة ٤١٧.

ثم ذكر جانباً من مؤلفاته تلميذه الآخر الشيخ ابوجعفر الطوسي في كتاب الفهرست ص ١٨ والنجاشي في رجاله ص ٢٧٠ وابن شهرآشوب في معالم العلماء ص ٦٩، كماوزع الشيخ آقا بزرك الطهراني اسهاء تآليف الشريف المرتضى وبعض التفصيل عنها في موسوعته الكبرى «الذريعة إلى تصانيف الشيعة».

ويلاحظ أن كثيراً من الأسهاء وردت في المصادر محرفة أو مختصرة أو مغيرة بعض التغيير، مما أدى الى الاشتباء عندالباحثين لآثار المرتضى. كما أن بعض الرسائل أوالمسائل المذكورة في قائمة مؤلفاته هي جزء من كتبه أفردها بعض الناسخين فحسبها المنقبون أنها مستقلة كتبت برأسها.

ونحن في هذا الثبت نحاول أن نجمع آثاراًلشريف المرتضى مع التنويه الى مايلزم التنويه عنه من الملاحظات على كلام من سبقنا، ونهتم بذكر ماهو مطبوع منها و عدد طبعاتها لوتكررت.

- ١- «ابطال العمل بأخبار الآحاد»، طبع بقم سنة ١٤٠٥ في المجموعة الثالثة من رسائل الشريف المرتضى.
  - ۲- «ابطال القياس».
- ٣- «أجوبة المسائل القرآنية»، أربع عشرة مسألة طبعت بقم سنة ١٤٠٥ في المجموعة الثالثة من رسائل الشريف المرتضى.
- ٤- «أجوبة مسائل متفرقة من الحديث وغيره» طبعت بقم سنة ١٤٠٥ في المجموعة الثالثة من رسائل الشريف المرتضى.
- ٥- «أحكام أهل الآخرة»، طبع بايران على الحجرسنة ١٣١٩بهامش «أمالي

المرتضى»، وطبع بالنجف سنة ١٣٨٦ ضمن مجموعة رسائل الشريف المرتضى بتحقيق السيد أحمد الحسيني، وطبع بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة الثانية من رسائل الشريف المرتضى.

- ٦- «الاعتراض على من يثبت حدود الأجسام»، طبع بقم سنة ١٤٠٥ ضمن
   المجموعة الثالثة من رسائل الشريف المرتضى.
- ٧- «أفاويل العرب في الجاهلية»، طبع بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة الثالثة من
   رسائل الشريف المرتضى.
- ٨ـ «الانتصار»، وسماه الطوسي وابن شهر آشوب «الانفرادات في الفقه»،
   و هو هذا الكتاب الماثل بين يديك.
- ٩ـ «انقاذ البشر من القضاء والقدر» أو «انقاذ البشر من الجبر والقدر» أو «ايقاظ البشر...»، طبع بطهران سنة ١٣٥٠ وفي النجف سنة ١٩٣٥م، وطبع بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة الثانية من رسائل الشريف المرتضى.
  - ١٠ ـ «البرق»، و سماه الطوسي و ابن شهرآشوب «المرموق في أوصاف البروق».
    - ١١ـ «تتبع الأبيات التي تكلم عليها ابن جني في أثبات المعاني للمتنبي».
      - ١٢\_ «تتمة أنواع الأعراض من جمع ابي رشيد التيسابوري».
- ١٣- «تفسيرالآيات المتشابهات في القرآن»، طبع بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة
   الاولى من رسائل الشريف المرتضى.
- ١٤ «تفسيرآية: ليس على الذين آمنوا وعملواالصالحات جناح»، وهو من فصول
   تكلة أمالي المرتضى وأفرد.
- ١٥\_ «تفسير آية: قل تعالوا أتل ماحرم ربكم»، وهو من فصول تكملة أمالي المرتضى وأفرد.
- ١٦ـ «تفسير الخطبة الشقشقية»، طبع بقم سنة ١٤٠٥ ضمن انجموعة الثانية من
   رسائل الشريف المرتضى.
- ١٧- «تفسيرالقرآن الكريم»، تجزمنه سورة الفاتحة و١٢٥ آية من يداية سورة

البقرة.

١٨- «تفسير قصيدة السيد الحميري» البائية المعروفة بالقصيدة المذهبة، طبع بمصر
 سنة ١٣١٣، وطبع ببيروت سنة ١٩٧٠م بتحقيق الاستاذ محمدالخطيب.

١٩ (تفسير القصيدة الميمية من شعره)».

٢٠ «نفضيل الأنبياء على الملائكة»، منتزع من تكلة أماني المرتضى، طبع
 بالنجف سنة ١٣٨٦ ضمن مجموعة رسائل الشريف المرتضى بتحقيق السيد احمد
 الحسيني، وطبع بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة الثانية من رسائل الشريف المرتضى.

٢١ «تقريب الاصول»، لعله المطبوع بعنوان «مقدمة في الاصول الاعتقادية».

٢٢ «تكملة الغرر والدرر»، وهوالمعبر عنه بتكملة أمالي المرتضى، طبع بالقاهرة مع
 الأصل بتحقيق الاستاذ محمد ابوالفضل ابراهيم.

٢٣- «تنزيه الأنبياء»، طبع في ايران على الحجر وفي النجف سنة ١٣٥٢ و١٣٨٠، وعلى الأخيرة طبع بالاوفست مكرراً.

١٤٠ «جمل العلم والعمل»، طبع بالنجف سنة ١٣٨٦ بتحقيق السيد احمد الحسيني وسنة ١٣٨٧ بتحقيق الحامي رشيد الصفار، وطبع بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة الثالثة من رسائل الشريف المرتضى.

٢٥ (الجواب عن الشبهات في خبر الغدير»، طبع بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة
 الثالثة من رسائل الشريف المرتضى.

٢٦ «جواب الكراجكي في فساد العدد»، لعله الذي سيذكر بعنوان «القرائض في قصرالرؤية..».

٢٧ «جواب الملحدة في قدم العالم من أقوال المنجمين».

٢٨ «جواز الولاية من جهة الظالمين».

٢٩ «الحدود والحقائق» طبع بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة الثانية من رسائل
 الشريف المرتضى.

٣٠ـ «حكم الباء في آية: وامسحوا برؤوسكم»، طبع بقم سنة ١٤٠٥ ضمن
 انجموعة الثانية من رسائل الشريف المرتضى.

٣١ . «الخطبة المقمصة».

٣٢ـ «الخلاف في اصول الفقه».

٣٣- «ديوان شعره»، طبع بالقاهرة في ثلاث مجلدات سنة ١٩٥٨ م بتحقيق المحامي رشيد الصفار

٣٤ «الذخيرة»، وسمي على طرة نسخة مخطوطة منه «ذخيرة العالم وبصيرة العلم»، طبع أخيراً في مؤسّستنا

ه٣٠ «الذريعة الى اصول الشريعة»، طبع بطهران في جزئين بتحقيق الدكتور ابوالقاسم الكرجي.

٣٦ـ «الرد على أصحاب العدد» طبع بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة الاولى من رسائل الشريف المرتضى، ولعله الذي سيأتي بعنوان «الفرائض في قصر الرؤية...».

٣٧ «الرد على يحيى بن عدي النصرائي في اعتراض دليل الموجد في حدوث الأجسام».

٣٨ «الرد على يحيى بن عدي النصرائي فيا يتناهى».

٣٩\_ «الرد على يحيى بن عدي النصرائي في مسألة سقاها طبيعة الممكن»، وفي بعض المصادر «طبيعة المسلمين».

٤٠ «الرسالة الباهرة في العترة الطاهرة»، وفي بعض المصادر «الآيات الباهرة...»، طبع بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة الثانية من رسائل الشريف المرتضى.

١٤٠ ((الشافي في الامامة») طبع على الحجرفي ايران سنة ١٣٠١ مع مختصره للشيخ الطوسي ((تلخيص الشافي))، وطبع في بيروت مؤخراً في أربعة أجزاء.

17\_ «شرح مسائل الخلاف».

٤٣ «الشهاب في الشيب والشباب»، طبع بمطبعة الجوائب سنة ١٣٠٢،

١٩٥٤ «طيف الخيال»، طبع بمصر سنة ١٣٧٤، وطبع ببغداد سنة ١٩٥٧ م بتحقيق الدكتور صلاح صبحي وبالقاهرة سنة ١٣٨١ بتحقيق الاستاذ حسن كامل الصيرفي. ٤٥. «عدم تخطئة العامل بخبرالواحد»، طبع بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة الثالثة من رسائل الشريف المرتضى.

- ٤٦ (عدم وجوب غسل الرجلين في الطهارة»، طبع بقم سنة ١٤٠٥ ضمن
   انجموعة الثالثة من رسائل الشريف المرتضى.
- ٤٧ «علة امتناع على من محاربة الغاصبين»، طبع بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة الثالثة من رسائل الشريف المرتضى.
- ٤٨ «علة خذلان أهل البيت عليهم السلام»، طبع بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة الثالثة من رسائل الشريف المرتضى.
- ١٤٠ «علة مبايعة على عليه السلام»، طبع بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة الثالثة
   من رسائل الشريف المرتضى.
- ٥٠- «العمل مع السلطان»، طبع بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة الثانية من رسائل الشريف المرتضى، وهو المذكور بعنوان «جواز الولاية من جهة الظالمين».
- ١٥- «غررالفرائد ودررالقلائد»، وهوالمعروف بـ«أمالي المرتضى»، طبع على الحجر في ايران سنة ١٢٧٣، وطبع بالقاهرة سنة ١٣٢٥ وعليها بالاوفست في قم سنة ١٤٠٣، وطبع بالقاهرة سنة ١٩٥٤، وطبع القاهرة سنة ١٩٥٤ بتحقيق الاستاذ محمد ابوالفضل ابراهيم، وعليها طبع بالاوفست في ايران وبيروت مكرراً.
- ٥٢ (الفرائض في قصرالرؤية وابطال القول بالعدد»، وسمّاه بعض «مختصرالفرائض..» أو «نقض الرؤية...» أو «نقض الرواية...».
  - ۳۰. «الفقه الملكي».
- ٤٥- «قول النبي: نية المؤمن خير من عمله»، طبع بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة الثالثة من رسائل الشريف المرتضى.
  - ٥٥ ـ «الكلام على من تعلق بقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم».
    - ٥٦ ((ماتفرد به الامامية)).
- ٥٧ «مجموعة في فنون من علم الكلام»، طبعت ببغداد سنة ١٩٥٥ في سلسلة نفائس المخطوطات بتحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين، ولعلها من جملة مسائله

الموصوفة بالمفردات في علم الكلام.

 ٥٨ «الحكم والمتشابه»، ذكره ابن شهرآشوب ونسبته الى الشريف المرتضى غدوشة، طبع في ايران على الحجر.

٥٩. «مسائل آيات».

٦٠ «مسائل أهل مصر الاولى»، خمس مسائل.

٦٢ ـ «مسائل البادريات»، أربع وعشرون مسألة.

٣٦٠ «المسائل التبانيات»، عشرة مسائل، طبعت بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة
 الاولى من رسائل الشريف المرتضى.

٦٤ «المسائل الجرجانية».

٦٥ «المسائل الحلبية الاولى»، ثلاث مسائل.

٦٦\_ «المسائل الحلبية الثانية»، ثلاث مسائل،

٦٧ «المسائل الحلبية الثالثة»، ثلا ثون مسألة.

٦٨ . «مسائل الخلاف في الفقه»، لم يتمه.

٦٩ «المسائل الدمشقية»، وهي ثلاثون مسألة وتسمى «المسائل الناصرية».

٧٠ (المسائل الرازية»، خمس عشرة مسألة، طبعت بقم سنة ١٤٠٥ ضمن
 المجموعة الاولى من رسائل الشريف المرتضى.

٧١ـ «المسائل الرسية الاولى»، طبعت بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة الثانية من
 رسائل الشريف المرتضى.

٧٢ «المسائل الرسية الثانية»، طبعت بقم سنة ١٤٠٥.

٧٣ «المسائل الرمليات»، سبع مسائل.

١٤٤ «المسائل السلارية»، والظاهرة انهاالواردة في بعض المصادر بعنوان «أجوبة المسائل الديلمية».

٥٧. «المسائل الصيداوية».

٧٦- «المسائل الطبرية»، مائتان وسبع مسائل وطبعت بقم سنة ١٤٠٥ ضمن

المجموعة الاولى من رسائل الشريف المرتضى، وهي فيها احدى عشرة مسألة.

٧٧۔ «المسائل الطرابلسية الاولى»، سبع عشرة مسألة.

٧٨- «المسائل الطرايلسية الثانية»، عشرة مسائل وطبعت بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة الاولى من رسائل الشريف المرتضى، وهي فيها أثنا عشرة مسألة.

٧٩ «المسائل الطرابلسية الثالثة»، خس وعشرون مسألة وطبعت بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة الاولى من رسائل الشريف المرتضى، وهي فيها ثـلاث وعشرون مسألة.

٨٠ «المسائل الطوسية»، ويقال لها «المسائل البرمكية»، وهي خمس مسائل.

٨١ «المسائل المحمدية»، خمس مسائل.

٨٢ «مسائل مفردات»، نحو مائة مسألة من فنون شتي.

٨٣ « مفردات من اصول الفقه)).

٤٨ـ «المسائل الموصليات الاولى».

٥٨٠ «المسائل الموصليات الثانية»، تسع مسائل وطبعت بقم سنة ١٤٠٥ ضمن
 انجموعة الاولى من رسائل الشريف المرتضى.

٨٦- «المسائل الموصليات الثالثة»، مائة وعشرة مسائل وطبعت بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة الاولى من رسائل الشريف المرتضى.

۸۷ «مسائل المیافارقیات»، وهی مائة مسألة كمانی فهرس البصروی وفی بعض الفهارس خس وستون مسألة، طبعت بقم سنة ۱٤٠٥ ضمن انجموعة الاولى من رسائل الشریف المرتضى، وهی فیها خس وستون مسألة.

٨٨ـ «المسائل الناصرية في الفقه»، طبعت ضمن الجوامع الفقهية سنة ١٣٧٤، وهي غير «المسائل الدمشقية».

٨٩- «المسائل الواسطية»، مائة مسألة.

٩٠ (مسألة في الاجاع»، طبعت بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة الثالثة من رسائل الشريف المرتضى.

٩١ ـ «مسألة في الارادة».

٩٢ـ «مسألة في ارث الأولاد» طبعت بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة الثالثة من رسائل الشريف المرتضى.

٩٣- «مسألة في الاستثناء»، طبعت بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة الثانية من رسائل الشريف المرتضى.

١٤٠ «مسألة في استلام الحجر»، طبعت بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة الثالثة
 من رسائل الشريف المرتضى.

٩٥ «مسألة في الاعتراض على أصحاب الهيول».

٩٦ «مسألة في الامامة»، في دليل الصفات.

٩٧ ـ «مسألة في التأكيد».

٩٨- «مسألة في توارد الأدلة»، طبعت بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة الثانية من رسائل الشريف المرتضى.

٩٩ـ «مسألة في التوبة».

١٠٠ (مسألة في الحسن والقبح العقلي»، طبعت بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة الثالثة من رسائل الشريف المرتضى.

١٠١- «مسألة في خلق الأعمال»، طبعت بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة الثالثة من رسائل الشريف المرتضي.

١٠٢ـ «مسألة في دليل الخطاب»، لعلها متحدة مع «مسألة في الامامة».

١٠٣ ـ «مسألة في الرد على المنجمين»، طبعت بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة الثانية من رسائل الشريف المرتضى.

١٠٤ «مسألة في العصمة»، في تكملة أماني المرتضى «مسألة في عصمة الأنبياء»
 لعلهاهي هذه وأفردت، طبعت بقم سنة ١٤٠٥ في المجموعة الثالثة من رسائل الشريف المرتضى.

١٠٥ «مسألة في قتل السلطان»، كذا في بعض الفهارس والظاهر أنها رسالته في
 «جواز الولاية من قبل السلطان» فحرف.

١٠٦ ـ «مسألة في كونه تعالى عالماً».

١٠٧\_ «مسألة في المتعة».

١٠٨ (مسألة فيمن يتولى غسل الامام»، طبعت بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة
 الثالثة من رسائل الشريف المرتضى.

١٠٩. «مسألة في المنامات»، طبعت بقم سنة ١٤٠٥ ضمن انجموعة الثانية من رسائل الشريف المرتضى.

١١٠ (مسألة في نغي الرؤية»، يريد رؤية الله تعالى، طبعت بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة الثالثة من رسائل الشريف المرتضى.

١١١ (مسألة في وجه النكرار في الآيتين»، طبعت بقم سنة ١٤٠٥ ضمن
 المجموعة الثانية من رسائل الشريف المرتضى.

١١٢\_ ((المصباح في اصول الفقه))، لم يتمه.

١١٣ . «مقدمة في الاصول الأعتقادية» طبعت ببغداد في المجموعة الثانية من نفائس المخطوطات بتحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين.

١١٤ «المقنع في الغيبة»، طبع ببغداد في سلسلة نفائس المخطوطات رسالة عنوانها «مسألة وجيزة في الغيبة» لعلهاهي المقنع، وطبع أيضًا بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة الثانية من رسائل الشريف بعنوان «رسالة في الغيبة».

١١٥\_ «الملخص في الكلام»، لم يتمه.

١١٦٦ «مناظرة الخصوم وكيفية الاستدلال عليهم»، طبع بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة الثانية من رسائل الشريف المرتضى.

١١٧ هـ (المنع من تفضيل الملائكة على الأنبياء»، طبع بالنجف سنة ١٣٨٦ضمن مجموعة رسائل الشريف المرتضى بتحقيق السيد احمد الحسيني، وطبع بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة الثانية من رسائل الشريف المرتضى.

١١٨ ـ «الموضح عن وجه اعجاز القرآن»، ويسمى «كتاب الصرفة».

١١٩ ـ «نني الحكم بعدم الدليل عليه»،طبع بقم سنة ١٤٠٥ اضمن المجموعة الثانية من رسائل الشريف المرتضى.

١٢٠\_ «النقص على ابن جني في الحكاية والمحكي».

۱۲۱ـ «نكاح أميرالمؤمنين ابنته من عمر»، طبع بقم من دون تاريخ.

١٢٢ ـ «وجه العلم بتناول الوعيد كافة الكفار»، طبع بقم سنة ١٤٠٥ ضمن المجموعة الثانية من رسائل الشريف المرتضى.

١٢٣ـ «الوعيد»، لعله المذكور في فهرس البصروي بعنوان المسألة الثانية من «المسائل الوصليات»:

### وفاته ومدفنه وعقبه:

توفي المرتضى ـرضي الله عنه ـ لخمس بقين من شهر ربيع الأول «سنة ٢٣٦» ببغداد، وصلى عليه ابنه في داره، ودفن فيها عشية ذلك اليوم، ثم نقل بعد ذلك إلى كربلاء ودفن بجوار أجداده عند قبر أبيه وأخيه الرضي وجده إبراهيم(١) ابن الإمام موسى بن جعفر عليهما السّلام.

قال النجاشي: «وتوليت غسله ومعي الشريف أبو يعلى محمدبن الحسن الجعفري

<sup>(</sup>۱) جاء في كتاب «أدب المرتضي» ص٧٠-٧٧ للدكتور عبدالرزاق عبي الدين: أنها (أي الرضي والمرتضى) دفنا في مقبرة جدما الأعلى إبراهيم الجاب أقول؛ هذا رأي صاحب روضات الجنات على ماذكر في ص٣٨٤ من كتابه، ورعا ذهب إلى ذلك غيره، والذي عليه المحققون منهم صاحب عمدة الطالب ابن مهنا والسيد عسن الأمين العامل رحة الله (اللذين ذكر خلافها لذلك عبي الدين نفسه في ذيل الصفحة ٧٧ من كتابه) أن إبراهيم هذا المدعو بالجاب والمسمى في كتب الانساب بابراهيم الأكبر هو صاحب أبي السرايا، قبل إنه أحد أثمة الزيدية وأنه مات ولم يعقب، وإنها العقب من أخيه إبراهيم المرتضى المدعو بابراهيم الأصغر، هذا وإن ورد ذكر نسب الشهيد السيد أحد ابن هاشم بن علوي بن الحسن الغريقي في كتاب أعيان الشيعة للعلامة الأمين العامل سائف الذكر، ابن هاشم بن علوي بن الحسن الغريقي في كتاب أعيان الشيعة للعلامة الأمين العامل سائف الذكر، موصولاً بابراهيم الجناب (وقدورد ذكره أنه لم يعقب) فهو اشتياء أو سهو، وقدزاد السيدالأمين رحمه الله على ذلك بأن جعل إبراهيم الجاب هذا ابناً محمد العابد هو أخو الإبراهيمين الأكبر والأصغر ولم يكن أبا ورد في عمدة الطالب لابن مهناأن عمداالعابد هو أخو الإبراهيمين الأكبر والأصغر ولم يكن أبا لأحدهما. واجع عمدة الطالب ص١٨٥ ط بهبي ونسب الغريق في أعيان الشيعة كالمروف بالعقار (بالكاف المنفغة الغارسية).

٨٥ \_\_\_\_\_ الانتصار

وسلار بن عبدالعزيز».

ونقل عنه أنه قال عندوفاته:

لَّنْ كَانْ حَظِّي عَاقَنِي عَنْ سَعِادِتِي فَانْ رَجِّ و إِنْ كَنْ تَنْ زَادِ السَّقِيَّةِ وَالسَّقِّي فَقَيْراً فَقَد

فإن رجائي واثمق بحمليم فقيراً فقد أمسيت ضيف كريم

فأمّا أيّ دار من دوره توفي فيها ودفن بها ثم نقل عنها؟ فهذا مالا يمكنناتعيينه،لأن الدور التي استوطنها المرتضى على ما نعلم هي أربعة:

أَوْلِهَا: دار أبيه وهي التي في محلة باب المحوّل في الجانب الغربي من بغداد، كما أشرنا إليه عند ذكر ولادته من هذه المقدمة.

ثانيها: الدار التي تقع على الصراة التي احرقت على أثر فتن حدثت سنة ٤١٦.

ثالثها: داره بدرب جميل التي سكنها بعد أن احرقت داره التي على الصراة سالفة الذكر وهذه الدار كان المرتضى مستوطنها سنة ٤٢٤.

رابعها: الدار التي بناها على شاطئ دجلة، ولانعرف أين موقع هذه الدور الآن بالضبط، كما لانعلم هل سكن المرتضى غير هذه الدور أم لا! عسى أن نوفق لتحقيق ذلك في فرصة اخرى والله إلمعين.

## عقب المرتضى:

قال ابن مهنّا في عمدة الطالب (١): «أعقب المرتضى من ابنه أبي جعفر محمد ابن علي المرتضى [و] من ولده، أبوالقاسم علي بن الحسن الرضي بن محمد بن علي ابن أبي جعفر [يعني محمداً] بن علي المرتضى، النسابة، صاحب كتاب ديوان النسب وغيره، أطلق قلمه ووضع لسانه حيث شاء، كما طعن في آل أبي زيد العُبيدَليين نقباء الموصل، وهو شيء تفرّد به ولم يذكره أحد سواه من النسّابين وحدثني الشيخ النقيب تاج الدين بن مُعيّة الحسني (٢)، قال: قال في الشيخ علم الدين المرتضى علي بن

<sup>(</sup>١) ط النجف ص١٩٥-١٩٦، وط تمبي ص١٩٣-١٩٤.

<sup>(</sup>٢) معية (كسمية): تاج الدين أبو عبدالله محمدبن السيد جلال الدين أبي جعفر بن الحسين

عبدالحميد بن فخار الموسوي: إنه انفرد بالطعن في نيّف وسبعين بيتاً من بيوت العلوبين لم يوافقه على ذلك أحد (ثم قال) قال لي النقيب تاج الدين: لاشك أنه تفرد بالطعن في بيوت العلوبين فأمّا هذا المقدار فانه يكتب في مشجرته التي سماها «ديوان النسب» من سمع به ولم يتحققه بعد إلّا أنه تحقق فيه شيئاً، (ولا يخفى) أن هذا اعتذار من النقيب عنه والله أعلم.

وكان للنسابة ابن اسمه أحمد درج وأنقرض (علي بن الحسن الرضي النسابة)(١) وانقرض بانقراضه الشريف المرتضى علم الهدى بن أبي أحمد الموسوي».

وكتب الاستاذ الدكتور حسين محفوظ في ذيل ماكتبه في فهرست كتب السيد المرتضى:

إن للسيد بنتاً، وكانت فاضلة جليلة، تروي عن عمها السيد الرضي كتاب نهج البلاغة، ويروي عنها الشيخ عبدالرحيم البغدادي المعروف بابن الاخوة على ما أورده القطب الراوندي في آخر شرحه على نهج البلاغة.

وذكر الدكتور عبدالرزاق محيي اللّهين في كتابه «أدب المرتضى»(٢) أن للمرتضى بنتين غيرهذه وقد توفيتا في حياته، ولأخيه الرضي مرثبتان فيها مذكورتان في ديوانه مطلع الأوّلة.

لالوم للدهر ولاعتابا تغاب إنّ الجلدمن تغابي

العلوي الحسني الديباجي الحلي، عالمأديب نسابة، له كتاب معرفة الرجال ونهاية الطالب في نسب آل أبي طالب، وهو شيخ بن مهنا صاحب عمدة الطالب، ومن شعره لما وقف على بعض أنساب العلويين ورأي قبح أعمالهم فكتب:

بعرَّ على أسلافكم يابق المعلا إذا تال من أعراضكم شمّ شامّ بنبوا لكمم مجد الحيساة فمالكم أسأتم إلى تملك العظمام الرمائم أرى ألست بان لايسقوم بهادم فكيف بهان خلفه ألف هادم؟

توفي بـالحلـة سَنـة ٧٧٦ وحمل إلى مشهد أميـرالمؤمـنين علي ودفـن هنّـاك . (الكني والألـقاب ٤٠٣-٤٠٢/١).

(١) في الأصل (على المرتض النسابة) وهو من خطأ الناسخين وغفلة المصححين.

(٢) أدب المرتضى ص٧٩.

٠٠ \_\_\_\_\_ الانتصار

والثانية:

فإنّ وتجى الأخفاف ينضي الغواربا

فلاتحسبن رزء الصغمائس هيتساً

تعقيب على عقب المرتضى:

جاء في كتاب « أدب المرتضى» (١): أنجب المرتضى ولداً كناه «أبا محمد» وكان حريصاً على تربيته تربية عالية ولكنه فيا ظهرلي (كذا يقول مؤلف الكتاب) لم يكن على شيء من العلم لأنه لم يذكر في تراجم أعلام الإمامية، وقد ذكره ابن خلكان بين المتوفين في حوادث ٤٤٣ وأسماه أبا عبدالله الحسين، تزوج أبو محمد هذا في حياة أبيه فأعقب ولداً وظل عقب المرتضى يطرد من ابنه هذا حتى وصل إلى أبي القاسم النسابة صاحب كتاب ديوان النسب.

ثم يقول مؤلف الكتاب:

قال صاحب عمدة الطالب: والعقب للمرتضى من ابنه أبي محمد... (انتهى قول صاحب أدب المرتضى).

أقول: راجعنا كتب الأنساب ومنهاالتي أشار إليها مؤلف الكتاب وزعم أنه نقل عنها ـوهي كتاب «عمدة الطالب» -فلم نجد للمرتضى ولداً بهذه الكنية وإنما الذي ذكر صاحب العمدة هو أبو جعفر محمد وهذا نص قوله (في العمدة ص١٩٢ من الطبعة المندية وص١٩٥ من الطبعة النجفية):

وأعقب المرتضى من ابنه أبي جعفر محمد [الذي] من ولده أبو القاسم النسابة [وهو] على بن الحسن الرضي بن محمدبن علي بن «أبي جعفر محمدبن علي المرتضى». فمن أبن جاءنا المؤلف بهذه الكنية لهذا الابن؟

وأغلب الظن أنّها جاءته مما ورد في الديوان من قوله: وقال: يرثي والدة الشريف «أبي محمدفتاه» كما ألمع إلى ذلك مؤلف كتاب أدب المرتضى «ص٧٧» من كتابه بقوله: ورثاؤه المتعدد لزوجته ام فتاه «أبي محمد» .. الخ.

وأنت ترى أن «الفتي» إذا اضيفت لا تطلق على الآبن الصلبي مطلقاً ، فلايقال لابن

<sup>(</sup>١) ص٧٨ ط المعارف ببغداد سنة ١٩٥٧.

فلان أوولده فتاه، بل يقال ابنه أو ولده، وقدجاء ذلك بصريح القرآن وفقه اللغة. قال الثعالبي في فقه اللغة: ولد كل بشر ابن وابنة، ولا يختى عليك ماجاء في القرآن الكريم من قوله تعالى: «وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ»، «فَلَمّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَاهُ»، «المُرَأةُ الْكريم من قوله تعالى: «وَقُالَ لِفِشْيَانِهِ»... «وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء»... الْغَزِيزِ تُراوِدُ فَتَاهَا»، «وَقُالَ لِفِشْيَانِهِ»... «وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء»... فليس المقصود بفتاه أنه كان ابنا لموسى عليه السلام ولم يكن يوسف ابناً لامرأة العزيز على النحقيق ،كمالم يكن فتيانه أبناءه، ولا المراد بفتياتكم بناتكم قطعاً بدليل قوله سبحانه: «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» فالمراد من كل ذلك المملوك أوالحادم كما عليه إجماع المفسرين.

فلايمكننا والحالة هذه أن نستنتج من قوله في الديوان: يرثي والدة الشريف أبي محمدفتاه ، لاأنها زوجته هي المرثية ، ولا أن أبا محمد هوابنها ـ ولعل لفظة «فتاه» جاءت مصحفة عن «فناة» منصوبة على الحالية لاالبدلية فكأنه يريد أن يقول و قدماتت فتاة لم تبلغ من العمر أشدها والذي يرجح لدينا هذا الرأي قول المرتضى نفسه في القصيدة المشار إليها التي يرثي بها والدة الشريف أبي عمد:

بلغت أشدي لا بلغتُ وجزتُه وعاجلتها من أن تجوز أشدها(١)

أماقوله وقدذكره ابن خلكان ... وأسماه أبا عبدالله الحسين. ثم يردف ذلك بقوله: تزوج أبو محمد هذا فأعقب ... ومرة اخرى يسميه بالطاهر المرضي وذلك بناء على تلقيب المعري أبي المعلاء له بالقصيدة التي يرثي بها أبا أحمد الموسوي والد الشريفين حيث يقول:

حلفا ندى سبقا وصلى الأطهرال معرضي فيالتلاثة أحلاف

قيل هذا الأطهر هو ابن للمرتضى -بالإضافة إلى مايسنده لابن خلكان من أن اسمه «الحسين» وكنيته «أبو عبدالله» - فيصبح لابن المرتضى هذا ثلاث كنى واسمه الحسين (على ما ذكره مؤلف أدب واسمان ولقب، وهي أبو محمد وأبو عبدالله واسمه الحسين (على ما ذكره مؤلف أدب

 <sup>(</sup>١) راجع القصيدة ص ٢٤٩ ـ القسم الأول من هذا الديوان ـ وقد ورد في «أدب المرتضى» قسم
 من هذه القصيدة ص٧٧.

المرتضى) وأبو جعفر واسمه محمد (على ماذكره صاحب العمدة وهوالعمدة). والأطهر المرضى على مالقبه به أبوالعلاء المعري واختاره (مؤلف أدب المرتضى).

فهل ترى أكثر من هذا ما يدعو إلى الارتياب وعدم معرفة الصواب؟

فنحن وإن كنا لانمنع عقلاً أن يكون لشخص واحد عدة أساء وكنى وألقاب ولكن لانجوز ذلك بالنسبة لابن المرتضى المعروف بكنيته واسمه في «عمدة الطالب» وهو «أبو جعفر محمد» وماعدا ذلك مجرد احتمالات ضعيفة واستنتاجات مهمة ليست من التحقيق أوالحقيقة في شيء.

أما قوله ص٧٩(١) «وأنجب (يعني المرتضى) من البنات زينب وخديجة » مسنداً ذلك إلى روضات الجنبات، فقول في غاية الغرابة -إذ اللاتي ذكرهن صاحب الروضات هن أخوات المرتضى لابناته ألا تفقه قوله: فولد أبو أحمد (يعني والد الشريفين) زينب، وعليًا (يعني المرتضي) ومحمداً (يعني الرضي) وخديجة، أربعة أولاد، فأما على ؛ فهوالشريف الأجل ...) (٢).

<sup>(</sup>١) «أدب المرتضى» للدكتور عبدالرزاق محيي الدين مطبعة المعارف ببغداد سنة ١٩٥٧.

<sup>(</sup>٢) راجع روضات الجنات للخونساري ص٣٨٦ هذا مع العلم أن مؤلف كتاب أدب المرتضى يزعم في ص٣ من مقدمة كتابه أنه قد عرض الكتاب قبل نشره على جماعة من أعلام الفقه والحديث وأصول العقائد ممن لهم صلة بعمل المرتضى فأبدوا ملاحظات قيمة أثبتها في نهايته كها وردت بأفلامهم.

أقول: قد سبرنا الكتاب وراجعنا نهايته فلم نجد لتلك الملاحظات أثراً، ولو عرض الكتاب عليهم حقاً لماوقع المؤلف في كثير من المزالق والأخطاء التي أشرنا إلى جزء يسير منها في هذه المقدمة ولمافات أولئك الأعلام الخلط بين علم الرجال وعلم نقد الحديث الذي جعله المؤلف مرادفاً له (راجع ص٣٥ أدب المرتضى) حتى نسب إلى ابن بابويه القمي أنه ألف أربعمائة كتاب في علم الحديث كماجاء في الحديث أدب المرتضى) في حين نعلم أن علم نقد الحديث هو مرادف للعلم المعروف باصطلاح أهل الحديث بعلم «الدراية» وعرقوه بالعلم الذي يبحث فيه عن سند الحديث (من حيث انقسامه إلى المتواتر والآحاد والمستفيض وغيرها) وعن متنه (من حيث انتعال أو التصحيف أوالظهور أو الصراحة وغيرها) وكيفية تحمله (من السماع والقراءة والإجازة وغيرها) وآداب نقله. فعلم الرجال جزء من علم نقد الحديث حتى أنهم فرقوا علم الرجال نفسه، وهو الموضوع لتشخيص الرواة ذاتاً ووصفاً عن موضوع الحديث حتى أنهم فرقوا علم الرجال نفسه، وهو الموضوع لتشخيص الرواة ذاتاً ووصفاً عن موضوع الحديث حتى أنهم فرقوا علم الرجال نفسه، وهو الموضوع لتشخيص الرواة ذاتاً ووصفاً عن موضوع المناح على المتحديث علم الرجال نفسه، وهو الموضوع لتشخيص الرواة ذاتاً ووصفاً عن موضوع المناح على المراح المناح والمناح الرجال نفسه، وهو الموضوع لتشخيص الرواة ذاتاً ووصفاً عن موضوع المناح المناح والمناح الرجال نفسه، وهو الموضوع لتشخيص الرواة ذاتاً وصفاً على موضوع المناح والمناح وال

# منهج التحقيق

لقد تم تحقيق هذا السفر العظيم عبرطيّ المراحل الآتية:

١ ـ المقابلة:

وقد قوبل الكتاب مع عدة نسخ:

أ ـ نسخة المكتبة الرضوية المرقمة (٢٢٣٤) وهي نسخة جيدة من حيث الضبط وقليلة الخطأ جداً، كما أنّها نسخة كاملة ولم يسقط منها سوى الصفحة الأولى، كما انها قديمة حيث تم الفراغ من تحريرها سنة (٥٩٦) هـق، ولجودتها الفائقة جعلناها النسخة المعتمدة في التحقيق.

ب ـ نسخة مكتبة آيـة الله العظمى المرعشي النـجـفي المرقمة (٣٥٩٨)، وهي نسخة جيـدة وقليـلة الخطأ وكاملة وقديمة حيث تم الفراغ من كتـابتها سنة (٥٩١)هـق، ورمزنا لها برمز «م» الا أن الاولى أقل خطأ منها.

ج ـ نسخة من مكتبة «گوهـرشاد» في مشهد المرقمة (۱۰۷۳) تم استـنساخها سنة (۱۰٦۸)هـق، ورمزنا لها بـ «أ».

د ـ نسخة المكتبة الـرضوية المرقمة (٧٤٤٦) تم استنساخها سنة (١٠٦٧)هـق، ورمزنا لها بـ«ب».

ولم نذكر في هامش الكتاب الموارد المتيقنة الغلط.

علم تاريخهم الـذي يبحث عن أفعـال الأشـخاص ومولدهم ومماتهم دون الـنظر إلى جهة الرواية. فتـأمل (راجع وجيزة البهائي وشرحها للسيد محمدعلي المرعشي وغيرها من مقدمات هذا العلم) والله المستعان.

#### ٢ ـ الاستخراج:

وتم في هذه المرحلة استخراج الآيات والروايات والاقوال عن مصادرها المذكورة فها.

ونذكر هنا أن بعض الاقوال لم نعثر عليها وذلك لعدم وجود الكتاب الذي نقل عنه السيدالمرتضى، ككتاب «اختلاف الفقهاء» للطحاوي، حيث إن المطبوع منه ناقص وقد اعتمد عليه السيدالمرتضى في نقل اقوال الفقهاء كثيراً، كها ان بعض الروايات لم نعثر عليها بعد الفحص الكثير إمّا لأن تلك الكتب لم تصل الينا أو لم تطبع و إمّا لأن هذا الكتاب قد يكون هو المصدر الوحيد لذكر الخبر وبقية الكتب تنقل عنه.

#### ٣ ـ تقويم النص وتقطيعه:

وتم في هذه المرحلة تمييز النسخ واثبات الصحيح منها وانزال الهوامش، كما تم تقطيع النص بصورة فقية لكبي يسهل فهم المطلب على القارئ الكريم، فجعلنا وأس السطر لفرز الفروع الفقهية أو الأدلة وماشابة ذلك، والفارزة لتمييز الجمل، والنقطة لانتهاء المطلب. كما زيّنا الكتاب بعلامات الترقيم من الاقواس وعلامات الجمل المعترضة والنقطتين وعلامات الاستفهام والتعجب وماشابه ذلك.

كابتا ئەآستان ئەنىن قىزەخىلى

يُوَانِنُهُ فِهِ أَوْلُنَا لِنُهُ وَعَلَى إِنَّهُ لَا آيِلَ مِنْ فَتَهَا وَالْأَمْصَادِ إِلَّا وَهُو ذَا عِبُ ال مَدَا هِيَ تَعَرَّدَ بِهَا وَتُعَالِنُوهُ كُلُّهُمْ عَلَىٰ إِنَّا فَلَيْنَدَ جَارَّتِ الشَّنَاعَهُ عَلَى السَّيعَهِ بِالْمَاهِ، المَ بَنْزَدُو بَهَا وَلَمْ يُشَعُّ عَلَى لَمْ نَسِيهِ كَأِن جَنِيفَة وَالسَّا فِي وَمَا لَكِ وَمَنْ نَاخَلَ عَن زَما نِهِ إِلَاَ اهِ التَّ مُعْرَّدُ بِهَا وَهَلَّ النُّهَ أَعْلَىٰ إِنَّهُ بِهِا وَمَا الْغَرْنُ بَيْ بِالْفَوْدَتُ به النِّسِعَةُ مَالِلُوا هِدِ النَّ الْمُوافِنَ لِمُرنِيَّا وَبِنَ مَا ٱنْعَرَدَ بِهِ أَبُوجَنِينَهُ أَوا لَشَّا فِي سُلِلنَا عِبِ النَّالُوانِيَ لَهِ فِيهَا لَهُ فَانَ عَسَالُو النَّوْنُ بَيْنَ الْأَثْرُ فِي أَنَّ حُ مُدْمَدِ أَنْدَكَ بِهِ أَبُوحَبُيفَهُ فَلَهُ مُوافِعُونَ مَنْفَقَهَمَ أَعْلِ اللَّيْمَةُ فِيهِ أَوْمِن السَّلَا لَلْفَدِّ وَهَا لَا مَا لَذَا يَعَ لِهِ إِن مُوافِقُ إِن مُوافِقُ مَا عَلِي الْجِيَارِ وَمَن السَّلْفِ وَالْسِرَةِ انتَيعَهُ ﴾ قُلمنَا لِيسَكُلِّ مَنْ هَبِ تَعَرَّدُ بِهِ أَبُوجَنِينَهُ أَو النَّا بِعَيُّ يُعَرَّ أَنْ أَعَلَ الكُوزَاوَا عَلَ الجَهَا وَأُو المَسْلَفَ قَالِلُونَ بِهِ وَإِنَّا دُعِي ذَالْلِهُ وَرَبَّمَا هُوَ مَعلُومٌ مُ غَيرُمُنَا زَعِ فِيهِ فَالسِّيعَ أَيضًا تَدَّبِي وَتَوَوِي أَنْ مَنَا هِبَّهَا النَّ نَوْرَدَ تُرْبَعَامٍ مِنَّاءِ جَعنَرِينُ حُبِّرِ المَا دُنِي وَ مُحَرِّرِ بنَ عَلِي الْبَاتِي وَعَلَى بنِ الْجِسْبَ ذَبِ المَا يَرِينَ مَلُواتٍ عليه آجمعس بلوري هنه المذاهب عن أبير المريق على ملوات العطيه وسيده اليه وَأَجَعَلُوا لَمُ مِنْ وَلَكَ مَا جَعَلَتُمُ وَ لَا يُحْسِفَهُ وَالشَّا فِعِي وَطَلَانِ وَقُلانِ أَوْ برأوهم عَي أَمَالَ الأَحِوَال مَنْ لَهُ أَسْ حِسْلَ وَدَاوُود وَمُحَمَّدُ سُجُورِ الطَّلَرِي فَيَمَا مُرِدُونِهِ فَالْكُرِنَّهُ رَبُّهُ خِلافًا فِمَا آنُو كُونِهِ وَلا يُعِدُّونَ النَّبِيَّةِ خِلافًا بِنَا آخر دُوبِهِ وَعَذَاظُهُ لَهُرِوَ لِمُسْتَحُدُ عَلِيهِ عَلَى أَنَّ سُمَدًا عِدِلَى عَنْمَهُ الزَّاسَةِ وَهَ الله والمول بها سَلَمًا من الميابه ولا المابعين

الصفحة الأولى من النسخة المعتمدة

عنمان رتداوي عبدالرحن عنام عناب عارجة والبواط عبدارها الدُ مِ السَّعِلَةُ إِلَّهُ الْأُ مِنَا الْمِدِيثُ وَمِنَ الْبَعِيدِ أَنْ تَعْطُبُ الْبِي مِنْ عَلَى وَاللَّهُ فِي المُوسِومِ مَانَهُ لاوَمِيَّةَ لَوَادِبُ فَلا يَرونه عَنهُ الطِّيفُونَ فِي مَن أضيابه وترويه إغراب عمول العاعرين كارجة ترلا برديه المعدالوس ولايرويه عَن عَبال وحس الاسهر برجوسد وهو منه علاميع الرواة ٥ قاسًا على الحامة قلانيت وقوم سالان الدى وَوَأَوْعَنهُ شُرَجِيلُ مُن مُنْلِمُ وَهُوَ لَمْ إِلَى آبالَتاتَةَ وَدَوَا مُعَن شُرَجِيلَ استعل أنعياش وخذه وفوضعه ووحرث عنرب سعيب الشامرس وَعَرْضَ مِنْ لِلْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مِلْ مِنْ مَا يَرْأَسْنَدَهُ أَبُومُوسَ الْمَرُوبِي وَهُو مَعِيدُ مُنَّامِرُ فِي الْمِيثِ وَجَمِيعُ مَنْ وَاهُ عَنْ عَبْرِينَ إِلَّا لِلْمُؤْذِ جَارًا وَلْمُ يَسْنِهُ وَهُ وَمَارُوكِي عَنْ أَبْرَعَيَّا شِهِ الْمُلِّلَةُ عِنْدَالْمُ فَمَّاظِ وَرَادِيهُ عَبَّاعُ مِنْ مُحَمَّدٍ عَن أَبِن جَرِيعِ عَن عَطَاءً الْخُرَاسَانِيِّ وَعَطَا الْخُرَاسَانَيُ مَ الْ رَولَمْ لِلْقَ آبَنَ عَيَّا إِسْ وَانْهَا أَرِسَلُهُ عَنْهُ لَا وَدُمَّا نَعِلْقَ بَعْضُ لِلْعَالِفِيزَ بِأَزَالَ مِيَّة الوارث إننا ولعضه على بعن وذالك مما يكب العداوة والمغفة بيز الأمار وَيَهِ عُوالِي عُتُوبِ المُومِي وَتَطِيعُهِ الرَحِرِ وَهَ وَالْمَعِيفُ جِزًّا لِأَنَّهُ إِنْ مَنْ مَ الوَصِيَّةِ الأ قَارِبِ مَا ذَكُرُوهُ مَنْعَ مَنَّ مَضِيلِ تَعَضِمَ عَلَى تَعَضِي إِلَيْهَا وَ بالبرّ والإسال وَ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَةِ وَلا عَلَّافَ وَلا عَلَّافَ وَكَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مُركَّابُ \_\_\_\_\_الانتهارِ للمَّالَّنَّةُ وَتُدِيهِ الأَمَامِيَّةُ ، فَهُ مَ لَمُ وَرَوْمُ اللهُ نَّا مُنْهُ الله الأُمُدِ رَجَبُ مُنْ اللَّهِ وَلَيْسَةً سِتِ وَبُهِ مِنْ وَخَسِمانِهُ ، وَذَالَكَ

المدود على المراب في مقدع وصران من باطل بدن المدود الدور الدور المدود والمدرس منه الدور وجها الدوس المدود والمنافع المراب المدود والمدود المدود المداود والمداود المداود المداود والمداود المداود المداود والمداود والمداود المداود والمداود والمداود والمداود المداود المداود والمداود والمداود والمداود والمداود والمداود المداود المداود والمداود والمداود والمداود المداود والمداود والمداود والمداود والمداود المداود والمداود وا

واربل"

الصفحة الأولى من نسخة (ألف)



الحدينة على ايرلنام وي تبع وعف من اطلور تلع وارشاد داحلة وابعث ضادلة وجهالة وصلىة على فالتياروا فضاوا كلم سيدنأ مهدع الكارم وللعالم والعاران سلكوامنها والتعوا محاجة مغطوام التبديا والتغييرة يتروبينوا بجلها وفتروامشكلها ولفاموا وعايها وقرد امرامه وسامرويتيا ترويسد فانجفل ما يمترك خ السامية الوزيرية العيدية ادام التوسلطانها واعلاجا شانها ومكانها من بيان للسابرالفقية القضابشغ يعاع المشجة الدمامية وادع وليم مخالفة العبطع فيها واكتزها يوافق في الشعة غيم من العال والفق الملقلين والمتاخري وماليلم فيمطفى م غيمم فعلين المحدكة الواصة والدالة يجرتها بعني عن وفاق الموافق واله وحش معرضه والخالف وأنابين عليان فافضكر لديك واذا الشبذ للعتضت فيروها أنافامه تدبؤ بذلك ومعمدا من الديجازوال مالا يخلطه بروان كأن خارجاعن اكثار بيض لخامة ووأحجاروما مزفية أاماعة عليدتوكات ويراستعنث وأحتضرت وماعيقل عير عليه الاصرالذي يفرع ملحن بسعبارومنر تيشعب والشناعة اغاجب المذحب الذي ليواعليه والاعجة لقابله فيفان الباطل هوالعاري

1

بيه و وله عد دالفاليل و كالأين ع يدالا و الإنبان العرق من الامرمن ان كل مذهب مترويد الرحيسة على موافق من فقيها الألا المرافق من فقيها الألوا المرافق من فقيها ا اعرالكودن فيه الومن السلسل للمتدم ووكوات ما تعروم السائق له فيه موافق من أهل اعلاده ديدوس سيسم مراه مي ما درموس عن دهم مواس من اهل اعلى المورد من المورد الصفحة الأولى من نسخة (م)

عُدَّ أَن إِمَّا أَمُّهُ المَّا هِلَيَّ فَالْهُمَعُتُ لِلنِّي عَلَيْهِ اللهِ يَعْتُولُ مَعْ خَطْرَتِيهِ عَامُ حَبُّنَوُّ الوُ دَارِوا لِإ ازَاسَةُ مَّذَا عَطَىٰ كُلِّ وَكَ حَنِيْحَفَّهُ فَلا وَضِينَةُ لَوَا يَثِ وَعَنَى جَبُرِ الرَّحِيمِ السَيْنَ فَل مُراهِبِمَ الهُرُووَيُ عَنْ مُعْتِمُنَ مِنْ عُيُمِينَاهُ عَنْ تُمُومِرِجِ مِنَا مِعَنْ حَامِرِينَ مُدِاهِدٍ عَنْ للنّه - يُعلَمُ اللهُ أَنَّهُ عَالَهُ وصِيَّةً لَوَاونْ فَأَمَّا خَبُرْسُهُ وَبِن حَوْشَهِ فَهُوعِيْدَ نَفَّادِ الحديثِ مُسْتَعَقَّ كُنَّا الزهر بن عثمان ونفرد برعد الزحز عز عرور ارحد ولنسر لعروين أرجة عن التي علمه المرا لا هذا المدينة ورَالبعب ان عُظمُ النَّيْءَ عَلَم سُدُ المُوْسِيمُ اللهُ لا وُحِينَةً لَوَالِينَ وَلا يُوْلِو بِيرِعَنَهُ الطِّيغُونَ مِرْجَعًا بَيْدِ وُبُوْ وِيدِ إِنْوَ خُذِي أَوْهَا عُمُرُونِ خَارِجَةَ تَرْبُهُ لِأَوْ وِمِوعَرُ عَمُوا لِأَعْبِدُ الرَّحْرُ وَكَابُرٌ وِمِوعَنْ عَبُوالرَّحْرِ الْأَنَّةُ وْنُوْحُونُنْكُ ٩ وُصُوبِيقٌ مُنِهُمْ عِنْدُ حَسِوالدُّوْانَا فَأَمَّا حَدِيثُ أَنَا أَمَا مَذَ فَلا يُتَوْنِ بِسُلُ لِإِنَّ ٱلْمِذِكِ دُوَاهُ عُنَهُ مُنْ تَخْمِيلًا لَعِنْ مُنْ مِنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَوَاهُ عَ مُنْ وَجِيلًا بالريخ عنابزة حلفا والمؤضوعة وحريث عمروين تنبيب أبط المرسك عمروضوس لاَّعَيَّهُ ۚ كِيدِينِهِ وَحَرِينَهُ جَارِدِ اسْتَكُواْ ابُومُوسَىٰ الهُدُودِيَّ وَلِقُوضُوبِ مُنَّهُمُ بِيَالحَيْيِنِهِ ٷڿڽۄۣۼؖڗ۫ۯڎٳڎۼڗٚۼڕۅڹڿڹٳڔڷڔؽڵڬۥٳڂٳٷٳٷڰ؋ۮۺؽۯۏ؞ۏٵۯۅؾۼڶڶۣڶڰڹؠٙٳۺڰٚٳٵؙڡؙڶ له عندًا لِمُفَاظ وَر وَالْهُ حَمَّالِحِ لَ مُنْزَعِلُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَالْمُلْكِونَ مُنْ اللَّهُ وَالمالِيّ خَصِفَ وَلَوْ بِلَقَ إِنْ عَنَا لِزُوْ إِنَّا أَرْ سَلَهُ عَنَهُ وَرُبُمَا تَعْلَقُ إِنْ عَقُوا لِخَ البَيزِ بَإِنَّ الدُومِيَةُ الدَّارِيَّ إنْمَارٌ لِبِعْنَمَةُ عَلَىٰ بُعُفِرِيُ خُلِكَ مِمَا يُكُمِّنِ لِلسَّالِ لَا مُنْ اللَّهُ مِنْ الأَفَارِبِ وَيَدْعُوا النَّ عَنُوقِ المؤمني وَ مُّطِّعَ أَمُ الرُّجِم وَهُ فَاضَعِيفَ جِمًّا لِأَمَّا إِنْ مُنْوَ مِزَ الوَصِيَّةِ لِلا فَارِبِ مَا ذَكُودُ فِي مَنْعُ وترتفقونيا يغفوهم على تغيف إلجياة بالهروا لاحسار كان ذكل بذعوا الدا المستروالغذاوة وُلاخِلاتُ فِي جُوانِ وَكُذُلِكُ اللاوَل مَنْ مَمُ الكِلَابِ وَالْحَدْنِيَّةِ وَبِهِ العَالِيرَ وَالصَّلَوْ عَلَى عِيم خلف مُعَرِّدُ الْمِوالْطِلِي أَهِدِينَ وَ فَدَعَ مِرْجُ مِن الزَّالْمَ مَعِلَى الصِّبِمِ الْحَسَنِ مِن الْعِلْ الْعَالِيَّ يوم النائسا الخاميري العينيرون هزذي النعدة سنداحذك نسعبر وخمنوم به تفتر الن المؤة تعالى طلباً لِتُولِيه بِلله قاسان فالراب الم ولأن وكنب خطه حامدا ومصليا وكشب استدونم الؤكيا



الشريف المنطق الماكي المنطق ا

مَعْ فِينَ مَعْ فَيْنَ مَعْ فَيْنَ مَعْ فَيْنَ مَعْ فَيْنَ مَا لَا لَهُ مُنْ لِكُونِ لِلْمُنْ الْأَرْفِينَ الْمُنْ اللَّهِ مُعْلَقِينًا النَّيْنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال



.

الحمد لله على مايشر(۱) من حق متبع، وصرف من باطل مبتدع(۲)، وأرشد إلى دلالة، وأبعد من ضلالة وجهالة، وصلاته على خير(۱) الأنبياء وأفضلهم وأكرمهم(۱) سيدنا محمد، وعلى الأكارم المعالم من أهله، الذين سلكوا منهاجه واتبعوا محاجة، وحفظوا من التبديل والتغيير شريعته، وبينوا مجملها، وفسروا مشكلها، وأقاموا دعامها، وقربوا مرامها، وسلامه وتحياته.

أمّا بعد، فإنّي ممتثل مارسمته الحضرة السامية الوزيرية العميدية، أدام الله سلطانها وأعلا أبداً شأنها ومكانها، من بيان المسائل الفقهيّة التي شتّع بها على الشيعة الاماميّة، وادّعي عليهم مخالفة الإجماع، وأكثرها موافق فيه الشيعة غيرهم من العلماء والفقهاء المتقدّمين أو المتأخّرين، وما ليس لهم فيه موافق من غيرهم فعليه من الأدلّة الواضحة والحجج اللائحة مايغني عن وفاق الموافق، ولا يوحش معه خلاف المخالف، وأن أبيّن (٥) ذلك وأفصله وأزيل يوحش معه خلاف المخالف، وأن أبيّن (٥) ذلك وأفصله وأزيل

<sup>(</sup>١) في «الف»: يسّرلنا.

<sup>(</sup>٢) في «الف»: مرتدع.

<sup>(</sup>٣) في «ب»; خبر خلقه

<sup>(</sup>٤) في «الف»: وأكملهم.

<sup>(</sup>ه) في «ب»; أُميّز.

الشبهة (المعترضة فيه. وها أنا ذا مبتدئاً بذلك ومعتمداً من الإيجاز والاختصار مالا يخل على الله على المالات المال وإضجار، مالا يخل بمهم، وإن كان خارجاً عن إكشار يفضي إلى إملال وإضجار، وماتوفيقي إلا بالله عليه توكّلت وبه استعنت واعتصمت.

ومما يجب تقديمه فهو الأصل الذي عليه يتفرّع مانحن بسبيله ومنه يتشعّب أنّ الشناعة إنّا تجب في المذهب الذي لادليل عليه يعضده (١)، ولاحجّة لقائله فيه؛ فإنّ الباطل هو العاري من الحجج والبيّنات البري من الدلالات، فأمّا ماعليه دليل يعضده وحجّة تعمده فهو الحقّ اليقين، ولايضره الخلاف فيه وقلّة عدد القائل به، كما لاينفع في الأوّل الاتفاق عليه وكثرة عدد الذاهب إليه، وإنّما يسأل الذاهب إلى مذهب عن دلالته على صحّته وحجّته القائدة له إليه، لاعمّن يوافقه فيه أو يخالفه.

على أنّه لاأحد من فقلهاء الأمصار إلا وهو ذاهب إلى مذاهب تفرّد بها، ومخالفوه كلّهم على خلافها، فكيف جازت الشناعة على الشيعة بالمذاهب التي تفرّدوا بها، ولم يشتع على كل فقيه كأبي حنيفة والشافعي ومالك ومن تأخّر عن زمانهم بالمذاهب التي تفرد بها؟ وكل الفقهاء على خلافه فيها، وما الفرق بين ماانفردت به الشيعة من المذاهب التي لاموافق لهم فيها، وبين ماانفرد به أبو حنيفة أو الشافعي من المذاهب التي لاموافق له فيها؟

فإن قالوا: الفرق بين الأمرين: أنّ كلّ مذهب تفرّد به أبو حنيفة فله موافق من فقهاء أهل الكوفة فيه، أو من السلف المتقدّم، وكذلك ماتفرّد به الشافعي له فيه موافقون من أهل الحجاز ومن السلف، وليس كذلك الشيعة.

قلنا: ليس كلّ مذهب تفرّد به أبوحنيفة أو الشافعي يعلم أنّ أهل الكوفة

<sup>(</sup>١) في «م»: الشُّبه.

<sup>(</sup>۲) ساقط من «الف» و«ب».

أو أهل الحجاز أو السلف قائلون به.

وإن ادّعى ذلك دون ماهو معلوم مسلّم غير منازع فيه، فالشيعة أيضاً تدّعي وتروي أنّ مذاهبها التي انفردت بها هي مذاهب جعفر بن محمّد الصادق ومحمّد ابن عليّ الباقر وعليّ بن الحسين زين العابدين (عليهم السلام)، بل تروي هذه المذاهب عن أمير المؤمنين عليّ (۱) (صلوات الله عليه) وتسندها إليه، فاجعلوا لهم من ذلك ماجعلتموه لأبي حنيفة والشافعي وفلان وفلان، أو أنزلوهم على أقلّ الأحوال منزلة ابن حنبل وداود ومحمّد بن جرير الطبري فيا انفردوا به، فإنكم تعدّونهم خلافاً فيا انفردوا به، وهذا تعدّونهم خلافاً فيا انفردوا به، ولا تعدّون الشيعة خلافاً فيا انفردوا به، وهذا ظلم لهم وتحيّف عليهم.

على أنّ من مذاهب أبي حنيفة التي استدركها بالقياس مالايمكنه أن يدّعي أنّ له في القول بها سلفاً من الصحابة ولاالتابعين، ولوشئنا لأشرنا إلى فروع كثيرة له بهذه الصفة، فكيف لم تشتعوا عليه بأنّه ذهب إلى مالم يذهب إليه أحد قبله، وشتعتم على الشيعة بمثل ذلك ؟

فإن قالوا: الفرق بين الأمرين: أنّ أبا حنيفة وإن تفرّد بمذاهب قاده إليها القياس ولم يعلم سابق له إليها، فإنّ تلك المسائل لم يجر لها في السلف ذكر، ولاسبق لها حكم، ولا خاض فيها أهل العلم فينعقد فيها إجماع أو خلاف، والشيعة انفردت بمذاهب تخالف ماعلمنا إجماع السلف كلّهم على خلاف قولهم فيها.

قلنا: قد مضى أنّ دعواكم إجماعاً متقدّماً على خلاف ماتقوله الشيعة عارية من برهان، وأنّ القوم يسندون مـذاهبهم إلى جماعـة من السلـف، يخرج قولهم وخلافهم تلك المسألة من أن تكون إجماعاً على خلاف مذاهبهم.

<sup>(</sup>١) في هالف» وهب»: على بن أبي طالب.

وبعد، فإذا سلم لكم ذلك على مافيه، فيجب أن تعدّوا الشيعة خلافاً فيا انفردوا به، ممّا يخالف مذاهب أبي حنيفة التي استدركها بالقياس، ولاسلف له فيها ولا إجماع تقدّم عليها، ومانراكم تعدّونهم خلافاً في شي ممّا انفردوا به ولا تنوعون (۱) ذلك، حسب ماافضى (۲) الكلام الآن إليه.

على أنّكم تعتدون بخلاف داود بن على ومحمّد بن جرير وابن حنبل في المسائل التي تفرّدوا بها، وعندكم أنّ الإجماع السالف منعقد على خلافها وتناظرونهم عليها، فألا اسقطتم الاعتداد بهم في الخلاف والمناظرة لهم في هذه المسائل كما فعلتم مع الشيعة؟ أو أجريتم الشيعة مجراهم في الاعتداد والمناظرة؟

فإن قالوا: لوكان مايةعيه الشيعة في مذاهب الصادق والباقر (عليها السلام) حقاً لوجب أن نعلمه كما علموه، وينزول الخلاف فيه منّا، كما علمت الشيعة بمذاهب سلفنا من أبي حنيفة والشافعي وغيرهما ممّن تقدّمها.

قلنا: ليس يجب أن يعلم الأجانب والأباعد من مذهب العالم ما يعلمه أصحابه وخلصاؤه وملازموه ومؤانسوه؛ ولهذا لانعلم كثيراً (٣) من مذاهب أبي حنيفة وإنما يعلمها (١) أصحابه والمنتمون إليه، فمن هو أخص بالصادق والباقر (عليها السلام) من أصحابها وشيعتها أعلم بمذاهبها ممن ليست له هذه الصفة معها (عليها السلام).

على أنّا لانعلم كــثيراً من المذاهب التي يدّعيها مخالفونا مذهباً لأميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) ونروي عـنه ونحكي خلاف مايروون ويحكون<sup>(٥)</sup>فعذرهم في

<sup>(</sup>۱) في «الف» و«ب»: يتوعون.

<sup>(</sup>٢) في «الف» و«ب»: اقتضى.

<sup>(</sup>٣) في «الف» و«ب»; لايعلم أكثرنا.

<sup>(</sup>٤) في «الف» و«ب»: مايعلمها، وفي «م»: ممّا يعلمه.

<sup>(</sup>٥) في باقي النسخ: وضد ما يحكون.

أنّا لانعلم ذلك هوعذرنا في أن لم يعلموا المذاهب التي ندّعيها ونحكيها عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) وعلماء أبنائه (صلوات الله عليهم)، فليعتذروا بما شاؤوا.

ثمّ نقول لهم: كيف علمنا صحّة ماتحكونه مذهباً لأبي حنيفة والشافعي، ولم نعلم ذلك في كلّ ماتدّعونه مذهباً لأميرالمؤمنين (عليه السلام)؟ ففرقكم بين الأمرين هو فرقنا بين العلم العام بمذاهب أبي حنيفة وأمثاله، ووقوع الاشتباه في كثير من مذاهب ائمّتنا (عليهم السلام).

وبعد فليس تجري مذاهب من قوله حجّة في العلم بها مجرى مذاهب من ليس قوله بحجّة؛ ولهذا لانعرف مذاهب النبيّ (صلّى الله عليه وآله) في كثير من أحكام الشريعة كما نعلم مذاهب كثير من أصحابه فيها، وكما نعلم مذاهب أبي حنيفة والشافعي في تلك المسائل، والعلّة في ذلك ماأشرنا إليه.

ثم يقال لمن يخالفنا: إذا كان الإجاع عندكم على ضربين: إجماع العلماء فيما الامدخل للعامّة فيه، والضرب الآخر: إجماع الأمّة من عالم وعامي، فألا راعيتم علماء (١) الشيعة في إجماع العلماء، وإجماع عامّتهم في إجماع الأمّة، وهم داخلون تحت لفظ النصوص التي تفزعون في صحّة الإجماع إليها؟

فإن قالوا: خلافهم الخاص (٢) معلوم لاريب فيه، وإنّما الكلام في أنّ الإجماع على خلاف ماذهبوا إليه قد سبق، فقد تقدّم من الكلام على هذا الفصل مافيه كفاية.

وإن قالوا: إنّها لم نعتة بهم في الإجماع لأنّهم على بدع وضلالة (٣) يخرج من اعتقدها من أن يعتد به في خلاف.

<sup>(</sup>١) في «م»: اجاع العلماء.

<sup>(</sup>۲) في «الف» و«ب»: الحاضر.

<sup>(</sup>٣) في باقي النسخ: وضلالات.

قلنا: لاتخرجوا عن قانون الكلام في فروع الفقه، وتمزجوه بغيره ممّا يحوج إلى الكلام في أصول الديبانات التي تستعفون أبداً من الخوض فيها، وأكثركم والغالب عليكم ليس من رجالها.

ولا تذكّرونا في هذا الباب ماقد تركنا الإلمام به مقاربة ومساهلة، فأنتم تعلمون أنّ الشيعة الامامّية تعتقد فيمن يخالفها في الأصول مايمنع من أن يراعى قوله في إجماع المسلمين أو خلافه (١)، وينتهون في ذلك إلى غايات بعيدة لا تنتهون فيهم إليها، فإنكم إذا بلغتم الغاية اعتقدتم فيهم أنّهم أصحاب بدع يكونون بها فساقاً ولا تنتهون إلى الكفر، والفاسق عند أكثر القائلين بالإجماع لا يخرج بفسقه من أن يكون قوله خلافاً في الشريعة.

وهذا فصل الإضراب عن تحقيقه أعود إليكم وأسلم لكم، فما فرج الامامي إلا في أن يعدل معه إلى هذا الضرب من الكلام، فإنّه يتسع له منه مالا يتسع من الكلام على فروع الفقه.

على أنّه كيف لا يعدّ خلافاً من جعل النبيّ (صلّى الله عليه وآله) مذاهبهم حجّة يرجع إليها و يعوّل عليها كالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يدبه ولامن خلفه في قوله (صلّى الله عليه وآله): إنّي مخلّف فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بها لن تضلّوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنّها لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض (أن)، أو ليس قد ذهب كثير (٣) من علماء المعتزلة ومحصّليهم إلى أنّ إجماع أهل البيت خاصّة وإن انفردوا عن باقي الأمّة حجّة يقطع بها؟ فن إجماعهم حجّة بشهادة الرسول

<sup>(</sup>١) في باتي النسخ: خلاف.

<sup>(</sup>٢) روي حديث الثقلين بطرق عديدة جداً وبصيخ مختلفة، راجع مسند احمد بن حنيل: ج٣/١٤ و١٧ و٢٦ و٥٩ وصحيح مسلم: ج٤/١٨٧٤ ح٣٧، وسنن الترمذي: ج٥/٦٦٣ و٦٦٣ ح٢٧٠ ح٢٨٠ وسنن الترمذي:

<sup>(</sup>٣) ساقط من «الف» و«ب».

(صلَّىٰ الله علميه وآله) كيف لايكون قولهم خلافاً وجارياً مجرى قول بعض الفقهاء في أنّه خلاف يعتذ به؟ إِنّ هذا لعجيب.

وممّا يجب علمه أنّ حجّة الشيعة الاماميّة في صواب جميع ما انفردت به أو شاركت فيه غيرها من الفقهاء هي إجماعها عليه؛ لأنّ إجماعها حجّة قاطعة ودلالة موجبة للعلم، فإن انضاف إلى ذلك ظاهر كتاب الله جلّ ثناؤه أو طريقة أخرى توجب العلم وتثمر اليقين فهي فضيلة ودلالة تنضاف إلى أخرى، وإلاّ فني إجماعهم كفاية.

وإنّما قلنا: إنّ إجماعهم حجّة لأنّ في إجماع الاماميّة قول الامام الذي دلّت العقول على أنّ كلّ زمان لا يخلومنه، وأنّه معصوم لا يجوز عليه الخطأ في قول ولافعل، فمن هذا الوجه كان إجماعهم حجّة ودليلاً قاطعاً.

وقد بينا صحة هذه الطريقة في مواضع من كتبنا، وخاصة في جواب مسائل أبي عبدالله ابن الستبان (١)، وفي جواب مسائل أهل الموصل الفقهية (٢)الواردة في سنة عشرين واربعمائة، وفي غير هذين الموضعين من كتبنا، فإنّا فرّعنا ذلك وأشبعناه واستقصيناه وأجبنا عن كلّ سؤال يسأل عنه، وحسمنا كلّ شبهة تعترض فيه، وبيّنا كيف الطريق إلى العلم بأنّ قول الامام المعصوم في جلة أقوال الامامية، وكيف السبيل إلى أن نعرف مذاهبه ونحن لانميز شخصه وعينه في أحوال غيبته، وأسقطنا عجب من يقول: من لاأعرفه كيف أعرف مذهبه.

ولافائدة في شرح ذلك هاهنا؛ لأنّ التشاغل في هذا الكتاب بغيره، ومن أراد التناهي في معرفة صحة هذا الأصل رجع إلى حيث أرشدناه، فإنّه يجد مايوفي

<sup>(</sup>١) رسائل الرتضى: ج١/ ١١.

<sup>(</sup>۲) رسائل المرتضى: ج۱/۰۰٪.

على حاجته ويتجاوز قدر كفايته.

وإذا كانت الجملة التي أشرنا إليها هي الحجة في جميع مذاهب الشيعة الاماميّة في أحكام الفقه، فعلى من شك في شيءمن مذاهبهم وارتاب بصحته أن يسأل عن صحة ذلك، فإذا أقيمت فيه (١) عليه الحجّة بالطريقة التي أشرنا إليها وجب زوال ريبه وحصول علمه، وبرئت عهدة القوم فيا ذهبوا إليه ببيان الحجّة فيه والدلالة عليه، ومايضرّهم بعد ذلك خلاف من خالفهم، كما لاينفع وفاق من وافقهم.

ولو اقتصرنا على هذه الجملة في تمام الغرض لكفينا وماافتقرنا إلى زيادة عليها، ولااحتجنا إلى تفصيل المسائل وتعيينها؛ فإنّ الحجّة في صحّة الجميع واحدة، لكنّا نفصل المسائل ونعينها، ونبيّن مافيه موافق للشيعة الاماميّة من غيرهم وإن ظنّ مخالفوهم أنّه لاموافق لهم فيها، ثمّ نبيّن ماانفردوا به من غير موافق من مخالفيهم، ونضيف إلى هذه الطريقة التي أشرنا إليها في صحّته على جهة الجملة مالعلّه يمكن فيه أن يستدل (٢) من ظاهر كتاب [الله جلّ ثناؤه] (٣) أوطريقة توجب العلم، وكلّ ماتيسر من تقويته وتقريبه وتسهيل مرامه، لتكون الفائدة بذلك أكثر وأغزر، وعلى الله توكّلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل.

<sup>(</sup>١) ساقط من «الف» و«ب».

<sup>(</sup>٢) في «ب»: يستدل به.

<sup>(</sup>٣) ساقط من «الف».



# كتاب الطهارة وماينعلق بها

مسألة [1]

## [في الماء الكثير]

ممّا شنّع به على الاماميّة وظنّ أنّه لاموافق لهم فيه قولهم: إنّ الماء إذا بلغ كرّاً لم ينجس بما يحلّه من النجاسات. وهذا مذهب الحسن بن صالح بن حي، وقد حكاه عنه في كتابه الموضوع لاختلاف الفقهاء أبو جعفر الطحاوي(١).

والحجّة في صحّة هـذا المـذهـب: الطريقة التي تقـدّمـت الإشـارة إليها دون موافقة ابن حي؛ فإنّ مـوافقته (٢) كمخالـفته في أنّها ليست بحجّة، وإنّها ذكرنا وفاقه ليعلم أنّ الشيعة ماتفرّدت بهذا المذهب كما ظنّوا.

وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة فيما أفردناه من الكلام على مسائل الحلاف (٣)، ورددنا على كلّ مخالف لنا في هذه المسألة بما يعمّ ويخصّ من أبي

<sup>(</sup>١) البحر الزخان ج٣٣/٢.

<sup>(</sup>٢) في «الف»; موافقة ابن حي.

<sup>(</sup>٣) هذا الكتاب من المفقودات.

حنيفة ومالك والشافعي<sup>(۱)</sup>بما فيه كفاية، وسلكنا معهم أيضاً طريق القياس الذي هنو صحيح على أصولهم، وبيتنا أنّ القياس إذا صحّ كان شاهداً لنا في هذه المسألة، وذكرنا مايروونه وهو موجود في كتبهم وأحاديثهم عن النبيّ(صلّىٰ الله عليه وآله) أنّه قال: إذا بلغ الماء كراً لم يحمل خبثاً<sup>(۱)</sup>.

فإن قيل: إنّ ابن حي يحدّد الكرّـعلى ماحكاه الطحاوي عنهـ بما بلغ ثلاثة آلاف رطل (٣)، وأنتم تحدّدونه بألف ومائتي رطل بالمدني.

قلنا: ماادّعينا أنّ مذهب ابن حي يوافقنا من كلّ وجه، وأنتم لم تعيبوا على الشيعة تحديد الكرّ بالأرطال، وإنّما عبتم اعتبار الكرّ فيها لاينجس.

وبعد فإنّ تحديدنا الكر<sup>(۱)</sup>بالأرطال التي ذكرناها أولى من تحديد ابن حي؛ لأنّا عوّلنا في ذلك على آثار<sup>(۱)</sup>معروفة مرويّة، وإجماع فرقة قد دلّ الدليل على أنّ فيهم الحجّة، وابن حي لايدري كيف حدّد بثلاثة آلاف رطل، ولا على ماذا اعتمد فيه.

على أنّ ابن حي يجب أن يكون عنيد أبي حنيفة وأصحابه والشافعي أحقّ بالعيب من الشيعة؛ لأنّ تحديد الشيعة أقرب إلى تحديد الشافعي من تحديد ابن حي؛ لأنّ مابين القلّمتين<sup>(١)</sup> ـوهما حدّ الشافعيـ وبين ألف ومائتي رطل أقرب

<sup>(</sup>۱) المغني (لابن قدامة): ج١/٣٦ و٢٦، الشرح الكبير: ج١/٣٥ و٤٨، بداية الجُمتَهد: ج١/٢٤ المحلّى: ج١/٣٤ و١٥٠، بدائع الصنائع: ج١/١٧، السحر الزخار: ج٣/٣٢٣ البحر الرائق: ج١/٥٧، احكام القرآن (للجصاص): ج٣/٣٤، احكام القرآن (للقرطبي): ج٢/١٣.

<sup>(</sup>٢) احكام القرآن للجصاص: ج٣ ص٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) البحر الزخار: ج٣/٢، احكام القرآن (للجصاص): ج٣/١/٣.

<sup>(</sup>٤) ساقط من «الف» و«م».

<sup>(</sup>٥) الكافي: ج٢ ص٣ ح٢، تهذيب الاحكام: ج١ ص٤١ ح٥٢، الاستبصار: ج١ ص١٠ ح٤.

<sup>(</sup>٦) تفسير القلَّة.

ممّا بين القلّتين وثلاثة آلاف رطل، وإذا كان مذهب أبي حنيفة أنّ النجاسة تنجّس القلـيل والكثير من الماء، فقول الشيعة على كلّ حال أقرب من قول ابن حي.

## مسألة [۲]

#### [حكم سؤرالكلب]

وميًا انفردت به الامامية: إيجابهم غسل الانباء من سؤر<sup>(۱)</sup>الكلب ثلاث مرّات إحداهن بالتراب.

لأنّ أبا حنيفة (٢)لايعتبر حدًا في ذلك ولاعدداً ويجري عنده مجرى إزالة سائر النحاسات.

والشافعي يوجب سبع غسلات إحداهن بالتراب(٣).

ومالك لايوجب غسل الاناء من سؤر الكلب، ويقول: إنّه مستحبّ، فإن فعله فليكن سبعاً، وهو مذهب داود<sup>(٤)</sup>.

وذهب الحسن بن حي وابن حنبل إلى أنّه يغسل سبع مرّات والثامنة

(١) في «الف»: ولغ.

 <sup>(</sup>٢) المعنى (لابن قدامة): ج١/٥٤، المحلى: ج١/١٣، بداية المجتهد: ج١/٣، نيل الاوطار: ج١/٢٤،
 بدائع الصنائع: ج١/٨٠، البحر الرائق: ج١/١٢١، المجموع: ج٢/٨٠، المداية: ج١/٣٠.

<sup>(</sup>٣) المغني (لابن قدامة): ج١/٥٥، المحلى: ج١/٢/١، مختصر المرزفي: ص٨، التنبيه: ص٢٣، بدائع الصنائع: ج١/٨٨، البحر الرخار: ج٢/٠٠، البحر الرائق: ج١/٨٨، مغني المحتاج: ج١/٨٨، الام: ج١/٦، المجموع: ج٢/٠٨، الهداية: ج١/٣٠، الوجين ج١/١.

<sup>(</sup>٤) الحلى: ج١١٢/١ و١١٣، الميزان (المشعراني): ج١/٥٠١، البحر الرائق: ج١/١٢٨ احكام القرآن (اللقرطبي): ج١/٥٤، المجموع: ج٢/٥٨، المبسوط (المسرخسي) ج١/٨٨.

بالتراب<sup>(۱)</sup>.

وقد تكلَّمنا على هذه المسألة في مسائل الخلاف بما استوفيناه.

وحجّ تنا فيما انفردنـا بـه مـن إيجاب الثلاث: الإجماع مـن الطـائفة المتقدّم كره.

وميًّا يجوز أن يحتج به على الخمالف مارووه وهوموجود في كتبهم ورواياتهم عن عبيد بن عمير عن أبي هريرة عن النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) أنّه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرّات (٢).

وأيضاً مارواه أبو هريرة في حديث آخر عن النبي (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاثاً أو خساً أو سبعاً (٣). وظاهر هذا الخبر يفتضي وجوب الثلاث؛ لأنّه العدد الذي لم يجز (صلوات الله عليه وآله) الاقتصار على أقل منه.

فأمّا قوله: أو خماً أو سبعاً، فلا يخلو أن يكون المستفاد بدخول لفظة «أو» فيه التخيير بين هذه الأعداد، ويكون الكلّ واجباً على جهة التخيير، أو يكون في زاد على الثلاث للتخيير من غير وجوب، وتكون الزيادة على الشلاث ندباً واستحباباً.

والقسم الأول باطل؛ لأنّ أحداً من الأمّة لم يذهب إلى أنّ كلّ عدد من هذه الأعداد واجب كوجوب الآخر، والقائلون بسبع غسلات وإن أوجبوها

<sup>(</sup>١) المغني (لابن قدامة): ج١/٥٤، الانصاف: ج١/٣١، المجمموع: ج٢/٨٥ وهذه احدى الروايتين عنه، والرواية الاخرى عنه أنه يذهب إلى ماذهب اليه الشافعي منها نقله المصنف عنه راجع الانصاف: ج١/٣١، والعدة: ٢٥، وكشاف القناع: ج١/١٨١، والمجموع ج٢/٨٥، والمحرر في الفقه: ج١/٤.

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني: ج١/٦٦ ح١٧، سنن البيهقي: ج١/٢٤٢. وفيهما عن عبيد بن عمير عن ابي هريره.

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني: ج١/٦٥ ح١٣ و١٤، سنن البيهقي: ج١/٢٤٠.

فإنّهم لا يجعلون الثلاث والخمس واجبات، ويجعلونه مخيراً (١) بينهنّ وبين السبع، بل يوجبون السبع دون ماعداها، فلم يبق إلّا القسم الثاني، وهو مذهبنا.

فإذا قيل: كيف يقع التخيير بين واجب وندب؟

قلنا: لم نخير بين واجب وندب، لأنّ الثلاث تدخل في الخمس وفي السبع، وإنّما وقع الشخيير بين الاقــتصار على الواجب وهو الشلاث، وبين فعله وزيادة (٣)عليه.

#### مسألة [۳]

#### [حكم سؤر الكافر]

وميًا انفردت به الاماميّة: القول بنجاسة سؤر اليهودي والنصراني وكلّ كافر، وخالف جميع الفقهاء في ذلك (٢).

وحكى الطحاوي عن مالك في سؤر النصراني والمشرك أنّه لايتوضاً به (٤)، و وجدت المحصّلين من أصحاب مالك يقولون: إنّ ذلك على سبيل الكراهيّة لا التحريم (٥) لأجل استحلالهم الخمر والحنزير وليس بمقطوع على نجاسته، فكأنّ الاماميّة منفردة بهذا المذهب.

<sup>(1)</sup> في «الف»: ولايجعلونه متخيراً.

<sup>(</sup>٢) في «الف»: و«ب»: والزيادة.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع: ج١/٦٢-٦٤، البحر الرائق: ج١/٦٦، الام: ج١/٨، المبسوط (لملسرخسي): ج١/٧٤، الانصاف: ج١/٥٤، النتف في الغتاوى: ج١/١، تحفة الفقهاء: ج١/٣٠، المحلى: ج١/١٣٢.

<sup>(</sup>٤) البحر الزخار: ج٢/٢٢، المدونة الكبرى: ج١٤/١.

<sup>(</sup>٥) احكام القرآن (للقرطبي): ج٤٤/١٣، الكاني: ١٦، التفريع: ج٢١٤/١.

ويدل على صحّة ذلك: مضافاً إلى إجماع الشيعة عليه، قوله جلّ ثناؤه: «إنما المشركون نجس» (١).

فإذا قيل: لعل المراد نجاسة الحكم لانجاسة العين.

قلنا: نحمله على الأمرين؛ لأنّه لامانع من ذلك. وبعد، فإنّ حقيقة هذه اللفظة تقتضي نجاسة العين في الشريعة، وإنّها تحمل على الحكم تشبيهاً ومجازاً، والحقيقة أولى باللفظ من المجاز.

فإن قيل: فقد قال الله جل ثناؤه: «وطعام الذين أُوتُوا الكتاب حلُّ لكم» (٢)، وهو عموم في جميع ماشر بوا وعالجوه بأيديهم (٣).

قلنا: يجب تخصيص هذا الظاهر بالدلالة على نجاستهم، ونحمل هذه الآية على أنّ المراد بها طعامهم الذي هو الحبوب ومايملكونه، دون ماهو سؤر أو ماعالجوه بأجسامهم. على أنّ في طعام أهل الكتاب مايغلب على الظنّ أنّ فيه خراً أو لحم خيزير، فيلا بدّ من إخراجه من هذا الظاهر، وإذا أخرجناه من الظاهر لأجل النجاسة، وكان سؤرهم على ماييناه نجساً أخرجناه أيضاً من الظاهر.

مسألة [٤]

[في ماء البئر]

وممًا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ ماء البئرينجس بما يقع فيها من

<sup>(</sup>١) ألتوبة: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) المائلة: ٥.

<sup>(</sup>٣) في «الف»: بابدانهم.

النجاسة وإن كان كراً، وهـو الحدّ الذي حدّوا به الماء الذي لايـقبل النجاسة، ويطهر عندنا ماؤها بنزح بعضه.

وهذا ليس بقول لأحد من الفقهاء؛ لأنّ من لم يراع في الماء حدّاً إذا بلغ إليه لم ينجس بما يحلّه من النجاسات وهو أبو حنيفة لايفصّل في هذا الحكم بين البئر وغيرها كما فصّلت الاماميّة، ومن راعى حدّاً في الماء إذا بلغه لم يقبل النجاسة وهو الشافعي في اعتباره القلّتين لم يفصّل بين البئر وغيرها، والاماميّة فصّلت فانفردت بذلك (۱)عن الجماعة.

وعذر الامامية فيا ذهبت إليه في البرر والفصل بينها وبين مياه الغدران والآنية هو ماتقدم من الحجة.

ويعضد ذلك أنّه لاخلاف بين الصحابة والتابعين في أنّ إخراج بعض ماء البئر يطهّرها، وإنّها اختلفوا في مقدار ماينزح، وهذا يبدل على حكمهم بنجاستها على كلّ حال من غير اعتبار لمقدار (٢)مائها، وأنّ حكمها في أنّ إخراج بعض مائها يطهّرها بخلاف حكم الأواني والغدران.

ويكن أن يكون الوجه في مخالفة حكم البئر فيا ذكرناه لأحكام الأواني والغدران، أنّ نزح جميع ماء البئريشق من وجهين: أحدهما: لبعده عن الأيدي، والآخر: لأن ماءها يتسجد في كل حال مع النزح فيشق إخراج الجميع، والأواني لايشق إراقة جميع مائها، وكذلك الغدران إذا كان ماؤها أقل من كر، ألا ترى أنّ غسل الأواني لما تيسر بعد إخراج النجاسة وجب، ولما تعذر ذلك في البئر أسقط، فلما خفف حكم البئر من الوجه الذي ذكرناه عن الأواني والغدران غلظ من وجه آخر، وأسقط فيها (٣) اعتبار مبلغ الماء في قلة أو كثرة لئلا

<sup>(</sup>١) في باقي النسخ: لذلك.

<sup>(</sup>٢) في «الف»: مقدار. (٣) في «الف» و«ب»: منها.

يجتمع تخفيفان ولمشقّة اعتبار ذلك فيها لبعدها.

### مسألة [٥]

#### [جلد الميتة اذا دبغ]

وممّا ظنّ أنّ الاماميّة منفردة به وشنّع به عليها: القول بأنّ جلود الميتة لا تطهر بالدباغ. وهذا مذهب أحمد بن حنبل (١)، فالشيعة غير منفردة به.

والدليل على صحّة ماذهبت إليه من ذلك: مضافاً إلى الطريقة المشار في كل المسائل إليها، قوله تعالى: «حرّمت عليكم الميتة» (٢)، وهذا تحريم مطلق يتناول أجزاء الميتة في كلّ حال، وجلد الميتة يتناوله اسم الموت لأنّ الحياة تحلّه، وليس بجار مجرى العظم والشعر، وهو بعد الدباغ يستى جلد ميتة كما كان يستى قبل الدباغ، فينبغى أن يكون حظر التصرّف فيه لاحقاً به.

ويمكن أن يحتج على الخالفين بما هو موجود في كتبهم ورواياتهم من حديث عبدالله بن حكيم ("")، أنه قال: أتانا كتاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قبل موته بشهر ("): ألا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولاعصب (").

ولايعارض هذا الخبر مايروونه عنه (عليه السلام) من قوله: أيّما أهاب دبغ

 <sup>(</sup>١) الانصاف: ج١/٨٦، البحر الزخار: ج٢/٢٦، المحلى: ج١/١٢١. المعني (لابن قدامة): ج١/باب
الانبة، الحاوي للفشاوى: ج١/٢١ الفتاوى الكبرى: ج٤/١، اتحرر في الفقه: ج١/٦، العدة:
٨٦.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٣.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «عكم».

<sup>(</sup>٤) في «الف»: بشهرين.

<sup>(</sup>٥) سنن البيبق: ج١/٤ ١-١٥. يوجد في ابي داود والترمذي والنسائي.

فيقد طهر<sup>(١)</sup>؛ لأنّ خبرهم عنام اللفظ والخبر الذي احتججنا به خاصّ، فنبني العامّ على الخاصّ لكي نستعمل الخبرين ولا نطرح أحدهما.

فإن قالوا: نحمل خبركم على تحريم الانتفاع بأهاب المينة وعصبها قبل الدباغ.

قلنا: هو تخصيص وترك للظاهر على كلّ حال، على أنّه لامعنى له؛ لأنّ العصب يحرم الانتفاع به على كلّ حال قبل الدباغ وبعده، وليس بجار مجرى الجلد.

فإن عارضوا بما يروونه عنه (عليه السلام) من قوله وقد سئل عن جلود الميتة: دباغها طهورها (٢).

قلنا: إذا تعارضت الأخبار سقط الاحتجاج بها ورجعنا إلى ظاهر نصّ الكتاب، على أنّه يمكن حمله على أنّ المراد به ماحله الموت من المذكّى، وسمّي ذلك مينة على ضرب من النجوّز، فليس ذلك بأبعد من قولهم في خبرنا: إنّ المراد به لا تنتفعوا بأهاب ولاعصب قبل الدباغ.

فإن قيل: كيف تحمُّلُونه على ذلك وجلد المذكِّي طاهر قبل الدباغ؟

قلنا: عندنا أنّ جلود ما لا يؤكل لحمه من البهائم إذا ذكّيت فلا تطهر جلودها إلّا بالدباغ، بخلاف جلد ما يؤكل لحمه، فيكون المراد جلود مامات بالذكاة ممّا لا يؤكل لحمه دباغها طهورها. وإن حملناه على جميع جلود المذكّى ممّا يؤكل لحمه وممّا لا يؤكل جاز؛ لأنّ جلود ما أكل لحمه إذا ذكّي كان عليه نجاسة الدم فإذا دبغ زال ذلك عنه.

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني: ج١/٨٤ ح٢٤، سنن البيهقي: ج١/١، كنز العمال: ج١٨/٩ ح٢٦٧٦٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ج١/٢٧٨ ح١٠٦ و١٠٧، سنن المدارقطني: ج١/٤٤ و٤٦ ح١٠ و١٤، سنن البيهق: ج١/٧١، كنز العمال: ج١/٨١٤ ح٢٦٧٦١.

وقول بعضهم (١): إنّ الجلد لايسمّى أهاباً بعد الدباغ وإنّما يسمّى بذلك قبل دبغه، لايلتفت إليه؛ لأنّه خارج عن اللغة والعرف.

## مسألة ا٦]

#### [الدم المعفوعنه في الصلاة]

ومتا تفرّدت به الامامية: القول بأنّ الدم الذي ليس بدم حيض تجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصابه منه ماينقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي، وهو المضروب من درهم وثلث، ومازاد على ذلك لا تجوز الصلاة فيه. وفرّقوا بين هذا الحكم و بين سائر النجاسات من بول وعذرة ومني، وحرّموا الصلاة في قليل ذلك وكثيره.

وكأن التفرقة بين الدم وبين سائر النجاسات في هذا الحكم هو الذي تفردوا به؛ فإنّ أبنا حنيفة يعتبر مقدار الدرهم في جميع النجاسات<sup>(٣)</sup>ولايفرّق بين بعضها وبعض، والشافعي لايعتبر الدرهم في جميع النجاسات<sup>(١)</sup>، فاعتباره في بعضها هو التفرّد.

ويمكن القول بأنَّ الشيعة غير منفردة بهذه التفرقة؛ لأنَّ زفر كان يراعي في

<sup>(</sup>١) البحر الرائق: ج١/٠٠/، الحاوي للفتاوى: ج١٦/١.

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة ساقطة من «الف».

 <sup>(</sup>٣) بداية الجمهد: ج١/٨٣، المعني (لابن قدامة): ج١/٢٤، المحلى: ج١/١٦، بدائع الصنائع:
 ج١/٩٠، الاصل: ج١/٣٠، البحر الرائق: ج١/٢٨، المبسوط: ج١/١٠، اللباب: ج١/١٠، اللباب: ج١/١٠، المداية: ج١/٣٠، النتف: ج١/٣٠، شرح فتح القدير: ج١/١٧، كنز اللقائق: ح١/١٠.

<sup>(</sup>٤) المحلى: ج١/٦٦١، بداية المجتهد: ج١/٣٨، بدائع العسنائع: ج١/٧٧، المداية: ج١/٣٥، المجموع: ج٣/٣٤، المجموع: ج١/٣٧، المبسوط: ج١/٠٠، شرح فتح القدير: ج١/٧٧١.

الدم أن يكون أكثر من درهم، ولايراعي مثل ذلك في البول بل يحكم بفساد الصلاة بقليله وكثيره (١), وهذا نظير قول الامامية.

وروي عن الحسن بن صالح بن حي أنه كان يقول في الدم: إذا كان على الثوب منه مقدار المدرهم يعيد الصلاة، وإن كان أقلّ من ذلك لم يعد<sup>(٢)</sup>، وكان يوجب الإعادة في البول والغائط قليلهما وكثيرهما، وهذا مضاهٍ لقول الامامية.

وقد مضى في صدر هذا الكشاب<sup>(٣)</sup>أنّ التفرّد بما عليه حجّة واضحة غير موحش، وإجماع هذه الفرقة هو دليلها على صحّة قولها.

وقد استوفينا الكلام على صحة (1) هذه المسألة في كتابنا المفرد لمسائل الحنوف، واحتججنا على الخالفين لنا في هذه المسألة بضروب من الاحتجاجات، منها: قوله جلّ ثناؤه: «ياأيها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤ وسكم وأرجلكم إلى الكعبين» (0)، فجعل تعالى ذكره تطهير الأعضاء الأربعة مبيحاً للصلاة، فلو تعلقت الإباحة بغسل نجاسة لكان ذلك زيادة لايدل عليها الظاهر لأنه بخلافها، ولايلزم على هذا مازاد على الدرهم وماعدا الدم من سائر النجاسات؛ لأنّ الظاهر وإن لم يوجب ذلك فقد عرفناه بدليل أوجب الزيادة على الظاهر، وليس ذلك في يسير الدم.

وذكرنا أيضاً مايرويه الخالفون وبمضي في كتبهم عن أبي هريرة عن النبيّ

 <sup>(</sup>١) حكي عنه في عدة كتب مشل قول الشافعي، راجع الهداية: ج١ ص٣٥، وفتح القدير: ج١ ص١٧٧٠.

 <sup>(</sup>۲) الظاهر أنه نقله عنه الطحاوي في كتابه اختلاف الفقهاء،وإلا فالمنقول عنه في الكتب الفقهية تفصيل آخر.

<sup>(</sup>٣) في ص١ س قبل الأخير.

<sup>(</sup>٤) ساقط من «م». (٥) الماثنة: ٦.

(صلّىٰ الله عليه وآله) أنّه قال: إذا كان الدم في الثوب أكثر من قـدر الدرهم أعاد الصلاة (١٠)، وهذا تعليق للحكم بشرط متى لم يكن موقوفاً عليه لم يؤثّر.

وبيّنا هنناك أنّه يمكن أن يكون الفرق بين دم الحيض وسائر الدماء، أنّ حكم دم الحيض أغلظ بأنّه (٢) يوجب الغسل، فلهذا خولف بينه وبين غيره.

وقلنا أيضاً: إنّه يمكن أن يكون الفرق بين دم الحيض والنفاس إذا جعنا بين دم الحيض والنفاس في هذه القضية، أنّ البلوى بسائر الدماء أعمّ من البلوى بدم الحيض والنفاس؛ لأنّ سائر الدماء يخرج من جسم الصغير والكبير والذكر والأنثى، والحيض والنفاس يختصان ببعض من ذكرنا. وأيضاً فإنّ دم النفاس والحيض يختصان في الأكثر بأوقات معيّنة، فيمكن التحرز منها (٢)، وباقى الدماء بخلاف ذلك.

وإنّما فرقنا بين الـدم وبين البول والمني وسائر النجاسات في اعتبار الدرهم للإجماع المتقدّم. ويمكن أن يكون الوجه فيه أن الـدم لا يوجب خروجه من الجسد وضوءً على اختلاف مواضعه، والبول والعذرة والمني يوجب خروج كل واحد منها الوضوء، وفيها مايوجب الغسل وهو المني، فغلظت أحكامها من هذا الوجه على حكم الدم، ومن أراد الاستقصاء يرجع إلى حيث ذكرنا.

مسألة [٧]

[حكم المني]

وممًا تفرّدت به الاماميّة القول بأنّ المني نجس لا يجزئ فيه إلّا الغسل؛ لأنّ

<sup>(</sup>١) سنن البيهني: ج٢/٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) في «الف» و«ب»; لأنَّد.

<sup>(</sup>٣) في «الف»: منها.

أبا حنيفة وإن وافقه في نجاسته فعنده أنّه يجزئ فرك يابسه (١)، والشافعي يذهب إلى طهارته (٢).

فأمّا ماحكي عن مالك من أنّه يذهب إلى نجاسته ويوجب غسله (٣)، فليس ذلك مجوافقة للشيعة الامامية على الحقيقة؛ لأنّ مالكاً لايوجب غسل جميع النجاسات وإنّا يستحبّ ذلك (١)، والامامية توجب غسل الني، فهي منفردة بذلك.

وقد استوفينا أيضاً الكلام على هذه المسألة في مسائل الحنلاف، ورددنا على كلّ مخالف لنا فيها بما فيه كفاية، ودللنا على نجاسة المني بقوله تعالى: «وينزل عليكم من السهاء ماءً ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان»(\*). وروي في التفسير أنّه جلّ ثناؤه أراد بذلك أثر الاحتلام(٢).

والآية دالَّة من وجهين على نجاسة المني:

أحدهما: أنَّ الرجز والرجس والنجس بمعنى واحد، بدلالة قوله جلَّ ثناؤه:

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد: ج١/٨٤، أنحلى: ج١/٦٢١، ألمغني (لابن قدامة): ج١/٣٦/، بدائع الصنائع: ج١/٤٨، الاصل: ج١/٨٤، البحر الرائق: ج١/٤١، مجمع الانهر: ج١/٩٥، الاشباه والنظائر: ج١/٤٨، الفتاوى الهندية: ج١/٤٤ كنز الدقائق: ١٥، اللباب: ج١/١٥، الهداية: ج١/٤٤.

 <sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع: ج١/٦٠، بداية المجتهد: ج١ ص٨٤، المغني (لابن قدامة): ج١ ص٧٣٦، المحلى: ج١
 ص١٢٦.

<sup>(</sup>٣) البحر الزخار: ج٢ ص٢١، بداية الجنهد: ج١ ص٨٤، البحر الرائق: ج١ ص٢٢، الحلى: ج١ ص١٢٦.

 <sup>(</sup>٤) التفريع: ج١/١٨، المنتق: ج١/١٤، وحكي عنه أنه يوجب البغسل فيا نجاسته منيقنة والنضح فيا نجاسته مشكوكة، راجع الهداية: ج٢ ص٢١٦ وبداية المجتهد: ج١/٨٨ وحكمي عنه وجوب الغسل مطلقاً كيا في الكافي: ١٨، والمنتق: ج١/١٤.

<sup>(</sup>٥) الإنقال: الآية ١١.

<sup>(</sup>٦) احكام القرآن (للجصاص): ج٢٦/٣.

«والرجز فاهجر»(١)، وأراد عبادة الأوثان، وفي موضع آخر: «فاجتنبوا الرجس من الأوثان»(٢).

والوجمه الشاني: أنّه تعمالي أطلق علميه اسم المتطهير، والمتطهير لايطلق في الشرع إلاّ لإزالة النجاسة أو غسل الأعضاء الأربعة.

واحتججنا عليهم أيضاً بما يروونه عن عمّار بن ياسر (رضي الله عنه) أن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) قال: إنّما يغسل الثوب من الدم والبول والمني<sup>(٣)</sup>، وهذا يقتضي وجوب غسله، وما يجب غسله لايكون إلاّ نجساً.

والحجّة الكبرى في نجاسته ووجوب غسله إجماع الاماميّة على ذلك.

## مسألة الا [الاستنجاء من البول]

وميًا انفردت به الاماميّة بمأنّ المبول خاصّة لايجزئ فيه الاستجمار بالحجر، ولابعد من غسله بمالماء مع وجوده، ولايجري عندهم مجرى الغائط في جواز الاقتصار على الحجر.

وليس هذا بمذهب لأحد من الفقهاء؛ لأنّ من يوجب الاستنجاء منهم(١) لايفرّق بين البول والغائط في جواز الاقتصار فيه على الحجر، ومن يسقط

<sup>(</sup>١) للدثر: ه.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني: ج١/٧٧١ ح١، سنن البيهتي: ج١٤/١.

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع: ج١٨/١، البحر الزخار: ج٢٨/١، الام: ج٢/٢، شرح فتح القدير: ج١٨٧/١، عجمع الانهر: ج١/١٥٠،

وجوب الاستنجاء كأبي حنيفة (١) يسقطه من الأمرين.

وينبغي أن تكون الاماميّة بهذا النفرّد إلى جانب المدح أقرب منها الى جانب المدح أقرب منها الى جانب العيب؛ لأنّ قولها الذي انفردت به أشبه بالـتنزّه عن النجاسة وأولى في إزالتها، والعيب إلى من لم يوجب الاستنجاء جملةً وجوّز أن يصلّي المصلّي وعين النجاسة على بدنه متوجّه أقرب.

وحجّة الشيعة على مذهبها هذا: هي ما تقدّم ذكره من إجماعها عليه، وتظاهر الآثار في رواياتهم (1)به.

ويمكن أن يكون الوجه في الفرق بين نجاسة البول ونجاسة الغائط، أن المغائط قد لايتعدى المخرج إذا كان يابساً، ويتعدّاه إذا كان بخلاف هذه الصفة، ولا خلاف في أنّ الغائط متى تعدّى المخرج فلابد من غسله بالماء، والبول لأنّه ما شع جار لابد من تعدّيه الخرج، وهو في وجوب تعدّيه له أبلغ من رقيق الغائط، فوجب فيه ماوجب فيا يتعدّى المخرج من مائع الغائط، ولاخلاف في وجوب غسل ذلك.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المغني (لابن قدامة): جـ ١٤١/١، بدائع الصنائع: جـ ١٨/١، البحر الزخــار: جـ ١٨/٢، البحر الرائق: جـ ١/ ٢٤٠، مجمع الانهر: جـ ١٤٢١ـ٥، النشف في الـفتاوى: جـ ١/٥٧، كنز الدقائق: ١٦، اللــباب: جـ ١/٤٥، الهداية جـ ٣٧/١، الفتاوى الهندية: جـ ١/٠٥.

<sup>(</sup>٣) الكاني: ج٣/١٧ حم، التهذيب: ج١/٥٥٥ و٣٥٦، ح٢٥، ٢٧ و٢٨، الوسائل: انظر باب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة ج٢/٧١.

## مسألة

#### [9]

#### [كيفية غسل اليدين]

ومتا انفردت به الامامية الابتداء في غسل اليدين للوضوء من المرافق والانتهاء إلى أطراف الأصابع. وفي أصحابنا (١) من يظن وجوب ذلك حتى أنّه لا يجزئ خلافه، وقد ذكرت في كتاب مسائل الحلاف، وفي جواب مسائل أهل الموصل الفقهية (١) أنّ الأولى أن يكون ذلك مسنوناً ومندوباً إليه وليس بفرض حتم، فقد انفردت الشيعة على كلّ حال بأنّه مسنون على هذه الكيفية.

وباقي الفقهاء يقولون: هو محيّر بين الابتداء بالأصابع وبين الابتداء بالمرافق<sup>(٣)</sup>.

والحجة على صحة ماذهبنا إليه: مضافاً إلى الإجماع الذي ذكرناه، أنّ الحدث إذا تيقّن فلا يزول إلّا بأمر متيقّن، وما هو مزيل له بيقين أولى وأحوط ممّا ليس هذه صفته، وقد علمنا أنّه إذا غسل من المرافق إلى الأصابع كان مزيلاً للحدث عن اليدين بالإجماع واليقين، وليس كذلك إذا غسل من الأصابع، فالذي قلناه أحوط.

وممّا يجوز أن يحتج به على المخالف مارووه كلّهمعن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) أنّه توضّأ مرّة مرّة، ثمّ قال: هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلّا به (١٠) فلا يخلو من أن يكون ابتدأ من المرافق أو انتهى إليها، فإن كان مبتدئاً بالمرافق فيجب

<sup>(</sup>١) كالمفيد في المقنعة ص٤٤-٤٤.

<sup>(</sup>٢) رسائل المرتضى: ج١ ص٢١٣.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع: ج١/٢٢، المجموع: ج١/٤/١، المحلى: ج٤٩/٢، تحفة الفقهاء: ج١٣/١.

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجـة: ج١/١٤٥ حـ١٤٩، سنن الـدارقطني: ج١/٨٠ و٨١ حـ٩و٦، سنن البيهتي: ج١/٨٠، معرفة السنن (للبيهتي): ج١/٢٣١.

أن يكون خلاف مافعله غير مقبول.

ولفظة «مقبول» يستفاد بها(١) في عرف الشرع أمران: أحدهما: الإجزاء، كقولنا: لا تقبل(١) صلاة بغير طهارة، والأمر الآخر: الثواب عليها، كقولنا: إنّ الصلاة المقصود بها الرياء غير مقبولة، بمعنى سقوط الثواب وإن لم يجب إعادتها، وقول المعتزلة: إنّ صلاة صاحب الكبيرة غير مقبولة؛ لأنّه لا ثواب عندهم عليها، وإن كانت مجزية لا يجب إعادتها.

ويجب حمل لفظة نني الـقـبول على الأمرين، غير أنّـه إذا قام الدليل على أنّ من غسل يديه وابتدأ بأصابعه وانتهى إلى المرافق يجزئ وضوؤة، بقي المعنى الآخر وهو ننى الثواب والفضل، وهو مرادنا.

وقد بينا في مسائل الخلاف وفي جواب أهل الموصل (٣) إبطال استدلالهم بقوله تعالى: «إلى المرافق» (٤)، وأنّه جلّ ثناؤه جعلها غاية لاابتداء، وقلنا: إنّ لفظة «إلى» قد تكون بمعنى الغناية وقد تكون بمعنى «مع»، وهي في الأمرين (٥) حقيقة، واستشهدنا بقوله تعالى: «ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» (١٠)، وقوله جلّ وعزّ: «من أنصاري إلى الله» (٣)، وبقول أهل اللسان العربي: ولي فلان الكوفة إلى البصرة، والمراد بلفظة «إلى» في هذا كلّه معنى «مع»، واستشهدنا على ذلك بكثير من أشعار العرب.

<sup>(</sup>١) في «الف» و«ب»: منها.

<sup>(</sup>٢) في «الف» و«ب»: لايقبل الله.

<sup>(</sup>٣) رسائل المرتضى: ج١ ص٢١٣-٢١٤.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٦.

<sup>(</sup>ه) في «الف» و«ب»: الامرين معا.

<sup>(</sup>٦) النساء: ٢.

<sup>(</sup>٧) آل عمران: ٥٢.

وأجبنا عن سؤال من يسأل فيقول: إذا احتملت لفظة «إلى» المعنيين معاً فمن أين لكم أنها في الآية بمعنى «مع» دون ماذكرناه من الغاية؟ بأن قلنا: الآية استدلال المخالف علينا لادليلنا عليه، ويكني في كسره أن نبين احتمال الفظة للأمرين، وأنها ليست بخالصة لأحدهما.

وقلنا أيضاً: لـوكانت لفظة «إلى» في الآية تفيد الغاية لوجب الابتداء من الأصابع والانتهاء إلى المرافق ولم يجز خلافه؛ لأنّ أمره على الوجوب، وقد أجمعوا على أنّ ذلك ليس بواجب، فثبت أنّ المراد باللفظة في الآية معنى «مع».

## مسألة ١١٠١

#### [النرتيب بن اليدين]

وممًا انفردت به الاماميّة الآن وقد كان قولاً للشافعي (١)قديماً: القول بوجوب ترتيب اليد اليمني في الطهارة على اليسرى؛ لأنّ جميع الفقهاء في وقتنا هذا والشافعي في قوله الجديد لايوجبون ذلك (٢).

والحبجة على صحة هذا المذهب: مضافاً إلى الإجاع المتردد، أنّا قد دللنا على أنّ الابتداء في غسل اليدين بالمرافق هو الواجب، أو المسنون الذي خلافه مكروه وكل من قال من الأمّة إنّ الابتداء بالأصابع والانتهاء إلى المرافق مكروه أو هو خلاف الواجب ذهب إلى وجوب ترتيب اليمنى على اليسرى في الطهارة، والفرق بين المسألتين خروج عن الإجماع.

<sup>(</sup>١) المغني (لابن قدامة): ج١/٥٢٠، الشرح الكبير: ج١١٩/١، الهداية: ج١٣/١.

 <sup>(</sup>۲) حلية العلماء: ج١/٧٧ مختصر المزني: ٣، شرح الازهار: ج١/٠٠، بدائع الصنائع: ج٢/١٠، البحر
الزخار: ج١/٢٠، البحر الرائق: ج١/٨٠، المجموع: ج١/٣٨، الام: ج١/٠٠، شرح فتح القدير:
ج١/٣١، الفتاوى الهندية: ج١/٨، تفسير الفخر الرازي: ج١/١٥٠.

ويمكن أيضاً أن يحتج في ذلك عليهم بما يروونه من قوله (عليه السلام) وقد توضًأ مرّة مرّة: هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلّا به.

فلا يخلو أن يكون قدّم اليمنى أو أخّرها، فإن كان قدّمها وجب نفي إجزاء تأخيرها، وإن كان أخّرها وجب نفي إجزاء تقديمها، وليس هذا بقول لأحد من الأُمّة.

وليس لهم أن يقولوا: الإشارة في قوله (صلّى الله عليه وآله) وقد توضأ مرّة مرّة: هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلّا به، إلى أفعال الوضوء دون صفاته وكيفيّاته، وذلك أنّ الإشارة إذا أطلقت دخل تحتها الأفعال وكيفيّاتها؛ لأنّ كيفيّاتها وصفاتها كالجزء منها؛ لأنّه (عليه السلام) لوغسل وجهه على ضرب من التحديد ثمّ قال: لايقبل الله الصلاة إلاّبه، لدل ذلك على وجوب الفعل وصفته.

ولولا أنّ الأمر على ماقلناه لم يفرق النبيّ (صلّى الله عليه وآله) بين وضوئه الأوّل والثاني والثالث، وقال في الثالث الذي اقتصر فيه على مرّة واحدة: لايقبل الله الصلاة إلّابه، فلولا أنّ الإشارة إلى الصفات والكيفيّات لكان الكلّ واحداً في أنّ الصلاة لا تقبل إلاّ به، إن كانت الإشارة إلى الأفعال دون الكيفيّات.

على أنّ الشافعي (١) لا يتمكّن من الطعن بذلك ؛ لأنّه يستدلّ بهذا الخبر على وجوب ترتيب الطهارة في الأعضاء الأربعة ويراعي الكيفيّات؛ لأنّ الترتيب كيفيّة وصفة، فإن طعن علينا بهذا فهو طاعن على نفسه.

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد: ج١/١١، الام: ج١/٣٠، مغني المحتاج: ج١/٤٥، المبسوط (للسرخسي): ج١/٥٥، المبسوط (للسرخسي): ج١/٥٥، المجموع: ج١٦/٣، الحكام القرآن (للجصاص): ج٢/٣، المحلى: ج٢/٦، تفسير الفخر الرازي: ج١/٣٥، البحر الزخار: ج١/٨، بدائع الصنائع: ج٢/١، مختصر المزني: ٣٠.

## مسألة ١١١١

## [حد مسح الرأس]

وميًا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ الفرض مسح مقدّم الرأس دون سائر أبعاضه من غير استقبال للشعر، والفقسهاء كلّهم يخالفون في هذه الكيفيّة ولايوجبونها (١).

ولاشبهة في أنّ الفرض عند الاماميّة متعلّق بمقدّم الرأس<sup>(۱)</sup>، ولا يجزئ مع صحّة هذا العضو سواه، فأمّا ترك استقبال الشعر فهو عند أكثرهم أيضاً واجب لا يجزئ سواه، وفيهم من يرى أنّه مسنون مرغّب فيه، وعلى كلّ حال فالانفراد من الامامية ثابت.

والذي يدل على صحّة مذهبهم في هذه المسألة: مضافاً إلى طريقة الإجماع، أنّه لاخلاف في أنّ من مسح مقدّم رأسه من غير استقبال للشعر مزيل للحدث مطهّر للعضو، وفي العدول عن ذلك تحلاف، فالواجب فعل مايتيقّن به زوال الحدث وبراءة الذمّة فهو الأحوط.

## مسألة ١٧٢١

## [استئناف ماء جديد لمسح الرأس]

ومهًا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ مسح الرأس إنّا يجب ببلّة اليد، فإن

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع: ج١/٤، البحر الزخار: ج٢/٦٠-٢٤، البحر الرائق: ج١٤/١، مجمع الانهر: ج١٤/١، مجمع الانهر: ج١١/١، تحفة الفقهاء: ج١/١٠-١، الانصاف: ج١/١١، كثاف القناع: ج١/٨، المحرن ج١١/١، تحفة الفقهاء: ج١/٣-١٢١، الفتاوى المندية: ج١/٥، حلية العلماء: ج١/٢٢-١٢٣، ج١/٢٠، شرح فتح القدير: ج١/٥١، الفتاوى المندية: ج١/٥، حلية العلماء: ج١/٢٢، الكافي: ٢٢، (٢) في «الف» و«ب»: بمقدم الرأس دون سائر أبعاضه.

استأنف ماء جديداً لم يجزئه، وحتى أنهم يقولون: إذا لم يبق في يده بله أعاد الوضوء. ولا يجب أن يقدر أنّ من وافق الشيعة في جواز التوضّؤ بالماء المستعمل كمالك وأهل الظاهر(١) موافق لهم في هذه المسألة؛ لأنّ من ذهب الى أنّ الماء المستعمل مطهر يزول الحدث به إنّها يجيز مسح الرأس ببلّة اليد ولا يوجبه، وهو غير للمتوضّئ بين أن يفعل ذلك وبين تجديد الماء، والشيعة توجبه ولا تخير فيه، فالانفراد حاصل.

والذي يدل على صحة هذا المذهب: مضافاً إلى طريقة الإجماع، أنّ ظاهر الأمر بحكم عرف الشرع يقتضي الوجوب والفور إلّا أن يقوم دليل (٢) ومن طهر يديه هو مأمور على الفور بتطهير رأسه، فإذا جدّد تناول الماء فقد ترك زماناً كان يمكن أن يطهر العضوفيه، والفور يوجب عليه خلاف ذلك، فبظاهر الآية (٣) على ماترى يجب أن يمسح ببلّة يده رأسه.

ولايلزم ذلك في اليدين مع الوجه؛ لأنّ المفروض في اليدين الغسل ولايمكن ذلك ببلّة اليد من تطهير الوجه، والفرض في الرأس هو المسح وذلك يتأتّى ببلّة تطهير اليدين، ولولم يكن هذا الفرق ثابتاً جاز أن نخرج اليدين بدليل ليس بثابت في الرأس.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الميزان (للشعراني): ج١/١٠٠، حلية العلماء: ج١/٨٠، بدائع الصنائع: ج١/٦٦٠، البحر الرائق: ج١/٦٦/١، احكام القرآن (للمجصاص): ج٣/٩٦، احكام القرآن (للقرطبي): ج٣/١٣، احكام القرآن (للقرطبي): ج٣/٨٤، المغنى (لابن قدامة): ج١/٨١، الشرح الكبير: ج١/١٤، بداية المجتهد: ج١/٨١.

<sup>(</sup>٢) في «الف» و«ب»; دليل شرعي.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٦.

### مسألة

#### [14]

## [مسح الأذنين في الوضوء]

ومنا انضردت به الاماميّة: القول بأنّ مسح الأذنين أو غسلها غير واجب ولامسنون وأنّه بدعة. وباقي الفقهاء على خلاف ذلك (١)، وهذه المسألة أيضاً منا تكلّمنا عليه في مسائل الخلاف واستوفيناه.

وحجتنا فيها: هي الإجماع الذي تقدم، ويمكن أن يقال: من المعلوم أنه إذا ترك مسح أذنيه فليس بعاص ولامبدع عند أحد من الأمة، ومتى مسحها كان عند الشيعة مبدعاً عاصياً، فالأحوط هجر ما يخاف المعصية في فعله ولا يخاف التبعة في تركه.

## مسألة

#### [14]

## [تعيّن مُسح الرجلين في الوضوء]

ومتا انفردت به الامامية: القول بوجوب مسح الرجلين على طريق التضييق ومن غير تخيير بين الغسل والمسح، على ماذهب إليه الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري وأبو على الجبائي<sup>(٢)</sup>، وكأنّ إيجاب المسح تضييقاً من غير بدل يقوم

 <sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع: ج١/٣٦، البحر الزخار: ج١/٣٦، البحر الرائق: ج١٦/١، مجمع الانهر: ج١٦/١، الإنصاف: ج١/٢١، المحرر: ج١/١٠، شرح فتح القدير: ج١/٤١، الفتاوى الهندية: ج١/٧، حلية العلماء: ج١/٥١، الهداية: ج١/٣١، الكافي: ٣٣، بداية المجتمد ج١/١٤٠.

 <sup>(</sup>۲) البحر الزخان ج٢/٢، تحضة الفقهاء؛ ج١/١١، شرح الازهار؛ ج١/٨، المغني (لابن قدامة)؛
 ج١/١٢، الشرح الكبير: ج١/١١، بداية المجتهد: ج١/٥، بدائع الصنائع: ج١/٥، تفسير الفخر الرازي: ج١/١١، احكام القرآن (لابن العربي): ج٢/٧٧، المجموع: ج١/٢١٠.

مقامه هو الذي انفردت به في هذه الأزمنة؛ لأنّه قد روي القول بالمسح عن جماعة من الصحابة والمتابعين، كابن عبّاس (رضي الله عنه) وعكرمة وأنس وأبي العالية والشعبي وغيرهم (۱).

وهذه المسألة ممم استقصينا الكلام عليها في مسائل الخلاف وبلغنا فيها أقصى الغايات، وانتهينا في تفريع الكلام وتشعيبه إلى مالايوجد في شئي من الكتب، غير أنّا لانحلي هذا الموضع من جملة كافية.

والذي يدل على صحة مذهبنا في إيجاب المسح دون غيره: مضافاً إلى الإجماع الذي عوّلنا في كلّ المسائل عليه، قوله جلّ، وعزّ: «ياأيّها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤ وسكم وأرجلكم إلى الكعبين» (٢)، فأمر بغسل الوجوه، وجعل للأيدي حكمها في الغسل بواو العطف، ثمّ ابتدأ جملة أخرى فقال: «وامسحوا برؤوسكم» فأوجب بالتصريح للرؤوس المسح، وجعل للأرجل مثل حكمها بالعطف، فلو جاز أن يخالف بين حكم الأرجل والرؤوس في المسح جاز أن يخالف بين حكم الوجوه والأيدي في الغسل؛ لأنّ الحال وأحدة.

وقد أجبنا عن سؤال من يسألنا فيقول: ماأنكرتم أنّ الأرجل إنّها انجرّت بالمجاورة لالعطفها في الحكم على الرؤوس، بأجوبة:

منها: أنّ الإعراب بالمجاورة شاذّ نادر، ورد في مواضع لايلحق بها غيرها، ولايقاس عليها سواها بغير خلاف بن أهل اللغة، ولا يجوز حمل كتاب الله تعالى

 <sup>(</sup>١) البحر النزخار: ج١/٦٦ و٩٧، المغني (لابن قدامة): ج١/١٢، الشرح الكبير: ج١١٦/١ و١١٧، البحر النزخار: ج٢/٦، الفخر الرازي: ج١١٦/١١ احكام القرآن (لابن العربي): ج٢ ص٩٧٥، المبسوط: ج١/٨.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٦.

على الشذوذ الذي ليس بمعهود ولامألوف.

ومنها: أنّ الإعراب بالمجاورة عند من أجازه إنّها يكون مع فقد حرف العطف، وأيّ مجاورة تكون مع وجود الحائل(١)؟ ولوكان مابينه وبين غيره حائل مجاوراً لكانت المفارقة مفقودة، وكلّ موضع استشهد به على الإعراب بالمجاورة مثل قولهم: جحرضب خرب، وكبير اناس في بجاد مزمل، لاحرف(٢) فيه حائل بين ماتعتى إليه إعراب من غيره للمجاورة.

ومنها: أنّ الإعراب بالمجاورة إنّ استعمل في الموضع الذي ترتفع فيه الشبة ويزول اللبس في الأحكام، ألّا ترى أنّ أحداً لايشتبه عليه أنّ لفظة «خرب» من صفات الجحر لاالفسب، وأنّ إلحاقها في الإعراب بها لايوهم خلاف المقصود، وكذلك لفظة «مزمّل» لاشبة في أنّها صفة الكبير لاصفة البجاد، وليس كذلك الأرجل؛ لأنّه من الجائز أن تكون ممسوحة كالرؤوس، فإذا أعربت بإعرابها للمجاورة ولها حكم الأيدي في الغسل كان غاية اللبس والاشتباه، ولم تجربذلك عادة القوم،

ومنها ـ ولم نـ ذكر هذا الوجه في مسائل الخلاف ـ : أنّ محصلي أهل النحو ومحققيهم (٣) نفوا أن يكونوا أعربوا بالمجاورة في موضع من المواضع، وتأوّلوا الجرّ في جحر ضبّ خرب على أنّهم أرادوا خرب جحره، وكبير اناس في بجاد مزمّل كبيره، ويجري ذلك مجرى مررت برجل حسن وجهه.

وقد بينا أيضاً في مسائل الخلاف بطلان قول من ادّعى أنّ الغسل الخفيف يسمّى مسحاً وحكي ذلك عن أبي زيد الأنصاري -(١)من وجوه كثيرة،

<sup>(</sup>١) في «الف»: الفاصل.

<sup>(</sup>٢) في «الف» و«ب»: لاحرف عطف.

<sup>(</sup>٣) تفسير الرازي: ج١٦١/١٦١.

<sup>(</sup>١٤) المجموع: ج١/٢٠/.

أقواها أنّ فائدة اللفظتين في الشريعة مختلفة وفي اللغة أيضاً، وقد فرّق الله تعالى في آية الطهارة (١) بين الأعضاء المغسولة والممسوحة، وفصّل أهل الشرع بين الأمرين، فلو كانتا متداخلتين لما كان كذلك، وحقيقة الغسل توجب جريان الماء على العضو، وحقيقة المسح تقتضي إمرار الماء من غير جريان، فالتنافي بين الحقيقتين ظاهر؛ لأنّه من المحال أن يكون الماء جارياً سائلاً وغير سائل ولاجار في حال واحدة، وقد بيّنا في مواضع كثيرة من كلامنا أنّ المسح يقتضي إمرار فدر من الماء بغير زيادة عليه، فلا يدخل أبداً في الغسل.

ومن قوي ماأبطل هذه الشبهة أنّ الأرجل إذا كانت معطوفة على الرؤوس، وكانت الرؤوس بـلا خـلاف فـرضـها المسح الذي ليس بـغسـل على وجـه من الوجـوه، فيجب أن يكـون حكم الأرجل كذلك؛ لأنّ العطف مقتضٍ للمسح وكيفيّته.

وقد بينا أيضاً في مسائل الخلاف أنّ القراءة في الأرجل بالنصب (٢) لا تقدح في مذهبنا، فإنّها توجب بظاهرها المسح في الرجلين كإيجاب القراءة بالجرّ؛ لأنّ موضع «برؤوسكم» موضع نصب بإيقاع الفعل، وهو قوله جلّ ثناؤه: «وامسحوا برؤوسكم»، وإنّها جرّت الرؤوس بالباء الزائدة، فإذا نصبنا الأرجل فعلى الموضع لاعلى اللفظ.

وأمثلة ذلك في الكلام العربي أكثر من أن تحصى، يقولون: لست بقائم ولاقاعداً، وأنشدوا:

<sup>(</sup>١) المائدة: الآية ٦

 <sup>(</sup>۲) ممّن قرأ بالمنصب: على وعبد الله بن مسعود وأبن عباس في رواية وناقع وابن عامر وعاصم في رواية حفص، وممن قرأ بالحقض عكرمة والحسن وحمزة وابن كثير وابو عسمرو وعاصم في رواية أبي بكر، راجع أحكام القرآن (للمجصاص): ج٢/٥٢، وتفسير الفخر الرازي: ج١٦١/١٦، واحكام القرآن (لابن العربي): ج٢/٧٥.

معاوي إنّنا بشر فاسجح فلسنا بالجبال ولاالحديدا (١) فنصب على الموضع، ونظيره إنّ زيداً في الدار وعمرو، فيرُفع عمرو على موضع «انّ» وماعملت فيه؛ لأن ذلك موضع رفع، ومثله مررت بزيدٍ وعمراً، وذهبت إلى خالد و بكراً.

وقال الشاعر:

جــئني بمــشل بني بــدر لــقــومــهـم أو مشل اخوة منظور بن سيار (۱) ولمّا كان معنى جثني هات واعطني واحضرني مثلهم جاز العطف بالنصب على المعنى، وهذا أبعد ممّا قلناه في الآية.

وبينا أنّ نصب الأرجل عطفاً على الموضع أولى من أن نعطفها على الأيدي والوجوه؛ لأنّ جعل التأثير في الكلام القريب أولى من جعله للبعيد، ولأنّ الجملة الأولى المأمور فيها بالغسل قد نقضت وبطل حكمها باستئناف الجملة الثانية، ولا يجوز بعد انقطاع حكم الجملة الأولى أن يعطف عليها، ويجري ذلك محرى قولهم: ضربت زيداً وعمراً وأكرمت خالداً وبشراً، أنّ ردّ بشر في الإكرام إلى خالد هو وجه الكلام الذي لا يجوز غيره، ولا يسوغ ردّه إلى الضرب الذي قد انقطع حكمه، على أنّ ذلك لو جاز لترجّع ماذكرناه؛ ليتطابق معنى القراءتين ولا يتنافيان.

وتحديد طهارة الرجلين لايدل على الغسل كما ظنه بعضهم (٣)؛ وذلك أنّ المسح فعل قد أوجبته الشريعة كالغسل، فلا ينكر تحديده كتحديد الغسل، ولو صرّح تعالى فقال: وامسحوا أرجلكم وانتهوا بالمسح إلى الكعبين لم يك منكراً.

<sup>(</sup>١) لعقبة بن حارث الاسدي، راجع لسان العرب: ج١٢٠/١، والجامع للشواهد: ج٣/٣٣.

<sup>(</sup>٢) لم تعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) احكام القرآن (للجصاص): ج٣٤٦/٢.

فإن قالوا: تحديد اليدين لمّا اقتضى الغسل، فكذلك تحديد طهارة الرجلين يقتضي ذلك.

قلنا: لم نوجب في اليدين الغسل للتحديد، بل للتصريح بغسلهما، وليس ذلك في الرجلين، وقولهم: عطف المحدود على المحدود أولى وأشبه بترتيب الكلام، ليس بمعتمد؛ لأنّ الأيدي معطوفة وهي محدودة على الوجوه وليست في الآية محدودة، فألا جاز عطف الأرجل وهي محدودة على الرؤوس التي ليست بمحدودة.

وهذا الذي ذهبنا إليه أشبه بالترتيب في الكلام؛ لأنّ الآية تضمّنت ذكر عضو مغسول غير محدود وهو الوجه، وعطف عليه مغسولاً محدوداً وهما اليدان، ثمّ استأنف ذكر عضو ممسوح غير محدود وهو الرأس، فيجب أن تكون الأرجل ممسوحة وهي محدودة معطوفة عليه دون غيره؛ ليتقابل الجملتان في عطف مغسوح محدود على ممسوح غير محدود، وفي عطف ممسوح محدود على ممسوح غير محدود.

فإن عارضوا بما يروونه عن النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) من الأخبار التي يقتضي ظاهرها غسل الرجلين، كروايتهم عنه (صلّىٰ الله عليه وآله) أنّه توضّأ مرّة مرّة وغسل رجليه وقال: هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلّا به(١).

وفي خبر آخر: أحسنوا الوضوء وأسبغوا الوضوء (٢). وفي خبر آخر ويل للأعقاب من النار (٣).

<sup>(</sup>١) تقدم في ص٩٩.

<sup>(</sup>۲) سنن ابي داود: ج۱/۱۲ ح۱۲، صحيح مسلم: ج۱/۱۱۲ ح۲۱، کنز العمال: ج۲/۱۳۱ و۳۰۸ ح۲۱۲ ح۲۱۲ ح۲۱۲۲ و۳۰۸

<sup>(</sup>٣) سنن البترمذي: ج١/٨٥ ح٤١، سنن الدارقطني: ج١/٩٥ ح١ و٢، سنن أبي داود: ج١/٢٥ ح٢٠، صحيح مسلم ج١/٤/١ و٢١٥ ح٢٦-٢٨ و٣٠.

وفي خبر آخر: أنَّه أمر بالتخليل بين الأصابع(١).

فالكلام على ذلك أنّ جميع مارووه أخبار آحاد لا توجب علماً، وأحسن أحوالها أن توجب الظنّ، ولا يجوز أن يرجع عن ظواهر الكتباب المعلومة (٢)مما يقتضى الظنّ.

وَبَعَدُ فَهِذَهُ الأَخبار معارضة بأخبار مثلها تجري عجراها في ورودها من طرق المخالفين لنا، وتوجد في كتبهم وفيما ينقلونه عن شيوخهم، ونترك ذكر ما ترويه الشيعة (٣) وتنفرد به في هذا الباب، فإنّه أكثر عدداً من الرمل والحصى.

ومتى عارضناهم بأخبارنا قالوا: مانعرفها ولارواها شيوخنا ولاوجدت في كتبنا، فليت شعري كيف يلزمونا أن نترك بأخبارهم ظواهر القرآن ونحن لانعرفها ولارواها شيوخنا ولاوجدت في كتبنا، ولا يجيزون لنا أن نعارض أخبارهم التي لا نعرفها بأخبارنا التي لا يعرفونها، فهل هذا إلّا محض التحكم؟ فن أخبارهم ما يروونه عن النبي (صلّى الله عليه وآله) أنه بال على سباطة (عن والله) أنه بال على سباطة (عن والله) أنه بال على سباطة (عن والله) أنه الله على الله على الله عليه والله) أنه بال على الله الله على اله على الله على اله على الله على اله على الله ع

وروي عن ابن عبّاس أنّه وصف وضوء رسول الله (صلّــــى الله عليه وآله) فسح على رجليه(٧).

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة: ج١/٣٥١ح٧٤٤و٨٤٤، سنن الدارقطني: ج١/٥١ ح٢ و٣، سنن الترمذي: ج١/٥٥ و٥٧ ح٣٨ و٣٩، كنز العمال: ج٩/٥٠٣ ح٢٦١٢٩.

<sup>(</sup>٢) في «م»: المعلوم.

 <sup>(</sup>٣) الكافي: ج٣/٣ انظر باب مسح الرأس، التهذيب: ج١/٣ و١٤ ح٢١-٢٨، الاستبصار: ج١٤/١ النظر باب وجوب المسح على الرجلين، الوسائل: ج٢٩٤/١ انظر باب ٢٩ من ابواب الوضوء.

<sup>(</sup>٤) السباطة: الكناسة: المصباح المنير ص٣١٩ مادة (سبط).

<sup>(</sup>ه) الزيادة من «الف» و«م» والمصدر.

<sup>(</sup>٦) تفسير النبيان: ج٣/٤٥٢.

<sup>(</sup>٧) التهذيب: ج١/٦٦ ح٢٢، الوسائل: ج١/٥/١ باب ٢٥ من أبواب الوضوء ح٦.

وقد روي عنه أنّه قـال: إنّ كتاب الله تعالى أتى بـالمسح، ويأبى الناس إلّا الغسل<sup>(۱)</sup>.

وروي عنه أيضاً أنَّه قال: غسلتان ومسحتان (٢).

وروي عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: مانزل القرآن إلّا بالمسح<sup>(٣)</sup>.

والأخبار الواردة من طرقهم في هذا المعنى كشيرة، وهي معارضة لأخبار الغسل ومسقطة لحكمها، وقد بيّنا في مسائل الخلاف الكلام على هذه الأخبار بياناً شافياً.

وقلنا: إنّ قوله (عليه السلام): ويل للأعقاب من النار، مجمل لايدل على وجوب غسل الأعقاب في الطهارة الصغرى دون الكبرى، ويحتمل أنّه وعيد على ترك غسل الأعقاب في الجنابة.

وقد روى قوم أنّ أجلاف الأعراب (١) كانوا يبولون وهم قيام، فيترشّش البول على أعقابهم وأرجلهم، فلا يغسلونها ويدخلون المسجد للصلاة، فكان ذلك سبباً لهذا الوعيد (٥) .

وقلنا أيضاً: إنّ الأمر بإسباغ الوضوء وإحسانه لايدًل على وجوب غسل ولامسح في الرجلين، وإنّما يدلّ على فعل الواجب من غير تقصير عنه ولاإخلال به، وقد علمنا أنّ هذا القول منه (صلوات الله عليه) غير مقتضٍ وجوب غسل الرأس بدلاً من مسحه، بل يقتضي فعل الواجب من مسحه من غير تقصير،

<sup>(</sup>١) التهذيب: ج١/٦٦ ح٢٣، الوسائل: ج١/٥١٦ باب ٢٥ من ابواب الوضوء ح٧.

<sup>(</sup>٢) التهذيب: ج١/٦٣ ح٢٥، الوسائل: ج١/٥/١ باب ٢٥ من ابواب الوضوء ح٩.

<sup>(</sup>٣) التهذيب: ج١/٦٣ ح٢٤، الوسائل: ج١/٥٩١ باب ٢٥ من أبواب الوضوء ح٨.

<sup>(</sup>٤) في «الف» و«ب»: العرب.

<sup>(</sup>٥) لم نعثر عليه.

فكذلك الرجلان.

وقلنا: إنّ الأمر بتخليل الأصابع لابيان فيه على أنّه تخليل لأصابع الرجلين أو اليدين، ونحن نـوجب تخليل أصابع اليدين، والقول محتمل لذلك، فلا دلالة فيه على موضع الخلاف.

وميّا لم نذكر هناك أنّه لابد لجميع مخالفينا من ترك ظاهر مايروونه من قوله (صلوات الله عليه وآله): هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلّا به؛ لأنّ من أدّاه إجتهاده ممّن يقول بالتخيير بين المسح والغسل ممّن حكينا قوله، لابد من أن يكون مقبول الصلاة عندهم إذا أدّاه اجتهاده إلى المسح ومسح، فلابد من أن يكون في الخبر شرط وهو الاجتهاد، فكأنّه أراد لايقبل الله الصلاة ممّن أدّاه اجتهاده إلى وجوب الغسل دون غيره إلّا به، وهذا ترك منهم للظاهر.

وكذلك لابد من أن يشرطوا إذا وجد الماء وتمكّن من استعماله ولم يخف على نـفس ولاعضو؛ لأنّه متى لم يكن كذلك قبل الله جـل ثناؤه صلاته وإن لم يفعل مثل ذلك الوضوء. وإذا تركوا الظاهر جاز لخصومهم أن يتركوه أيضاً.

على أنّه لافرق بين أن يعذرُوا من أدّاه اجتهاده إلى المسح على جهة التخيير، من الحسن البصري وابن جرير الطبري والجبائي، ولم ينزّلوهم منزلة من لا تقبل صلاته، وبين أن يعذروا الشبعة في إيجاب المسح دون غيره إذا أدّاهم اجتهادهم إلى ذلك أيضاً، فليس اجتهادهم في هذا الموضع بأضعف من اجتهاد أصحاب التخير.

فإن قيل: إذا قبلتم الخبر وتأولتموه فلابد من أن تخرجوا له وجهاً يسلم على أصولكم التي هي الصحيحة عندكم، وأنتم لا ترون الاجتهاد فستشرطوه في هذا ٢٠ الحنر.

قلنا: إنّها قلمنا ذلك دفعاً لكم عن ظاهر الخبر وإخراجه من أن يكون حجّة لكم، ويمكن إذا تبرّعه بقبوله أن يكون له تأويل صحيح على أصولنا، وهو أنّ

الفائدة في قوله (عليه السلام): لايقبل الله الصلاة إلا به، وجوب هذا الوضوء، ويجري مجرى قولنا: لايقبل الله صلاة إلا بطهور، والفائدة إيجاب الطهور، وقد يجب في بعض المواضع الوضوء على هذه الصفة عندنا بحيث يخاف من مسح رجليه على نفسه ولا يجد بدأ من غسلها للتقيّة، ولافرق بين أن لا يتمكّن من فعل الوضوء على الوجه المفروض، وبين فقد (١) الماء أو الخوف على النفس من استعماله إمّا من عدق أو برد شديد، وإذا فرضنا أنّ من هذه حاله يخاف أيضاً من أن يتيمّم كخوفه من مسح قدميه، جازت له الصلاة بغسل رجليه من غير مسح ها، وجرى مجرى من حبس في موضع لا يقدر فيه على ماء يتوضّأ به مسح ها، وجرى مجرى من حبس في موضع لا يقدر فيه على ماء يتوضّأ به ولا تراب يتيمّم به.

مسألة إمارا

## [استئناف ماء جديد للرجلن]

وممًا انفردت به الاماميّة: وجوب مسح الرجلين ببلّة اليدين من غير استئناف ماء جديد لها.

وباقي الفقهاء أجع<sup>(٢)</sup> يخالفون في ذلك <sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في «الف»: تعدَّر

<sup>(</sup>۲) ساقط من «الف» و«م».

<sup>(</sup>٣) قد سبق أن الضفهاء يوجبون غسل الرجلين في الوضوء ولم يجيزوا المسح، وهذا يستلزم لاعالة استثناف ماء جديد، فيمكن بناء هذه المسألة على تلك، ومكن أن تبنى هذه المسألة على مسألة طهارة الماء المستعمل ونجاسته، كما فعل الشيخ (رحمه الله) في الحلاف، فأنه قال: أن باقي الفقهاء يقولون باستثناف الماء لاجل قولهم بنجاسة الماء المستعمل.

والذي يدل على صحّة هذا المذهب مع الإجماع المتقدم المتكرّر، أنّ كلّ من أوجب في تطهير السرجلين المسح دون غيره أوجبه ببلّة اليه، والقول بأنّ المسح واجب وليست البلّة شرطــاً. قول خارج عن الإجماع.

وأيضاً ماسلكناه في مسح الرأس بالبلّة، من أنّ المتوضّى مأمور إذا مسح رأسه بتطهير رجليه على الفور، فإذا تشاغل بأخذ ماء جديد فقد عدل عن الفور وأخر امتثال الأمر.

## مسألة [١٦]

## [حد مسح الرجلين]

وميًا انفردت به الامامية: القول بأنَّ مسح الرجل (۱) هو من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكُعبان هما العظمان الناتئان في ظهر القدم عند معقد الشراك . ووافقهم محمد بن الحسن (۱) صاحب أبي حنيفة في أنّ الكعب ماذكرناه، وإن كان يوجب غسل الرجلين إلى هذا الموضع.

والدليل على صحّة هذا المذهب: مضافاً إلى الإجماع الذي تقدّم ذكره، أنّ كلّ من أوجب من الأمّة في الرجلين المسح دون غيره يوجب المسح على الصفة التي ذكرناها، وأن الكعب هو الذي في ظهر القدم، فالقول بخلاف ذلك خارج عن الإجماع.

وأيضاً فإنّ دخول الباء في الرؤوس يقتضي التبعيض؛ لأنّ هـذه الباء إذا

<sup>(</sup>١) في «الف» و«م»: الرجلين.

 <sup>(</sup>۲) البحر الزخان ج١/٢٠، شرح الازهان ج١/٢٠، المغني (لابن قدامة): ج١/٢١، الشرح الكبيرة
 ج١/٢١، بدائع الصنائع: ج١/٧، البحر الراثق: ج١/٣، مجمع الانهر: ج١١/١، شرح فتح القدير: ج١/١٠، احكام القرآن (لابن العربي): ج٢/٢٠.

دخلت ولم تكن لتعدية الفعل إلى المفعول فلابد لها من فائدة، وإلّا كان إدخالها عبثاً، والفعل متعدّ بنفسه فلا حباجة به إلى حرف متعدّ، فلابد من وجه يخرج إدخالها من العبث، وليس ذلك إلّا إيجاب التبعيض، وإذا وجب تبعيض طهارة الرؤوس فكذلك في الأرجل بحكم العطف، وكلّ من أوجب تبعيض طهارة الرجل (۱) ولم يوجب استيفاء جميع العضو ذهب إلى ماذكرناه.

وقد بينا في مسائل الخلاف الكلام على هذه المسألة واستوفيناه، وأجبنا من يسأل فيقول: كيف قبال: «إلى الكعبين»، وعلى مذهبكم ليس في كلّ رجل إلاّ كعب واحد؟

بأن قلنا: إنّه تعالى أراد رجلي كلّ متطهّر، وفي الرجلين كعبان على مذهبنا، ولو بنى الكلام على ظاهره لقال: وأرجلكم إلى الكعاب، والعدول بلفظ «أرجلكم» إلى أنّ المراد بها رجلا كلّ متطهّر أولى من حملها على كلّ رجل. وتكلّمنا على تأويل أخبار (٢) تعلّقوا بها في أنّ الكعب هو الذي في جانب القدم عا يستغنى هاهنا عن ذكره.

## مسألة [۱۷]

## [تكربر الغسل والمسح]

وممًا انفردت به الاماميّة: الـقول بأنّ المسنون في تطهير العضـوين المغسولين وهما الوجه واليدان مرّتان، ولا تكرار في الممسوحين الرأس والرجلين.

<sup>(</sup>١) في باقي النسخ الرجلين.

<sup>(</sup>٢) احكام القرآن (للجصاص): ج٢/٢٤٧.

والفقيهاء كلّمهم على خلاف ذلك (١)، إلّا أنّ أبا حنيفة (٢) يوافقينا في أنّ مسح الرأس خاصّة مرّة واحدة.

ودليلنا على صحة مذهبنا: بعد الإجماع المتقدّم، أنّا قد دللنا على أنّ فرض الرجلين المسح دون غيره، وكلّ من أوجب مسحها على هذا الوجه يـذهب إلى أنّه لا تكرار فيها، وكذلك في طهارة الرأس، ويذهب أيضاً إلى أنّ المسنون في العضوين المعتولين المرتبان بلا زيادة، والتفرقة بين هـذه المسائل خروج عن الإجماع.

ولك أن تقول: قد ثبت أنّ المرتين في المغسولين مسنون، والزيادة على ذلك حكم شرعي لابد فيه من دليل شرعي، ولادليل فيه؛ فإنّ كلّ شيّ يعتمدونه في ذلك المرجعُ فيه إلى أخبار (٣) آحاد لا يعلمل بها، على مادللنا عليه في مواضع كثيرة.

گسألة (۱۸۱

#### [المباشرة في الوضوء]

ومَمَّا انفردت الاماميَّة به: الـقول بـوجوب تولَّي المتطبَّة وضوءه بنفسه إذا

<sup>(</sup>١) البحر الزخان ج٢/٤٢، البحر الرائق: ج٢/٢١، المبسوط (للسرخسي): ج٧/١ حلية العلماء: ج١/٤٠، البحر الزفان ج٢/١٠، المبلاء: ج١/٤٠، بدائع الصنائع: ج٢/٢١، مغني المستاج: ج١/٥٩، الام: ج١/٢٠، مختصر المزفي: ٢، بداية المجتهد: ج١/٢١، المجموع: ج٢٣/١، مجمع الانهر: ج١/٥١.

 <sup>(</sup>٢) حلية العلماء: ج١/٤/١، المعني (لابن قدامة): ج١/٤/١، الشرح الكبير: ج١/٤٠/، بدائع
 الصنائع: ج١/٤، البحر الزخار: ج٢/٦٠، البحر الرائق: ج١/٢٠، المبسوط (للسرخسي): ج١/٧،
 مجمع الانهر: ج١/١، المجموع: ج١/٢٤.

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي: ج١٩/١، سنن ابن ماجة: ج١٤٤/١، سنن ابي داود: ج١٦/١.

كان متمكَّناً من ذلك ولايجزئه سواه.

والفقهاء كلُّهم يخالفون في ذلك (١).

والدليل على صحّة هذا المذهب مضافاً إلى الإجماع، قوله تعالى: «ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» (٢)، فأمرنا بأن نكون غاسلين وماسحين، والظاهر يقتضي تولّي الفعل حتى يستحق التسمية؛ لأنّ من وضّأه غيره لايسمى غاسلاً وماسحاً على الحقيقة.

وأيضاً فإنّ الجدث متيقّن ولايزول إلّا بيقين، وإذا تولّى تطهير أعضائه زال الحدث بيقين، وليس كذلك إذا تولّاه له غيره.

> مسألة 1191

### [ناقضية النوم للوضوء]

وممًا ظنّ انفراد الأماميّة به: القول بأنّ النوم حدث ناقض للطهارة على اختلاف حالات النائم، وليس هذا ممّا انفردت به الامامّية؛ لأنّه مذهب المزني (٣) صاحب الشافعي.

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع: ج۱/۲۳، البحر الزخان ج۲/۲۷، الانصاف: ج۱/۱۹، كشاف القناع: ج۱/۱۰، فيل الاوطار: ج۱/۲۱، شرح الازهار: ج۱/۱۶، السيل الجرار: ج۱/۸۸، مغني المحتاج: ج۱/۱۱.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٦.

 <sup>(</sup>٣) مختصر الزني: ٣، حلية العلياء: ج١/٥٥١، البحر الزخمان ج١/٨٨، المحلى: ج١/٢٣١، المجموع: ج١/١٧، عمدنة القاري: ج١/١٠، نيل الاوطار: ج١/٣٩، فتح البماري: ج١/١٠، معرفة السنن (لليبق): ج١/٥١/.

وقد استقصينا هذه المسألة في الكلام على مسائل الخلاف، ودللنا على صحتها بقوله جلّ ثناؤه: «ياأيتُها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة» الآية، وقد نقل أهل التفسير(۱) وأجمعوا على أنّ المراد إذا قتم من النوم، وأنّ الآية قد خرجت على سبب يقتضي ماذكرناه، فكأنّه تعالى قال: إذا قتم إلى الصلاة من النوم، وهذا الظاهر يوجب الوضوء من كلّ نوم، وإجماع الامامية أيضاً حجّة في هذه المسألة.

وقد عارضنا المخالف لنا فيها بما يروونه في كتبهم وأحاديثهم من قوله (صلّى الله عليه وآله): العين وكاء السه (٢) فمن نام فليتوضّأ (٢)، واستوفينا ذلك بما لاطائل في ذكر جميعه هاهنا.

## مسألة [۲۰]

## [عدم ناقضية المذي والوذي للوضوء]

ومتا انفردت الامامية عن القول بأنّ المدي والودي لأينقضان الوضوء على كل حال؛ لأنّ مالكماً وإن ذهب إلى أنّها لاينقضان الوضوء متى خرجا على وجه يخالف العادة، فإنّه يذهب إلى نقض الطهربها إذا كانا معتادين (٤)، فالانفراد من الامامية ثابت على كلّ حال.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري: ج٦/٧٧، تفسير العياشي: ج١/٢٩٧، الدر المنثور: ج٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٢) السه: الاست، الصحاح: ج٢/٢٣٣ مادة (سته).

<sup>(</sup>٣) سنن ابن مساجسة: ج١٦١/١ ح٤٧٧، سنن ابي داود: ج٢/١٥ ح٢٠٣، وسنن السيقي: ج١١٨/١، سنن الدارقطني: ج١/١٦١ ح٥، كنز العمال: ج٢/٢٦ ح٢٦٣٤٧.

 <sup>(</sup>٤) المدونة الكبرى: ج١٠/١، القوانين الفقهية: ٣١، المنتق: ج١/٨٨، المجموع: ج٢/٧، بداية المجتهد:
 ج١/٥٣، الكافي: ١٠، التفريع: ج١/٦٦١، الهداية: ج١/٣٢١.

ودلسلهم على ذلك: بعد إجماعهم عليه، أنّ نقض الطهر حكم شرعي لامحالة لايجوز إثباته إلّا بدليل شرعي، ولادليل على أنّهها ينقضان، والرجوع إلى أخبار الآحاد في ذلك غير مغني، لأنّا قد بيّنا في مواضع أنّ أخبار الآحاد لايعمل عليها في الشريعة.

ويمكن أن يحتج على المخالفين بما يروونه عن النبي (صلّى الله عليه وعلى آله) في ذلك من قوله لاوضوء إلّا من صوت أو ريح (١).

## مسألة (۲۱)

## [ترتيب غسل الجنابة]

وميًا انفردت به الاماميّة: القول بترتيب<sup>(۲)</sup>غسل الجنابة، وأنّه يجب غسل الرأس ابتداءً ثمّ الميامن ثمّ المياسر، وإنّها كانت بذلك منفردة الأنّ الشافعي وإن وافقها في وجوب ترتيب الطهارة الصغرى، فهو لا يوجب الترتيب في الكبرى<sup>(۲)</sup>، وأبو حنيفة ومن وافقه يسقطون الترتيب في الطهارتين<sup>(۱)</sup>.

دليلنا: مضافاً إلى الإجماع المتردد، أنّ الجنابة إذا وقعت بيقين لم يزل

<sup>(</sup>۱) سنن الشرمذي: ج١٠٩/١ ح٧٤، مسند احمد بن حسبل: ج٢/١٧١، سنن ابن ماجة: ج١٧٢/١ ح١٥٥، سنن البيبق: ج١/١١٧، كنز العسال: ج٢/٣٣ ح٢٦٢٨، جامع الاصول: ج٧/١٩٤ ح٢١٤٠.

<sup>(</sup>٢) في «الف»: بوجواب ترتيب.

<sup>(</sup>٣) حلية العلماء: ج١/١٢٧، مغني المحتاج: ج١/٤٧، المجموع: ج٢/١٨٤، الام: ج١/٠٤، مختصر المزني: ٥، الوجيز: ج١/٨٨.

 <sup>(</sup>٤) حلية العلماء: ج١/١٢٧، بدائع الصنائع: ج١/٣٤، البحر الزخار: ج١/٧٠، البحر الرائق: ج١/٠٠، اللباب: ج١/١٤٠، الهداية: ج١/٦١، الفتاوى الهندية: ج١/٣١، تحفة الفقهاء: ج١/٢٠-٢٨.

حكمها إلاّ بيقين، وقد علمنا أنّه إذا رتّب الغسل تيقّن زوال حكم الجنابة وليس كذلك إذا لم يرتّب.

وأيضاً فإن الصلاة واجبة في ذمّته فلا تسقط إلّا بيقين، ولايقين إلا مع ترتيب الغسل.

وأيضاً فقد ثبت وجوب ترتيب الطهارة الصغرى، ولاأحد أوجب الترتيب فيها على كل حال ولم يشرط ذلك بالاجتهاد، وإن شئت أن تقول: ولاأحد لم يعذر تارك الترتيب فيها، إلا وهو موجب لترتيب غسل الجنابة، فالقول بخلافه خروج عن الإجماع.

# مسألة ١٢٢١

## [قراءة القرآن للجنب والحائض]

وممّا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ الجنب والحائض يجوز أن يقرأامن القرآن ماشاءا إلّا عزائم السجود، وهي سجدة لقمان وسجدة الحواميم (١) وسورة النجم واقرأ باسم ربّك الذي خلق.

وإنهّا كانت منفردة بذلك لأنّ داود يبيحهما قراءة قليـل القرآن وكثيره من غبر استثناء<sup>(٢)</sup>.

ومالك يجوّز للجنب أن يقرأ من القرآن الآية والآيستين، ويجيز للحائض والنفساء أن تقرأ امن القرآن ماشاءتا (٣).

<sup>(</sup>١) في «الف» و«م»: حم.

<sup>(</sup>٢) المحلى: ج١/٨٠، المجموع: ج١/٨٥٨، البحر الزخار: ج١/٣/٢، الميزان: ج١/١٢١.

<sup>(</sup>٣) المبسوط (للسرخسي): ج٣/٢٥١، شرح فنح القدير: ج١/٨٤١، بداية المجتهد: ج١/٥٠، المغني (لابن قدامة): ج١/١٣١، المحلى: ج١/٨٠، البحر الزخار: ج١/١٠٠، الميزان: ج١/١٢١.

وأبو حنيفة وأصحابه يحظرون على الجنب والحائض قراءة الـقرآن إلّا أن يكون دون آية(١).

فأمّا الشافعي فيمنعهما من قراءة القليل والكثير (٢).

دليلنا على صحّة ماذكرنا: الإجماع الذي تكرّر، وقوله تعالى: «فاقرؤ وا ماتيسر من القرآن»<sup>(٣)</sup>، وقوله تعالى: «إقرأ باسم ربّك الذي خلق»<sup>(٤)</sup>، وظاهر عموم ذلك يقتضي حال الجنابة وغيرها.

فإن ألزمنا قراءة السجدات، قلنا: أخرجناها بدليل.

ويمكن أن يكون الفرق بين عزائم السجود وغيرها أنّ فيها سجوداً واجباً، والسجود لايكون إلّا على طهر.

# مَسألة (۲۲۱

[وقت النيمم]

وممًا انفردت به الإماميّة: القول بأنّ التيمّم إنّها يجب في آخر وقت الصلاة وعند تضيّقه والحوف من فوت الصلاة متى لم يتيمّم، وإن قدّمه على هذا الوقت لم يجزئه.

<sup>(</sup>١) الفتاوى الهندية: ج١/٣٨، شرح معاني الآثار: ج١/٠١، المبسوط (للسرخسي): ج٣/١٥١، المجسوع: ج٢/٨٠، المسغني (لابن قدامة): ج١/٥٣، المحلى: ج١/٨٨، بدائع الضنائع: ج١/٣٠، البحر الزخان ج٢/٣٠، البحر الرائق: ج١/١٩١، الميزان: ج١/١٢١.

<sup>(</sup>٢) سَن الترمذي: ج١/٢٣٦، المجموع: ج١/٨٥٨، الفتح الرباني: ج١/٢٢، المغني (لابن قدامة): ج١/١٣٥، السحر الزخار: ج٢/٣٠، الميسزان: ج١/١٢١، الوجين ج١/٨١، مغني المحتاج: ج١/٢٢، نيل الاوطان ج١/٨٣٠،

<sup>(</sup>٣) آلمزمل: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) العلق: ١.

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك؛ لأنّ أبا حنيفة يجوّز تقديمه على دخول الوقت (١) والشافعي لا يجوّز ذلك ، لكنه يجوّزه في أول الوقت (٢) ، وأبو حنيفة يستحبّ تأخيره إلى آخر الوقت (٣) ، والشافعي يستحبّ تقديمه في أوله (١).

دليلنا على صحة ماذهبنا إليه: الإجماع المتكرّر.

وأيضاً فالتيمة بالا خلاف إنّها هوطهارة ضرورة، ولاضرورة إليه إلّا في آخر الوقت، وماقبل هذه الحال لم يتحقّق فيه ضرورة.

وليس للمخالف أن يتعلّق بظاهر قوله جلّ وعزّ «فَلَمْ تَعِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيّباً» (٥) ، وأنّه لم يفرق بين أول الوقت وآخره؛ لأنّ الآية لوكان لها ظاهر يخالف قولنا جاز أن نخصه بما ذكرناه من الأدلّة ، فكيف ولاظاهر لها ينافي مانذهب إليه ؛ لأنّه جلّ ثناؤه قال: «يَاأَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا إِذَا قُنَمُ إِلَى الصّلاق (١) ، وأراد بلا خلاف إذا أردتم القيام إلى الصلاة ، ثم أتبع ذلك حكم العادم للهاء الذي يجب عليه التيسم ، فيجب على من تعلّق بهذه الآية أن يدل على أنّ من كان في أول الوقت له أن يريد الصلاة ويعزم على القيام إليها ، فإنّا

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد: ج١/٦٦، المبسوط (للسرخسي): ج١/١٠١، المجموع: ج٢/٣٤٦، المغني (لابن قدامة): ج١/٣٣٥، التفسير الكبير (للمرازي): ج١/١٧٣، بدائع الصنائع: ج١/٤٥، المبحر المزخار: ج٢/٢٣٨، البحر الوائق: ج١/٢٥١، كنز الدقائق: ١٠.

 <sup>(</sup>۲) الهداية (المحسني): ج١/٦٢، الام: ج١/٦٤، مختصر المرزني: ٧، مغني المحتاج: ج١/٥٠١، الوجيرة
 ج١/٢٢، بداية المجتهد: ج١/٦٦، المبسوط (المسرخسي): ج١/١٠١، المجموع: ج٢/٣٤.

<sup>(</sup>٣) بدائس الصنائع: ج١/٤٥، الحلى: ج٢/١٠، تفسير السفخر الرازي: ج١٧٤/١، الحداية (للمرغيناني): ج١/٢٦، الحداية (للانصاري): ٥٥، مجمع الانهر: ج١/١٤.

 <sup>(</sup>٤) مختصر المزني: ٧، بدائع الصنائع: ج١/٥٥، الام: ج١/٤١، تفسير الفخر الرازي: ج١ ١٧٤/١، مغني المحتاج: ج١/٨١.

<sup>(</sup>٥) النساء: ٣٤، المائدة: ٦.

<sup>(</sup>٦) المائدة: ٦.

نخالف في ذلك ونقول: ليس لمن عدم الماء أن يريد الصلاة في أوّل الوقت.

وليس لهم أن يفضلوا بين حكم الجملتين ويقولوا: إنّ إرادة الصلاة شرط في الجملة الأولى التي أمر فيها بالطهارة بالماء مع وجوده، وليست شرطاً في الجملة الثانية التي ابتداؤها «وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ»(١)، وذلك لأنّ الشرط الأول لولم يكن شرطاً في الجملتين معاً لكان يجب على المريض والمسافر إذا أحدثا التيمم وإن لم يريدا الصلاة، وهذا لايقوله أحد.

## مسألة

#### [4 4]

## [حد الوجه في التيمم]

وممًا انفردت الاماميّة به: الـقول بأنّ مسح الوجه بالتراب في التيمّم إنّها هو إلى طرف الأنف من غير استيعاب له؛ فإنّ بـاقي الفقهاء يـوجبون الاستيـعاب له(٢).

والاماميّة وإن اقتصَرت في التيمّم على ظاهر الكفّ فلم تنفرد بذلك؛ لأنّه قد روي عن الأوزاعي<sup>(٣)</sup>مثله.

والذي يدل على ماذكرناه: مضافاً إلى الإجماع، وقوله جل ثناؤه: «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيذِيكُمْ» (١٠)، ودخول الباء إذا لم يكن لتعدية الفعل إلى

<sup>(</sup>١) المائدة: ٦.

 <sup>(</sup>۲) اللباب: ج١/١٦، المحلى: ج٢/٧٤، الهداية (للانصاري): ٢٥، المجموع: ج٢١١/٢، التفسير الكبير (للرازي): ج١١/١، المغني (لابن قدامة): ج١/٧٥، بدائع الصنائع: ج١/٢١، البحر الزخار؛ ج١/٢٤، البحر الزخار؛ ج٢/٢٤، البحر الرائق: ج١/٤٤، كثر الدقائق: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) الْبسوط (للسرخسي): ج١/٧٠، المنفي (لابن قدامة): ج١/٥٢، المجموع: ج٢/١١، انحلي: ج٢/١٥٦، نيل الاوطار: ج٣٣/١.

<sup>(</sup>٤) المائلة: ٦.

المفعول لابد له من قائدة وإلا كان عبثاً، ولاقائدة بعد ارتفاع التعدية إلا التبعيض.

وأيضاً فإن التيمم طهارة موضوعها التخفيف، فلا يجوز استيعاب الأعضاء فيها كاستيعابها في طهارة الاختيار، فلهذا كانت في عضوين وكانت الطهارة الأخرى في أربعة.

## مسألة (۲۰)

## [أقل الطهر]

ومتا يشتب انفراد الاماميّة به القول بأنّ أقل الطهربين الحيضتين عشرة تام.

وقد روي من بعض الجهات عن مالك (١) مثل ذلك بعينه، وفي روايات أخر أنه لا يوقّت (٢).

وعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي أقل الطهر خسة عشر يوماً <sup>(٣)</sup>. دليلنا: الإجماع المتقدّم.

<sup>(</sup>۱) بداية الجنهد: ج١/١٥، المجمع: ج٢/٢٠، احكام القرآن (للجمعاص): ج١/٤٤/، بدائع الصنائع: ج١/٠٤.

 <sup>(</sup>۲) المدونة الكبرى: ج١/١٥، شرح العناية (ضمن شرح فتح القدير): ج١/٥٥، احكام القرآن
 (للجصاص): ج١/٤٤/، المجموع: ج٢/٣٨، التفريع: ج١/٦٠١.

<sup>(</sup>٣) الام: ج١/٥، الفتاوى الهندية: ج١/٣، الهداية: ج١/٣، البسوط (للسرخسي): ج٣/٨، الماب: ج١/٥، المفتاوى الهندية: ج١/٥، المغني (لابن قدامة): ج٢/٣، بداية المجتهد: ج١/٥، المغني (لابن قدامة): ج٢/٣، بداية المجتهد: ج١/٥، المجموع: ج٢/٥٠، شرح فتح القدير: ج١/٥٥، احكام القرآن (للجمام): ج١/٤٤، بدائع الصنائع: ج١/٥، البحر الزخار: ج٢/٥٠، البحر الزئان: ج٢/٢٠٠، البحر الزئان: ج٢/٢٠٠،

١٢٦ \_\_\_\_\_ الانتصار

وأيضاً فإنّ المدّة التي ذهب اللها وهي عشرة أيّام مجمع عليها، وعلى من ذهب إلى الزيادة عليها الدلالة، ولاحجّة في ذلك تعتمد.

وأيضاً فإنّ قولنا أحوط للعبادات؛ لأنّا نوجب على المرأة عند مضيّ عشرة أيّام على انقطاع الدم الصلاة والصوم، وهم يراعون مضيّ خسة عشر يوماً، فقولنا أولى في الاحتياط للعبادة وأشدّ استظهاراً فيها.

## مسألة (۲۱)

## [كفارة وطء الحائض]

وميًا انتفردت الاماميّة به: إيجابها على من وطئ زوجته في أوّل الحيض أن يتصدّق بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار.

ومن عداهم يخالف في هذا الترتيب؛ لأنّ ابن حنبل وإن وافقهم في إيجاب الكفّارة بالوطء في الحيض يـذهب إلى أنّه يجب أن يتصدّق بدينار أو نصف دينار (١).

وقال الشافعي في قوله القديم: يتصدّق بدينار (٢)، وفي القول الجديد: يستغفر الله ولاكفّارة تلزمه (٣)، و بذلك قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وربيعة والليث بن سعد (١).

<sup>(</sup>١) المغني (لابن قدامة): ج١/٣٢٣، الشرح الكبير: ج١/٣١٧، الحلى: ج٢/١٨٧، بداية المجتهد: ج١/٦٠، عارضة الاحوذي: ج١/٢١٨، الهداية (للحسني): ج٢/٢٧.

<sup>(</sup>٢) الجموع: ج٢/٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ج٣/٢٦٦، شرح النووي لصحيح مسلم: ج٣/٢٠٤، بداية الجتهد: ج١/٦٠، المغني (٣) عمدة القاري: ج٣/٢٥٦، شرح النووي لصحيح مسلم: ج٣/١٠٠، الجسموع: ج٣/٢٥٩، البحر الزخار: ج١/١٠٠، عارضة (الاحوذي: ج١/١٠٠).

<sup>(1)</sup> الفتاوى الهندية: ج١/٣٩، الفتح الرباني: ج١/٧٥، الجمعيع: ج٢/٣٦٠ و٣٦١، بداية الجمهد:

وحكمى المزني عن محمّد بن الحسن أنّه قال: يتصدّق بديـنــار أو نصف دينار<sup>(١)</sup>.

دليلنما: الإجماع المعتمد عليه في كلّ المسائل.

وميًا يعارضون به مايروونه عن ابن عبّاس عن النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) أنّه قال: من أتى أهله<sup>(۲)</sup> وهي حائض فليتصدّق بدينار أو نصف دينار<sup>(۳)</sup>.

وليس لهم أن يحملوا ذلك على الاستحباب؛ لأنّ ظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب؛ ولأنّهم لايستحبّون هذا المبلغ المخصوص لأجل هذا الوطء، وإنّها يستحبّون الصدقة على الإطلاق، والخبر يقتضي خلاف ذلك.

فإن قيل: الخبر الذي عارضتم به يقتضي التخيير بين دينار ونصف دينار. قلنا: يحتمل أن يريد بدينار إن وطئ في أوّل الحيض، و بنصفه إن وطئ في وسطه.

ويمكن أن يكون الوجه في ترثيب هذه الكفّارة أنّ الواطئ في أوّل الحيض الامشقة عليه من ترك الجماع لقرب عهده به فغلضت كفّارته، والواطئ في آخره مشقّته شديدة لتطاول عهده به فكفّارته أنقص، وكفّارة الواطئ في نصف الحيض متوسّطة بين الأمرين.

. . .

ج١/٦٠، المغني (لابن قدامة): ج١/٢٥، الشرح الكبير: ج١/٣١، البحر الزخار: ج٢/٢٣، البحر الرائق: ج١/١٩٧.

<sup>(</sup>١) نقل عنه بعضهم التصدق بدينار، كابن حزم في انحلي: ج٢ ص١٨٧.

<sup>(</sup>٢) في «الف»: امرأته.

<sup>(</sup>٣) سنن ابي دأود: ج١٩/١، سنن ابن ماجة: ج١/٢١٠ ح٦٤٠، سنن السنسائي: ج١/٥٣ و١٥٨، مسند اجمد بن حتبل: ج١/٣٠٠ و٢١٠، سنن البيهتي: ج١/٢١٤.

## مسألة (۲۷۱

## [ وطء الحائض بعد انقطاع الدم]

ومها يظنّ انفراد الامامية به: القول بجواز أن يطىء الرجل زوجته إذا طهرت من دم الحيض وإن لم تغتسل متى مست به الحاجة إليه، ولم يـفـرّقـوا بين جواز ذلك في مضيّ أكثر الحيض أو أقله.

ووافق الشيعة في ذلك داود(١١)وقال بمثل قولها.

وأبو حنيفة وأصحابه يجوّزون لـه أن يطئها قبل أن تختسل إذا انقطع دمها إن كان ذلك بعـد مضيّ زمان أكثر الحيض، وإن كان فيا دون أكثر الحيض لم يجز له وطؤها إلاّ بأن تغتسل أو يمضى عليها وقت صلاة كاملة (٢).

وقال الشافعي: ليس له أن يطنها حتى تغتسل على كلّ حال (٣).

دليلنــا: الإجماع المتقدّم، وقولـه تعالى: «والذين هم لفروجهم حافظون \* إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم» (٤)، وقوله جلّ وعزّ: «فأتــوا حرثكم أنّى شئتم» (٥)، وعموم هذه الظواهر يتناول (٤) مُوضَعُ الخلاف.

وأيضاً قوله جلّ ثناؤه: «ولا تقربوهنَّ حتى يطهرن»(٧)، ولاشبهة في أنّ

<sup>(</sup>١) المجموع: ج٢/٣٧٠، البحر الزخار: ج٢/٨٢٠ .

 <sup>(</sup>۲) المغني (لابن قدامة): ج١/٣٥٣، الشرح الكبير: ج١/٣١٦، شرح فتح القدير: ج١/١٥١، بداية المجتهد: ج١/٥١، المحلى: ج٢/١٧٨، المجتهد: ج١/٥٠٨، المجتهد: ج١/٥٣٨، المجتهد المزخار: ج٢/٢٨، المبسوط (للسرخسي): ج٣/٣٨، المداية: ج١/٣٨، المداية (للحسني): ج٢/٢٠.

<sup>(</sup>٣) الام: ج١/٥٩، الجمعوع: ج٢/٧٠، شرح النووي لصحيح مسلم: ج٣/٥٠٠، بداية الجنهد: ج١/٥٥، الجمعوع: ج٢/٥٠، المداية (للحسني): ج١/٢٠.

<sup>(</sup>٤) المؤمنون: ٥ و٦، المعارج: ٢٩ و٣٠.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٢٣.

<sup>(</sup>٦) في «الف»: يقتضى.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٢٢٢.

المراد ببذلك انقطاع الدم دون الاغتسال، وجعله جلّ ثناؤه انقطاع الدم غاية يقتضي أنّ مابعده بخلافه.

وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في مسائل الخلاف وبلغنا غايته، وذكرنا معارضتهم بالقراءة الأخرى في قوله جلّ ثناؤه: «حتى يطّهرن» فإنّها قرئت بالتشديد، ومع التشديد لابد من أن يكون المراد بها الطهارة بالماء، وأجبنا عنها.

## مسألة [۲۸]

## [أكثر النفاس]

وميًا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر يوماً؛ لأنّ باقي الفقيهاء يقولون بخلاف ذلك؛ فيذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث بن سعد إلى أنّ أكثره أربعون يوماً (١).
وذهب مالك والشافعي إلى أنّ أكثره ستّون يوماً (١).
وحكى الليث أنّ في الناس من يذهب إلى أنّه سبعون يوماً (٣).

<sup>(</sup>۱) اللباب: ج١/٨٥، المبسوط (للمسرخسي): ج٣، ١٤٩ و ٢١، الفتاوى الهندية: ج١/٧٠، المفني (٢) اللباب: ج١/٨٥، المبسوط (للمسرخسي): ج٣، ١٤٩ و ٢٠١، الفتاوى الهندية: ج١/٨٥، المجسوع: (لابن قدامة): ج١/٨٥، الشرح الكبير: ج١/٣٥، سنن السسرمذي: ج١/١٥، المجسوع: ج٢/٤١، المحر الزخار: ج٢/٤١، المحر الزخار: ج١/٤١، البحر الرائق: ج١/٢٠، المداية: ج١/٣٠.

<sup>(</sup>٢) غنصر المزني: ص١١، التنبيه: ص٢١، المدونة الكبرى: ج١/٥٥، الهداية: ج١٩٤، المبسوط (للسرخسي): ج١٩٤/، المجلى: ج٢٠٣/، شرح فتح القدير: ج١٦٦/، المجموع: ج٢٠٣/، المخني (لابن قدامة): ج١/٣٥، الشرح الكبير: ج١/٣٦، بداية المجتهد: ج١/٣٥، اختلاف الفقهاء (للمروزي): ص٣٨، البحر الزخار: ج٢/٢١،

<sup>(</sup>٣) المبسوط: ج٣/٢٤، المجموع: ج٢/٢٥، بدائع الصنائع: ج١/١٤، البحر الزخارة ج٢/٢١.

وحكي عن الحسن البصري أنّ أكثر النفاس خسون يوماً (١). والذي يدلّ على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع المتردّد ذكره.

وأيضاً فإنّ النساء يدخلن في عموم الأمر بالصلاة والصوم، وإنّما تخرج النفساء بالأيّام التي راعتها الامامية بإجماع الأمّة على خروجها، ومازاد على هذه الأيّام لادليل قاطع يدلّ على إخراجها من العموم، والظاهر يتناولها.

وأيضاً فإنّ الأيّام التي ذكرناها مجمع على أنّها نفاس، ومازاد عليها لايجوز إثباته نفاساً بأخبار الآحاد والقياس؛ لأنّ المقادير الشرعيّة كلّها لايجوز إثباتها إلّا من طريق مقطوع به، وقد تكلّمنا في هذه المسألة في جملة ماخرج لنا من مسائل الحلاف.

## مسألة إ۲۹

## [النرنيب في غسل الميت]

وممًا انفردت به الامامية: القول بوجوب ترتيب غسل الميّت، وأن يبدأ برأسه (٢) ثمّ بميامنه ثمّ بمياسره.

والدُّليل على صحّة ذلك: إجماع الفرقة المحقّة على ماتقدّم.

وأيضاً فقد ثبت وجوب ترتيب غسل الجنابة، وكلّ من أوجب ذلك أوجب ذلك أوجب ترتيب غسل الميّت، فالفرق<sup>(٣)</sup>بين المسألتين يخالف إجماع الأمّة.

<sup>(</sup>١) سنن السرمذي: ج١/٢٥٨، الشرح الكبير: ج١/٣٦٨، المحسموع: ج٢/٢٥، البحر الزخار: ج٢/٢٤١.

<sup>(</sup>٢) في «الف»: بنسل رأسه.

<sup>(</sup>٣) في «الف»: والفارق.

## مسألة (۲۰۱

## [وضع الجريدتين مع الميّت]

وميًا انفردت به الاماميّة:استحبابهم أن يدرج مع الميّت في أكفانه جريدتان خضراوان رطبتان من جرايد النخل طول كلّ واحدة عظم الذراع.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يعرفوه (١).

دليلنا على ذلك: الإجماع المتقدّم ذكره.

وقد روي من طرق معروفة أنّ سفيان الثوري سأل يحيى بن عبادة المكي عن التخضير، فقال: إنّ رجلاً من الأنصار هلك فأوذن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال: خضروا صاحبكم فما أقلّ المتخضرين يوم القيامة، قالوا: وماالتخضير؟ قال: جريدة خضراء توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة (٢٠ وقد قيل: إنّ الأصل في الجريدة أنّ الله تعالى لمّا هبط آدم (عليه السلام) من الجنّة إلى الأرض استوحش وشكا ذلك إلى جبرئيل (عليه السلام) ومأله أن يسأل الله جلّ ثناؤه أن يؤنسه بشيّ من الجنّة، فأنزل الله جلّ وعلا عليه النخلة فعرفها وأنس بها (٣٠ ولذلك قيل: إنّ النخلة عمّتكم (١٠)؛ لأنها كانت كالأخت لآدم (عليه السلام)، فلمّا حضرته الوفاة قال لولده: اجعلوا معي من كالأخت لآدم (عليه السلام)، فلمّا حضرته الوفاة قال لولده: اجعلوا معي من

<sup>(</sup>۱) الام: ج١/٣٦٦، اختلاف الفقهاء: ص٦٦، الجسموع: ج٥/٣٠٣-٢٠٤، بدائع الصنائع: ج١/٣٠٧، البحر الزخار: ج٦/٤٠١.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ج٣/٢٥١ ح٢، من لا يحضره الفقيمة: ج١/٥٥١ ح٥٠٥، الوسائل: ج٢/٢٣٧ باب ٧ من أبواب التكفين ح٣.

 <sup>(</sup>٣) المقنعة: ٨٣.٨٢، النهائيب: ج١/٣٢٦ ح ١٢٠، الوسائل: ج٢/ ٧٣٨، باب ٧ من أبواب التكفين
 ح ١٠٠

<sup>(</sup>٤) المعاسن: ٢٨٥ ح٧٦٨، الوسائل: ج١١٣/١٧ باب ٧٨ من أبواب الاطعمة المباحة ح١.

هذه النخلة شيئاً في قبري، فجعلت معه الجريدة، وجرت السنة بذلك.
وليس ينبغي أن يعجب من ذلك، فالشرائع المجهولة العلل لايعجب منه،
وماالتعجب من ذلك إلا كتعجب الملحدين من الطواف بالبيت ورمي الجمار
وتقبيل الحجر، ومن غسل الميت نفسه وتكفينه مع سقوط التكليف عنه.



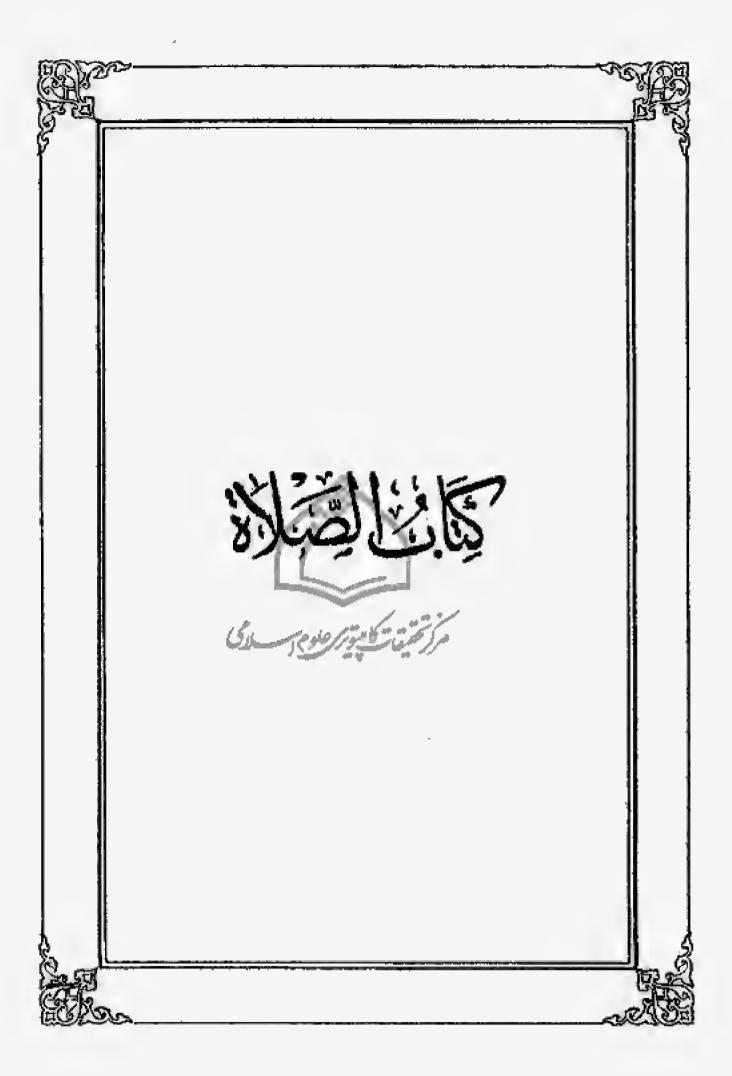

## كتاب الصلاة

مسألة

[41]

## [الصلاة في الأبريسم]

ومتا انفردت به الامامية: القول بأنّ الصلاة لاتجزئ في الثوب إذا كان من إبريسم محض؛ لأن باقي الفقهاء بخالف في ذلك (١).

والحبّة لنا على ماذهبنا إليه: مضافاً إلى إجماع الامامية عليه، أنّه لاخلاف في تحريم لبس الابريسيّم المحض على الرجال، وظاهر التحريم يقتضي فساد الأحكام المتعلّقة بالمحرّم جملة، ومن أحكام هذا اللبس المحرّم صحّة الصلاة، فيجب أن تكون الصلاة به فاسدة؛ لأنّ كل حكم لمنهيّ عنه يجب أن يكون فاسداً على ظاهر النهى إلّا أن تمنع من ذلك دلالة.

ونحن وإن كنّا نذهب إلى أنّ النهي من طريق الوضع اللغوي لايقتضي ذلك، فإنّه للعرف (١) الشرعي يقتضيه؛ لأنّه لاشبة في أنّ الصحابة ومن تبعهم ماكانوا يحتاجون في الحكم بفساد الشيّ و بطلان تعلّق الأحكام الشرعية به إلى

<sup>(</sup>١) الام: ج١/١١، الجموع: ج٣/١٨٠، عمدة القاري: ج١/٨١، بداية المجتهد: ج١١٩/١.

<sup>(</sup>٢) في «الف» و«ب»: فان العرف.

أكثر من ورود نهي الله تعالى أو رسوله (صلّى الله عليه وآله)؛ ولهذا لممّا عرفوا نهيه (عليه السلام) عن عقد الربا حكموا بفساد العقد وبأنّه غير مجزئ، ولم يتوقّف أحد منهم في ذلك على دليل سوى النهي، ولاقال أحد قط منهم: النهي انما اقتضى قبح الفحل، ويحتاج إلى دلالة أخرى على الفساد وعدم الإجزاء، وهذا عرف لا يمكن جحده.

وأيضاً فإنّ الصلاة في ذمّة هذا المكلّف بيقين.

[وينبغي أن يسقطها] (١) بيقين مثله، وإذا صلّى في الابريسم المحض لايعلم قطعاً أنّ ذمّته قد برئت كما يعلم ذلك في الثوب من القطن والكتّان، فيجب أن تكون الصلاة فيه غير مجزئة؛ لعدم دليل الثقة (٢) ببراءة الذمّة.

# ۱۰ مسألة ۱۳۲۱

## [الصلاة في وبر الارانب و الثعالب وجلودها ]

وممًا تنفردت الامامية: أنّ الصّلاة لاتجّوز في وبر الأرانب والثعالب ولا في جلودها وإن ذبحت ودبغت الجلود.

والوجه في ذلك الإجماع المتردد ذكره، وماتقدم أيضاً من أنّ الصلاة في الذمّة بيقين فلا تسقط إلّا بيقين، ولا يقين في سقوط صلاة من صلّى في وبر أرنب أو ثعلب أو جلدهما.

(١) في «الف»: فلا تسقط إلّا.

<sup>(</sup>۲) في «الف» و«ب»: البئة.

الانتصار

#### مسألة [٣٣]

## [النجاسة المعفوعنها في الصلاة]

ومتها انفردت الاماميّة به جواز صلاة من صلّى وفي قلنسوته نجاسة أو تكّته أو ماجرى مجراهما مّها لا تتم الصلاة به على الانفراد.

والوجه في ذلك الاتَّفاق المتقدّم ذكره.

ويمكن أن يقال أيضاً: إنّ التكّه لاحظٌ لها في إجزاء الصلاة ولا تصحّ الصلاة بها على انفراد، فجرى وجودها مجرى عدمها، وكأنّها من حيث لا تأثير لها في إجزاء الصلاة تجري مجرى ماليس عليه من الثياب.

فإذا ألزمنا ذلك في العمامة والرداء وماجرى مجراهما مما لاحظ له في إجزاء الصلاة، اسقطنا ذلك بأن العمامة والرداء يمكن أن يكون لهما حظ في ستر العورة واستباحة الصلاة، فها وإن لم يسترا في بعض الأحوال؛ فإنهما مما يتأتى فيه ستر العورة، وليس كذلك التكة وما يجري مجراها.

## فسألة

#### [٣٤]

#### [مايجوز السجود عليه]

وميًا انفردت به الاماميّة: المنع من السجود في الصلاة على غير ماأنبتت الأرض، والمنع من السجود على الثوب المنسوج من أيّ جنس كان.

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويجيزون السجود على كل طاهر من الأجناس كلها(١)، ومالك خاصة يكره الصلاة على الطنافس والبسط من

<sup>(</sup>١) الهداية: ج١/٥٠، الام: ج١/١١، المجموع: ج٣/٥٢٥، المغني (لابن قدامة): ج١/٧٥٥، بداية المجتهد: ج١/١٢١.

الشعر والأدم(١)، إلّا أنّه ماأظنه ينتهي إلى أنّ الصلاة على ذلك غير مجزئة. والوجه فيما ذهبنا إليه: ماتردّد من الإجماع، ثمّ دليل براءة الذمّة.

## مسألة

#### [40]

## [وجوب قول حي على خير العمل في الاذان]

وميّا انفردت به الاماميّة: أن تقول في الأذان والإقامة بعد قول: «حيّ على الفلاح»: حيّ على خير العمل.

والوجه في ذلك: إجماع الفرقة المحقّة عليه.

وقد روت العامّة (٢٠) أنّ ذلك ممّا كان يقال في بعض أيّام النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، وإنّها ادّعمي أن ذلك نسخ ورفع، وعلى من ادّعمى النسخ الدلالة، وما يجدها.

## مسألة

#### [٢٦]

## [التثويب في الاذان]

وميًا ظنّ انفراد الاماميّة به: كراهيّة التثويب في الأذان، ومعنى ذلك أن يقول في صلاة الصبح بعد قول: «حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح»: الصلاة خير من النوم.

وقد وافق في كراهيّة ذلك غير الاماميّة من أصحاب أبي حسيفة، وقالوا:

<sup>(</sup>١) المدونة الكبرى: ج١/٥٧، بداية المجتهد: ج١٢١/١.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهق: ج١/٤٢٤.

التثويب هو أن يقـول بعد الفراغ من الأذان: حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح مرتين<sup>(١)</sup>.

واستدلّوا على ذلك بأن قالـوا: التثويب مأخوذ من العود إلى الشيّ، وإنّما يعاد إلى شيّ قد تقدم ذكـره، وماتقـدم أنّ الصلاة خير من النـوم فيكـون ذلك عوداً إليه.

وقال النخعي: هو مسنون في أذان سائر الصلوات(١).

والدليل على صحّة ماذهبنا إليه من كراهيته والمنع منه الإجماع الذي تقدّم.

وأيضاً لوكان مشروعاً لوجب أن يقوم دليل شرعي على ذلك ولا دليل شرعي على ذلك ولا دليل عليه، وإنّا يرجعون إلى أخبار آحاد (٥) ضعيفة، ولوكانت قويّة لما أوجبت إلّا الظنّ، وقد دللنا في غير موضع على أنّ أخبار الآحاد لا توجب العمل كما لا توجب العلم.

وأيضاً فلا خلاف في أنّ من تـرك التــثويب لاذمّ عليه؛ لأنَّه إمّـا أن يكون

<sup>(</sup>١) الميسوط: ج١/١٣٠-١٣١، نصب الراية: ج١/٢٧٩، المُنفي (لابن قدامة): ج١/١٤، اللباب: ج١/٥٩، شرح فتح القدير: ج١/٢١٢.

 <sup>(</sup>٣) الام: ج١/٥٨، مختصر المزني: ١٢، التنبيه: ٢٧، الاشياه والنظائر: ٥٤٠، المجموع: ج٩٧/٣، بداية المجتهد: ج١/١٠، المغني (لابن قدامة): ج١/٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع: ج١/١٤٨، الام: ج١/٥٨، مختصر المزني: ١٢، المجموع: ج٩٢/٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي: ج٦/٢٢، المجموع: ج٩٨/٣.

 <sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجة: ج١/٢٣٧، سنن المدارمي: ج١/٢٧٠، سنن المدارقطني: ج١/٢٤٧، صحيح
السبخاري: ج١/٨٥٨، مستدرك الحاكم: ج١/٢٢١، كنز الممال: ج٨/٣٥٦ ح٢٣٢٤٦،
و٢٣٢٤٩، سنن البينق: ٢٣٤-٤٢٣.

مسنوناً على مذهب بعض الفقهاء، أو غير مسنون على مذهب قوم آخرين منهم، وعلى كلا الأمرين لاذم على تاركه، ومالاذم في تركه ويخشى في فعله أن يكون معصية وبدعة فالأحوط في الشرع تركه.

## مسألة

#### IYYI

## [مايستحب افتتاح الصلاة به من التكبيرات]

وممّا انفردت به الاماميّة: القول باستحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات يفصل بينهنّ بتسبيح، وذكر لله جلّ ثناؤه مسطور، وأنّه من السنن المؤكّدة، وليس أحد من باقي الفقهاء يعرف ذلك (١٠).

والوجه في ذلك: إجماع الطائفة عليه.

وأيضاً لاخلاف في أنّ الله جلّ ثناؤه قد ندبنا في كلّ الأحوال إلى تكبيره وتسبيحه واذكاره الجميلة، وظواهر آيات كثيرة من القرآن تدلّ على ذلك، مثل قوله تعالى: «ياأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً \* وسبّحوه بكرةً وأصيلاً» (٢)، فوقت افتتاح الصلاة داخل في عموم الأحوال التي أمرنا فيها بالأذكار.

<sup>(</sup>۱) الفيتاوي الهندية: ج١/٨٦، المحلى: ج٣/٣٣٢-٣٣٣، المبغني (لابن قيدامة): ج١/٥٠٥-٥٠، بداية المجتهد: ج١/٤٢١-١٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) الاحزاب: ٤١ و٤٢.

#### مسألة

#### [\tau\_{\chi}]

#### [تكبيرة الاحرام]

ومتا ظنّ انفراد الاماميّة به ومالك (١) يوافقها عليه: القول بأنّ الصلاة لا تنعقد إلاّ بقول المصليّ: «الله أكبر»، وأنّ غير هذه اللفظة لا تقوم مقامها؛ لأنّ الشافعي يذهب إلى أنّها لا تنعقد إلا بقوله: «الله أكبر»، ولا تنعقد بسوى ذلك من الألفاظ (١).

وقال أبو حنيفة ومحمّد: تنعقد بكـل لفظ يقصد به التعظيم والتفخيم، ويجوز عندهما الاقتصار على مجرّد الاسم وهو أن يقول: «الله» ولايأتي بصفة <sup>(٣)</sup>.

وقال أبو يوسف: تنعقد بألفاظ التكبير مثل قوله: «الله أكبر» و«الله . الأكبر» و«الله الكبير»، ولا تنعقد بغير لفظ تكبير<sup>(3)</sup>.

وحكي عن الزهري أنَّه قال: تنعقد الصلاة بالنيَّة فقط(٥).

<sup>(</sup>١) المدونة الكبرى: ج١/٦٦، المبسوط: ج١/٣٦، الهداية: ج١/٤٧، المغني (لابن قدامة): ج١/٥٠٥، المدونة الكبرى: ج١/٥٠٥، عسدة القاري: ج٥/٢٦، المحلى: ج٣/٢٣، بداية المجتهد: ج١/٥٢، الشرح الكبير: ج١/٢٠٠، عسدة القاري: ج٥/٢٠، المحلى: ج٤/٢٠، الاستذكار: ج٢/٢٢، شرح فتح المجموع: ج٣/٢٢، شرح النووي لصحيح مسلم: ج٤/٢، الاستذكار: ج٢/٢٢، شرح فتح القدير: ج٢/٢٤،

 <sup>(</sup>٢) الام: ج١/١٠٠، مخستصسر المزني: ١٤، مسغني المحسساج: ج١/١٥١، المسسوط: ج١/٣٦، المحلى: ج٣/٣٣، المداية: ج١/٤٠، المغني (لابن قدامة): ج١/٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) الاصل: ج١/٦٦، الفتاوى الهندية: ج١/٨٦، الاستذكار: ج٢/١٣، شرح فنح القدير: ج١/٢٤، المبسوط: ج١/٥٠، المغني (لابن قدامة): ج١/٥٠، الهداية: ج١/٤٠، شرح النووي لعميح مسلم: ج٤/٢، عمدة القاري: ج٥/٨، اللباب: ج١/٥٠، بداية المجتهد: ج١/٥٠،

<sup>(</sup>٤) المبسوط: ج١/٣٥، اللباب: ج١/٧٠، الاصل: ج١٤/١، شرح فتح القدير: ج٢٤٦/١، شرح النووي لصحيح مسلم: ج٤٦/١، الهداية: ج٤٧/١.

<sup>(</sup>٥) المغني (لابن قدامة): ج١/٦٠٥، عمدة القاري: ج٥/٢٦٨، شرح النووي لصحيح مسلم: ج٢٦/٤.

دليلنا على ماذهبنا إليه: الإجماع المتكرّن وأيضاً فإنّ الصلاة في ذمّته بيقين ولا تسقط إلاّ بينقين مثله، ولاينقين في سقوطها عن الـذمّـة إلّا باللـفظ الذي اخترناه.

ومن الطريف أن مخالفينا يروون عن النبي (صلّى الله عليه وآله) بلا د خلاف بينهم أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسلم (١).

ويروون عنه (صلوات الله عليه وآله) أنّه قال: لايقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء (٢) مواضعه ثمّ يستقبل القبلة وهويقول: الله أكبر (٢). وذلك كله صريح في أنّه لا يجزئ إلّا ماذكرناه.

وليس لأحد أن يقول: من جملة التكبير قولنا: الله الأكبر والله الكبير، وذلك أنّ هذه اللفظة يجب صرفها إلى ما يسمّى في عهد اللغة تكبيراً، ولا يعهد في ذلك إلا قولنا: الله أكبر، دون لمائر مااشتق منه.

مسألة

[44]

## [التكفير في الصلاة]

وميًّا ظنَّ انفراد الاماميَّة به: المنع من وضع اليمين على الشمال في الصلاة؟

<sup>(</sup>١) سنن ابي داود: ج١٦/١، سنن ابن ماجة: ج١٠١/١، سنن الدارمي: ج١٧٥/١، مسند احمد بن حنبل: ج١٣٣/١ و١٢٣، سنن الترمذي: ج١/٨ وج٣/٢، سنن البيقي: ج٢/٥١، سنن الدارقطني: ج١/٣٥٩-٣٦١، من لايحضره الفقيه : ج١/٣٢، الكافي: ج٣/٣١.

<sup>(</sup>٢) في «م»: الطهور.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ج٥/٢٦٨.

لأنَّ غير الاماميّة يشاركها في كراهيّة ذلك .

وحكى الطحاوي في اختلاف الفقهاء عن مالك أنّ وضع اليدين إحداهما على الأخرى إنّها يفعل في صلاة النوافل من طول القيام وتركه أحبّ إلىّ (١).

وحكى الطحاوي أيضاً عن الليث بن سعد أنّه قال: سبل (١) اليدين في الصلاة أحبّ إلىي، إلّا أن يطيل القيام فيعيا فلا بأس بوضع اليمني على اليسرى (٣).

وحجّتنا على صحّة ماذهبنـا إليه: ماتقـدّم ذكره من إجماع الطائفة، ودليل سقوط الصلاة عن الذمّة بيقـن.

وأيضاً فهو عمل كثير في الصلاة خارج عن الأعمال المكتوبة فيها من الركوع والسجود والقيام، والظاهر أنّ كلّ عمل في الصلاة خارج عن أعمالها المفروضة أنّه لايجوز.

## مسألة

#### [6+]

## [القراءة في الصلاة]

وممًا انفردت الاماميّة به: القول بوجوب القراءة في الركعتين الأوليين على التضييق، وأنّه مخيّر في الركعتين الأخريين بين القراءة والتسبيح؛ لأنّ الشافعي وإن وافقها في إيجاب القراءة في الأوليين، فإنّه يوجبها أيضاً على التضييق في

<sup>(</sup>١) بداية انجتهد: ج١/٠١٠، المغني (لابن قدامة): ج١/٢٧٤، الهداية: ج١/٧٧، المجموع: ج٣١٢/٣، عمدة القاري: ج٥/٢٠٠، شرح فتح القدير: ج١/١٠٠، نيل الأوطار: ج٢/١٠٠ و٢٠٠٨.

<sup>(</sup>٢) في باقي النسخ: سدل.

<sup>(</sup>٣) المدونة الكبرى: ج١/٤٧، تيل الاوطان ج٢/٤/١، الجموع: ج٢/١١٣، عمدة القاري: ج٥/٢٧٠.

الأخريين ولايخير بينها وبين التسبيح(١).

وقال مالك: تجب القراءة في معظم الصلاة، فإن كانت الصلاة ثلاث ركعات قرأ في اثنتين، وإن كانت أربعاً قرأ في ثلاث (٢).

وقال أبو حنيفة: فرض القراءة في ركعتين من الصلاة، فإن قرأ في الأوليين وقعت عن فرضه، وإن تركها فيهما لزمه أن يأتي بها في الأخريين<sup>(٣)</sup>.

وقال الحسن البصري: تجب القراءة في ركعة واحدة (٤).

دليلنا على ماذهبنا إليه. الإجماع المتقدم وطريقة براءة الذمّة.

ويجوز أن نعارض مخالفينا ونلزمهم على أصولهم أن يرجعوا به عن مذاهبهم وإن لم يكن على سبيل الاستدلال منا، بالخبر الذي يرويه رفاعة بن مالك أن النبي (صلى الله عليه وآله) لما علم رجلاً كيف يصلي قال له (عليه السلام): إذا قت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ فاتحة الكتاب، ثم اركع وارفع حتى تطمئن قائماً، وهكذا فاصنع في كل ركعة (٥).

وليس لهم أن يقولوا: فأنتم لا توجبون قراءة فاتحة الكتاب في كلّ ركعات الصلاة، وظاهر الخبرية تضي ذلك.

<sup>(</sup>١) الام: ج١/٩٠١، المهذب: ج١/٧١، المجموع: ج٣٦/٣٦، المسوط (للسرخسي): ج١/١٨، المغني (لابن قدامة): ج١/٥١، المعلماء: ج٣١/١، التفسير الكبير: ج٣/٣٦، اختلاف العلماء: ص٤١، حلية العلماء: ج٢ ص٨٠.

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد: ج١/٨٢١، المبسوط (للسرخسي): ج١/٨١، المجموع: ج٣٦١/٣، التفسير الكبير: ج١/٢٦، المغني (لابن قدامة): ج١/٥٢٥.

 <sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ج٦/٨، المبسوط (المسرخسي): ج١/٨، الاستذكار: ج١/١٧، بداية المجتهد:
 ج١/١٢٩، المغني (لابن قدامة): ج١/٥٢٥، المجموع: ج٣/٣٦، التفسير الكبير: ج١٦٦/١.

<sup>(</sup>٤) المبسوط (للسرخسي): ج١/١٨، المجموع: ج٣٦١/٣، بداية المجتهد: ج١/٩٢٩، المغني (لابن قدامة): ج١/٥٢٥.

<sup>(</sup>٥) راجع سنن البيهتي: ج٢/٢٧٢. وفيه: رفاعة بن رافع.

قلنا: هذا الخبر ليس بدليل لنا في هذه المسألة فيلزمنا أن يكون مطابقاً للمذهب، وإنّها أوردناه على سبيل الإلزام والمعارضة. ثمّ لنا أن نقول: نحن نوجب الفاتحة في الركعات كلّها لكن في الأوليين تضييقاً، وفي الأخريين تخييراً، ودخول التخيير في الأخريين لايخرج الفاتحة من أن تكون واجبة فيها.

وممّا يمكن الاستدلال به في هذه المسألة قوله جلّ ثناؤه: «فاقرؤوا ماتيسّر من القرآن» (۱) وظاهر هذا القول يقتضي عموم الأحوال كلّها التي من جملتها أحوال الصلاة ولو تركنا وظاهر الآية لقلنا: إنّ القراءة واجبة في الركعات كلّها تضييقاً، لكن لمّا دل الدليل على جواز التسبيح في الأخريين قلنا بالتضييق في الأوليين والتخيير في الأخريين، والوجوب يعمّ الكلّ.

## مسألة [أع]

## [قول آمن في الصلاة]

وممًا انفردت به الأماميّة: إيـثار ترك لفظة «آمين» بعد قراءة الفاتحة؛ لأنّ باقي الفقهاء يذهبون إلى أنّها سنّة (٢).

دليلنا على ماذهبنا إليه: إجماع الطائفة على أنّ هذه اللفظة بدعة وقاطعة للصلاة، وطريقة الاحتياط أيضاً؛ لأنّه لاخلاف في أنّه من ترك هذه اللفظة لايكون عاصياً ولامفسداً لصلاته، وقد اختلفوا فيمن فعلها، فذهبت الاماميّة إلى أنّه قاطع لصلاته فالأحوط تركها.

<sup>(</sup>١) سورة المزمل: الآية: ٢٠.

 <sup>(</sup>۲) المحلى: ج٣ ص٢٦٤، اللباب: ج١/٩٦، الام: ج١/٩١، المجموع: ج٣٦٨/٣، المفتاوى الهندية: ج١/٤٤، المغني (لابن قدامة): ج١/٨٢، شرح فتح القدير: ج١/٣٥، مغني المحتاج: ج١/٦١/١، اختلاف العلماء: ص٤١، سنن الترمذي: ج٢٨/٢.

وأيضاً فلا خلاف في أنّ هذه اللفظة ليست من جملة القرآن، ولامستقلّة بنفسها في كونها دعاءً وتسبيحاً، فجرى التلفّظ بها مجرى كلّ كلام خارج.عن القرآن والتسبيح.

فإذا قيل: هي تأمين على دعاء سابق لها، وهو قوله جلّ ثناؤه: «إهدنا الصراط المستقيم»(١).

قلنا: الدعاء إنّا يكون دعاء بالقصد، ومن يقرأ الفاتحة إنّا قصده التلاوة دون الدعاء، وقد يجوز أن يعرى من قصد الدعاء، ومخالفنا يذهب الى أنها مسنونة لكل مصل من غير اعتبار قصده إلى الدعاء، وإذا ثبت بطلان استعمالها فيمن لم يقصد إلى الدعاء ثبت ذلك في الجميع؛ لأنّ أحداً لم يفرّق بين الأمرين.

# مسألة [٤٢]

## [قراءة العرائم في الصلاة]

ومتا انفردت به الاماميّة: المنع في صلاة الفريضة خاصّة من القراءة بعزائم السجود، وهي سجدة لقمان وسجدة الحواميم وسجدة النجم واقرأ باسم ربّك الذي خلق.

وروي عن مالك أنّه كان يكرّه ذلك (٢)، وأجاز أبوحنيفة قراءة السجدات في يجهر فيه بالقراءة من الصلوات دون مالا يجهر فيه (٣)، وأجازه الشافعي في كلّ صلاة (١).

<sup>(</sup>١) سورة الحمد: الآية: ٥.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ج١١٢/٧، المدونة الكبرى: ج١١٠/١.

<sup>(</sup>٣) المغني (لابن قدامة): ج١/٤٥٤، شرح فتح القلير: ج١/٤٧٠-٤٧١، عمدة القاري: ج١١٢/٧.

<sup>(</sup>٤) الهلى: ج٥/١٠١، المغني (لابن قدامة): ج١/٤٥٥، عمدة القاري: ج١١٢/٧.

والوجه في المنع من ذلك: مع الإجماع المتكرّر، أنّ في كلّ واحدة من هذه السور سجوداً واجباً محتوماً، فإنّ سجده كان زائداً في الصلاة، وإن تركه كان مخلّاً بواجب.

فإن قيل: السجود إنّما يجب عند قراءة الموضع المخصوص من السورة التي فيها ذكر السجود، وأنتم تمنعون من قراءة كلّ شئ من السورة(١).

قلنا: إنّها منع أصحابنا من قراءة السورة، وذلك إسم يقع على الجميع ويدخل فيه موضع السجود، وليس يمتنع أن يقرأ البعض الذي لاذكر فيه للسجود، إلّا أنّ قراءة بعض سورة في الفرائض عندنا لا يجوز، فامتنع ذلك لوجه آخر.

# مُسالة (121)

## [وجوب السورة في الصلاة]

وممما انفردت به الآمامية: القول بوجوب قراءة سورة تضم إلى الفاتحة في الفرائض خاصة على من لم يكن عليلاً ولامعجلاً لشغل أو غيره، وأنّه لا يجوز قراءة بعض سورة في الفريضة، ولاسورتين مضافتين إلى الحمد في الفريضة وإن جاز ذلك في السنة، ولا إفراد كل واحدة من سورة والضحى وألم نشرح عن صاحبتها، وكذلك إفراد سورة الفيل عن لإيلاف (١)

والوجه في ذلك: مع الإجماع المتردد طريقة اليقين ببراءة الذقة، وأمّا قراءة بعض سورة فإنّا لا يجزئ متى (٣) لم يكن عـذر في ترك قراءة السورة الثانية بكما لها،

<sup>(</sup>١) في «الف» و«ب»: السور.

<sup>(</sup>٢) في «الف»: لايلاف قريش.

<sup>(</sup>٣) في «الف» و«م»: فإنها لاتجزي من.

فأمًا صاحب العذر فكما يجوز له أن يترك قراءة جميع السورة الثانية فيجوز أن يترك بعضها؛ لأنّه ليس ترك البعض بأكثر من ترك الكلّ.

والوجه في المنع من إفراد السورة التي ذكرناها أنهم يذهبون إلى أنّ سورة الضحى وألم نشرح سورة واحدة، وكذلك الفيل ولإيلاف، فإذا اقتصر على واحدة كان قارئاً بعض سورة.

## مسألة

#### [££]

# [العدول من سورة الى أُخرى]

ومتها انتفردت به الاماميّة: حظرالـرجـوع عن سورة الاخلاص وروي<sup>(۱)</sup>قل ياأيّها الكافرون أيضاً إذا ابـتدأ بها، وإن كـان له أن يرجع عن كلّ سورة إلى غيرها.

والوجه في ذلك: مع الإجاع الذي مضى، أنّ شرف هاتين السورتين وعظم ثواب فاعلهما لايمنع أن يجعل لهما همذه المزية، وهي المنع من السرجوع من كلّ واحدة بعد الابتداء بها.

## مسألة [12]

## [رفع البدين في تكبيرات الصلاة]

وميًا انفردت به الاماميّة: القول بوجوب رفع اليدين في كلّ تكبيرات الصلاة، لأنّ أبا حنيفة وأصحابه والثوري لايرون رفع اليدين بالتكبير إلّا في

<sup>(</sup>١) الكافي: ج٣/٣١٧ باب قراءة القرآن ح٢٠٠.

الافتتاح للصلاة (١)

وروي عن مالك أنّــه قـال: لاأعرف رفـع اليدين في شيّ مـن تكـبيرات الصلاة<sup>(٢)</sup>، وروي عنه خلاف ذلك <sup>(٣)</sup>.

وقال الشافعي: يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا كبّر للركوع وإذا رفع رأسه منه، ولايرفع بعد ذلك في سجود ولافي قيام منه<sup>(١)</sup>.

والحجَّة فيما ذهبنا إليه: طريقة الإجماع، وبراءة الذَّمَّة.

وقد روى مخالفونا عن الـنبي (صلّى الله عليه وآله) أنّـه رفع في كلّ خفض ورفع في السجود<sup>(ه)</sup>، وادّعوا أن ذلك نسخ، ولاحجّه لهم على صحّـة هذّه الدعوى.

فإن استدلّوا بما يروونه عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) من قوله: كفّوا أيديكم في الصلاة (٢)، وفي خبر آخر: اسكنوا في الصلاة (٢)، أو بما يرويه البراء ابن عازب عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) أنّه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه

 <sup>(</sup>١) المبسوط (للسرخسي): ج١٤/١، نيل الاوطار: ج١٩٣/٢، المجموع: ج٣/٠٠، المحلى: ج٤٨٧٨،
 المعني (لابنعتدامة): ج١/٧٧، سنن الترمذي: ج٢/٣٧، عسمة القاري: ج٥/٢٧، اختلاف
 العلماء: ص٤٤، حلية العلماء: ج٢/٢٠.

<sup>(</sup>٢)و(٣) المدونة الكبرى: ج١/٨٦، المحلى: ج٤/٨٠، المجموع: ج٣/ ٤٠٠، عمدة المقاري: ج٥/٢٧٠، المجموع: ج٣/ ٤٠٠ عمدة المقاري: ج٥/٢٧٠، حلية العلماء: المعني (لابن قدامة): ج١/٧٧، اختلاف العلماء: ص٤٨، سنن التزمذي: ج٢/٣٠، حلية العلماء: ج٢/٣٠، فتح الباري: ج٢/٣٠، نيل الاوطار: ج٢/٣٠، الاشراف: ج٤/١٠.

<sup>(</sup>٤) الام: ج١/ص ٩٠ و٤٠١، المجموع: ج٢/٤٠٣ـ٥٠٠ و٣٩٩ و٤٤٦، المحلى: ج٤/٨٨، نيل الاوطار: ج٢/٢٨، مئن الترمذي: ج٢/٢٠.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم: ج١/٢٩٢، الموطأ: ج١ص٧٦، سنن أبي داود: ج١/٢٢١، وصحيح البخاري: ج١/١٨٧.

<sup>(</sup>٦) شرح النووي لصحيح مسلم: ج٣/٣.

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم ٢/٢٢/١ ح ١١٩، سنن البيهق: ج٢٨٠/٢.

ثمّ لم يعد<sup>(١)</sup>.

فالجواب أنّ هذه كلّمها أخبار آخاد لا توجب علماً، وقد بيّنا أنّ العمل في الشريعة بما لا يوجب العلم غير جائز. وبعد فيجوز أن يريد بالأمر بكفّ الأيدي قبضها عن الأفعال الخارجة عن أعمال الصلاة، ونحمل قوله: لم يعد على أنّه لم يعد إلى رفع يديه في ابتداء الركعة؛ فإنّ ذلك ممّا لا ينكرونه بلا خلاف.

# مسألة

## [ذكر الركوع والسجود]

ومنها ظنّ انفراد الاماميّة به: القول بإيجاب التسبيح في الركوع والسجود؛ لأن أحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي يوجبون ذلك (٢)، وإنّها يسقط وجوبه باقي الفقهاء المشهورين كأبي حنيفة والشافعي ومالك (٣).

والذي يدل على وجوبه: بعد إجماع الطائفة، كل آية من القرآن اقتضت بظاهرها الأمر بالتسبيح، وعموم الظاهر يقتضي دخول أحوال الركوع والسجود فيه، ومن أخرج هذه الأحوال منه فيحتاج إلى دليل، وأيضاً طريقة براءة الذمة التي تكرّر ذكرها.

ومخالفونا يبروون عن النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) أنّه لمّا نزل «فسبّح

<sup>(</sup>١) سنن ابي داود: ج١/٢٠٠، سنن البيهقي: ج٧٦/٢.

<sup>(</sup>٣) الفتاوى الهندية: ج١/٤/١، المجموع: ج٣/٤١، الام: ج١/١٥/١، المهذب: ج١/٥٧، المدونة الكبرى: ج١/ص٧٧، الشرح الكبير: ج١/٣٤، عمدة القاري: ج٦/٧، اختلاف العلماء ص٤١.

باسبم ربّك العظيم» (١) قال (عليه السلام): اجعلوها في ركوعكم، ولمّا نزل «سبّح اسم ربّك الأعلى»(٢) قال (عليه السلام): اجعلوها في سجودكم (٣)، وظاهر الأمر على الوجوب.

# مسألة

# [الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية]

وممًا يظن انفراد الاماميّة به، والشافعي (٤) يوافقها فيه: إيجابهم على من رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى أن يجلس جلسة قبل نهوضه إلى الثانية، وإنّها لايوجب هذه الجلسة باقي الفقهاء كأبي حنيفة ومالك ومن عداهما (٥).

والحجّة لنا: بعد إلجماع الطائفة، طريقة براءة الذمّة وأنّ من لم يفعل ذلك لم يتيقّن سقوط الصلاة عن ذمّته، وقد روى مخالفونــا كلّهم عن النبي (صلّى الله عليه وآله) أنّه كان يَجلس هذه الجلسة (٦).

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة: الآية ٩٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الاعلى: الآبة ١.

<sup>(</sup>٣) سنن ابين مـاجة: جـ١/٢٨٧، سنن أبي داود: جـ١/٢٣٠، سنن البيهقي: جـ١/٨٦/، تـفسير ابـن كثير: جـ١٩٩/٤.

<sup>(</sup>٤) الام: ج١/١١٦/١، المجمع: ج٣/١٤، الهداية: ج١/١٥، المغني (لابن قدامة): ج١/٩٥، بداية المجتهد: ج١/١٤٠.

<sup>(</sup>ه) الفتاوى الهندية: ج١/٥٧، المجموع: ج٣/٤٤، المغني (لابن قدامة): ج١/٩٢، الهداية ج١/١ه، المدونة الكبرى: ج١/٧٢ـ٧٣، بداية المجتهد: ج١/١٤٠.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ج١/٨٠٨-٢٠٩، سنن النسائي: ج٢٣٤/٢.

## مسألة [٤٨]

## [في النشهد]

ومتها ظنّ انفراد الاماميّة به: إيجاب التشهّد الأوّل في الصلاة. وقد وافقنا على ذلك الليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (١).

وقال أبو حنيفة: التشهدان معاً غير واجبين (٢).

وقال الشافعي: الثاني واجب والأوّل غير واجب (٣).

دليلنا: الإجماع المتردد، وطريقة براءة الذمة، وأيضاً فهذه حال هو فيها مندوب إلى ذكر الله تعالى وتعظيمه والصلاة على نبيّه (صلّى الله عليه وآله)؛ لدخولها في عموم الآيات المقتضية لذلك، مثل قوله تعالى: «ياأيّها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليا» (ع)، وكلّ من أوجب الصلاة على النبيّ (عليه السلام) في هذه الحال أوجب التشهد الأول.

وميًا يُلزمونه أنّهم يروون عن النبي (صلّى الله عليه وآله) أنّه كان يتشهّد النشهدين جمعناً (م) ورووا كلهم عنه (عليه السلام) أنّه قال: صلّوا كها

<sup>(</sup>١).الجسوع: ج٣/٠٥١، المغني (لابن قدامة): ج١/١٧٥، عسمدة القياري: ج٦/١٠١، السداية: ج١/١٣٢.

 <sup>(</sup>۲) المفتاوى الهندية: ج١/٧٦، البداية ج١/٢٢، المغني (لابن قدامة): ج١/١٧، المحلى: ج٣/٢٠٠، المجموع: ج٣/٠٥، عمدة القاري: ج٦/٦.

<sup>(</sup>٣) الام: ج١/١١٧ مـ١١٨، المجموع: ج٣/ ٤٥٠، السداية ج١/١٣٢، المغني (لابن قدامة): ج١/٧١، عملة القاري: ج٦/٦٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الاحزاب: الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٥) سنن الدارمي: ج١/٢٥٦، سنن البيهتي: ج٢/٢٩، كنز العمال: ج٧/٤٧٨.

١٥٢ \_\_\_\_\_ الانتصار

رأيتموني أصلّي <sup>(١)</sup>.

## مسألة (۱۴۹

#### [في الفنوت]

وممّا يظن انفراد الاماميّة به: القول بأنّ القنوت في كلّ صلاة والدعاء فيه بما أحبّ الداعي مستحبّ، وهو قول الشافعي؛ لأنّ الطحاوي حكى عنه في كتاب الاختلاف أنّ له أن يقنت في الصلوات كلّها عند حاجة المسلمين إلى الدعاء (٢).

والحجّة لنا: مضافاً إلى إجماع الطائفة قوله تعالى: «وقوموا لله قانتين» (٣). فإذا قيل: القنوت هاهنا هو القيام الطويل.

قلنا: المعروف في الشريعة أنّ هذا الاسم يختص الدعاء في الصلاة<sup>(١)</sup>، ولا يعرف من إطلاقه سواه، و بعد فإنّا نحمله على الأمرين.

#### مسألة

#### [0+]

#### [الدعاء في غير الفنوت]

وميًا يظنّ انفراد الاماميّة بـ وهو مذهب مالك (٥): جواز الدعاء في الصلاة

<sup>. (</sup>١) مستند أحمد بن حشيل : ج٥٣/٥ ، صحيح البخاري : ج١/١٥٤ و١٦٢ـ١٦٣ ، سنن الدارقطني: ج١/٣٤٦ ، سنن البيهي: ج٢/٣٤٠.

 <sup>(</sup>۲) الام: ج١/١٣٠ و ٢٣٨، المجموع: ج٣/٤١٤، المحلى: ج٤/٥١١-١٤٦، المبسوط: ج١/٥٦١، بداية المجتهد: ج١/١٣٥.
 (٤) ساقط من «الف» و«م».

<sup>(</sup>٣) ) سورة البقرة: الآية ٢٣٨. (٥) المدونة الكبرى: ج١/٢٠، المجموع: ج٣/٤٧١.

المكتوبة أين شاء المصلّي منها.

وحكى ابن وهب عن مالك أنه قال: لابأس بالدعاء في الصلاة المكتوبة في أولها ووسطها وآخرها (١)، وقال ابن القاسم: كمان مالك يكره الدعاء في الركوع ولا يرى به بأساً في السجود (٢).

والحجّة لنا: إجماع طائفتنا، وظاهر أمر الله تعالى بالدعاء، مثل قوله تعالى: «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» (٣)، وقوله تعالى: «أدعوني أستجب لكم» (١).

# مسألة [٥١]

## [رُدّ السلام في الصلاة]

ومنا يظن انفراد الامامية به: ردّ السلام في الصلاة بالكلام، وقد وافق في ذلك سعيد بن المسيّب والحسن البصري (٥)، إلّا أنّ الشيعة تقول: يجب أن يقول المصلي في ردّ السلام مثل ماقاله المسلّم: سلام عليكم، ولايقول: وعليكم السلام.

وذهب الشافعي إلى أنّ المصلّي يردّ السلام بالإشارة دون الكلام (١٠).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن ردّ السلام بكلام فسدت صلاته، وإن ردّه بإشارة أساء (١).

<sup>(</sup>١) المُدونة الكبرى: ج١/١٠٣.

<sup>(</sup>۲) المدونة الكبرى: ج۱۰۲/۱.

<sup>(</sup>٣) سورة الاسراء: الآية ١١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الثومن: الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٥) المجموع: ج٤/٤٠١ـ٥٠١، المغني (لابن قدامة): ج١١١١.

<sup>(</sup>٦) المجسوع: ج١/٤/١، المغني (لابن قدامة): ج١/١١٠.

<sup>(</sup>٧) اللباب ج١/٨٤، الهداية: ج١/٦٤، شرح فتح القدير: ج١/٥٨١، المجموع: ج١/٥٠١.

وقال الثوري: لايرة السلام حتى يفرغ من الصلاة (١).

والحجّة لـنا: إجماع الطائـفة. فإذا قـيل: هوكلام في الصـلاة، قلنـا: ليس كلّ كلام في الصلاة خارج عن القرآن محظوراً؛ لأنّ الذكر (٢) كلام ولم يدخل تحت الحظر.

ويمكن أن يقال: إنّ لمفظة سلام عليكم من ألفاظ القرآن، ويجوز للمصلي أن يتلفّظ بها تالياً للقرآن وناوياً لردّ السلام؛ إذ لا تنافي بين الأمرين.

# مسألة [٢٥]

## [تسليم المنفرد والمأموم]

وممّا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ المنفرد أو الامام يسلّم تسليمة واحدة مستقبل القبلة وينحرف بوجهه قليلاً إلى يمينه، وإن كان مأموماً سلّم تسليمتين واحدة عن يمينه وأخرى عن شماله، إلّا أن تكون جهة شماله خالية من أحد فيقتصر على التسليم عن يمينه، ولايترك التسليم على جهة يمينه على كلّ حال، وإن لم يكن في تلك الجهة أحد.

وهذا الترتيب لايذهب إلى مثله أحد من الفقهاء؛ لأنّ مالكاً يذهب إلى أنّ الامام يسلّم تسلّمان يميناً إنّ الامام يسلّم تسلّمان يميناً وجهه والمنفرد والمأموم يسلّمان يميناً وشمالاً (")، وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي يذهبون إلى أن يسلّم (١) على كلّ

<sup>(</sup>١) الجموع: ج٤/١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) في باقي النسخ: الدعاء.

<sup>(</sup>٣) المدونة الكسوى: جـ / ١٤٤-١٤٤، بدايـة المجتهـد: جـ / ١٣٤/، المحلى: جـ ١٣٢-١٣٢، المعني (لابن قدامة): جـ / ٨٨٨، المجموع: جـ / ٤٨٢، شرح فتح القدير: جـ / ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) في «الغب» و«م»: السلام.

الصلاة / في السهر\_\_\_\_\_ ٥٥١

حال يميناً وشمالاً (١)، فالانفراد من الامامية بذلك الترتيب ثابت. والحجة لنا: الإجماع المتكرّر ذكره.

## مسألة [04]

#### [السهو المفسد للصلاة]

وميًا انفردت الاماميّة به: القول بأنّه لاسهو في الركعتين الأوليين من كلّ صلاة فرض، ولاسهو في صلاة الفجر والمغرب وصلاة السفر؛ لأنّ باقي الفقهاء يخالف في ذلك (٢).

والحجّة على ذلك: إجماع الطائفة.

ويمكن أن يكون الوجه فيه تأكد الأوليين من كلّ صلاة، وكذلك المغرب والفجر والفجر؛ لأنّ القصر لايلحق الأوليين وإنّها يلحق الأخريين، والمغرب والفجر لايلحقها أيضاً قصر، فللذلك وجب من كلّ سهويعرض في الأوليين وفي الصلاتين المذكورتين الإعادة.

## مسألة [16]

## [الشك في عدد الركعات]

وممًا انفردت به الاماميّة: الـقول بأنّ من شكّ فلم يـدركم صلّى اثنتين أو

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية: ج١/٢٦، اللباب: ج١/٢٤، المبسوط (للسرخسي): ج١/٣٠، الأصل: ج١ ص١٠، شرح فتح القدير: ج١/٢٧٨، الام: ج١/٢٢/، انجموع: ج٣/٣٧، المغني (لابن قدامة): ج١/٨٨٥، المحلى: ج١/٢٣٨.

 <sup>(</sup>۲) المدونة الكبرى: ج١٣٤/١، بداية المجتهد: ج١٩٩/١، المجموع: ج١١٦/٤، شرح فنح القدير:
 ج١/٨٤٤، المحلى: ج٤/١٦، السفت اوى الهنسدية: ج١/٦٢٦/١، المخني (لابسن قدامة):

ثلاثاً واعتدل في ذلك ظنه فإنه يبني على الأكثر وهي الثلاث، فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس مقام ركعة واحدة، فإن كان الذي بنى عليه هو الصحيح كان ماصلاه نافلة، وإن كان ماأتى به الثلاث كانت الركعة جبراناً لصلاته، وكذلك القول فيمن شك فلا يدري أصلى ثلاثاً أم أربعاً.

ومن شك بين اثنتين وثلاث وأربع بنى أيضاً على الأكثر، فإذا سلّم صلّى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، حتّى إن كان بناؤه على الصحيح فالذي فعله نافلة، وإن كان الذي صلّاه اثنتين كانت الركعتان من قيام جبراناً لصلاته، وإن كان الذي صلّاه ثلاثاً فالركعتان من جلوس وهي مقام واحدة عبران صلاته.

وباقي الفقهاء يوجبون البناء على اليقين وهو النقصان، ويوجبون في هذا الموضع سجدتي السهو، ويقولون: إن كان مابني عليه من النقصان هو الصحيح فالذي أتى به تمام صلاته، وإن كان بني على الأقل وقد صلى على الحقيقة الأكثر كان ذلك له نافلة (الم

والحجّة فيا ذهبنا إليه: إجماع الطائفة؛ ولأنّ الاحتياط أيضاً فيه لأنّه إذا بنى على النقصان لم يأمن أن يكون قد صلّى على الحقيقة الأزيد، فيكون ماأتى به زيادة في صلاته.

فإذا قيل: وإذا بني على الأكثر كما تقولون لا يأمن أن يكون إنّما فعل الأقلّ، فلا ينفع مافعله من الجبران؛ لأنّه منفصل من الصلاة وبعد التسليم.

ج١/٨٥١-٢٥٩.

<sup>(</sup>۱) الليباب: ج١٩٥١، المحلى: ج١/١٦٠٠، المدونة الكسيرى: ج١/١٣٠١، بداية المجتهد: ج١/١٩٨١-١٩٩، المغني (لابن قدامة): ج١/٤٧١، الفتاوى الهندية: ج١/١٣١، اختلاف العلماء: ص٥١، نيل الاوطار: ج٣/١٣١، المجموع: ج١/١٣١، حلية العلماء: ج١٣٦/٢.

قلنا: ماذهبنا إليه أحوط على كل حال؛ لأن الإشفاق من الزيادة في الصلاة لايجري مجرى الإشفاق من تقديم السلام في غير موضعه؛ لأن العلم بالزيادة في الصلاة مبطل لها على كل حال.

## مسألة . ١٥٥١

#### [امامة الفاسق]

وممًا ظنّ انفراد الاماميّة به: منعهم من الائتمام في الصلاة بالفاسق، ومالك يوافقهم في هذه المسألة (١)، وباقي الفقهاء يجيزون الائتمام في الصلاة بالفاسق (٢).

دليلنا: الإجماع المتكرّر، وطريقة اليقين ببراءة الذمّة، وأيضاً قول تعالى: «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار» (٣)، وتقديم الامام في الصلاة ركون إليه، ولأنّ إمامة الصلاة معتبر فيها الفضل والتقدّم فيا يعود إلى الدين، ولهذا رتّب فيها من هو أقرأ وأفقه وأعلم، والفاسق ناقص فلا يجوز تقديمه على من خلا من نقصه.

\* \* •

<sup>(</sup>١) المعونة الكبرى: ج١/٢٨-٨٤، بدائع الصنائع: ج١/٢٥٦، فتح العزيز: ج٢/٢٣٠، المجموع: ج٤/٣٠٠، المغي (لابن قدامة): ج٢/٢٠، شرح فتح القدير: ج١/٥٠١.

<sup>(</sup>٢) الفتاوى الهندية: ج١/٤٨، بداية المجتهد: ج١/٤١ المهدوع: ج١/٣٥٢، المغني (لابن قدامة): ج١/٢-٢١، المحلى: ج١/١٠، بدائع الصنائع: ج١/٢٥١، شرح فحتح القدير: ج١/٤٠٣، فتح العزيز: ج١/٤٠٣.

<sup>(</sup>٣) سورة هود; الآية ١١٣.

#### مسألة [١٥]

#### [إمامة ولد الزنا]

وميًا ظنّ انفراد الاماميّة به: كراهية إمامة ولد الزنا في الصلاة.

وقد شارك الاماميّة غيرهم في ذلك ، فذكر الطحاوي في كتاب الخلاف بين الفقهاء: أنّ مالكاً كان يكره إمامة ولد الزنا(١)، وحكى عن الشافعي أنّه قال: أكره أن ينصب من لايعرف أبوه إماماً(١)، وحكى عن أصحاب أبي حنيفة أنّهم قالوا: غيره أحب إلينا(١)، إلّا أنّهم وإن كرهوا ذلك فإنّ الصلاة خلفه عندهم مجزئة، والظاهر من مذهب الاماميّة أنّ الصلاة خلفه غير مجزئة. والوجه في ذلك والحجّة له: الإجماع المتقدّم، وطريقة براءة الذقة.

## مسألة

[OV]

# [إمامة الابرص والمجذوم والمفلوج]

ومتًا انفردت الاماميّة به: كراهيّة إمامة الأبرص والمجذوم والمفلوج.

والحجّة فيه: إجماع الطائفة. ويمكن أن يكون الوجه في منعه نفار النفوس عمّن هذه حاله والمعزوف عن مقاربته؛ ولأنّ المفلوج ومن أشبهه من ذوي العاهات ربّها لم يتمكّنوا من استيفاء أركان الصلاة.

<sup>(</sup>١) المحل: ج١١/٤، المغني (لابن قدامة): ج١/٥٩، المجموع: ج١٠٠/٠.

<sup>(</sup>٢) الام: ج١٦٦/١، المجموع: ج٤/٢٠، المغني (لابن قدامة): ج٢/٥٩.

 <sup>(</sup>٣) اللباب: ج١/٧٠، الفتاوى الهندية: ج١/٥٥، بدائع الصنائع: ج١/١٥٦، شرح فتح القدير:
 ج١/٤٠٣، المجموع: ج٤/٢٠، المغني (لابن قدامة): ج٢/٥٠، النتف: ج١/٥٠.

## مسألة

#### [eAl

## [صلاة الضحيُّ والتنفل بعد طلوع الشمس]

ومـمّا انفردت به الامامـيّـة: كراهية صلاة الضحـي، وإنّ التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس الى وقت زوالها محرم إلّا في يوم الجمعة خاصّة.

والوجه في ذلك: الاجماع المتقدم، وطريقة الاحتياط؛ فيإنّ صلاة الضحلّ غير واجبة عنىد أحد ولاحرج في تركها، وفي فعلها خلاف، بل تكون بدعة ويلحق به إثم، فالأحوط العدول عنها.

## مسألة

#### [04]

## [ترتيب صلاة الاحدى والخمسل]

وممًا انفردت الاماميّة به: تـرتيب صلاة الاحدى والخمسين في اليوم والليلة على الوجه الذي رتّبوه وبيّنوه؛ لأنّ باقي الفقهاء لايعرف دُلِك الترتيب<sup>(١)</sup>.

والحجّة فيه: إجماع الطائفة عليه، وليس يمكن أن يدّعى عليهم أنّهم أبدعوا فيما يزيدونه من هذه النوافل؛ لأنّ الصلاة خير موضوع والزيادة فيهما مستحسنة غير منكرة.

## مسألة

#### [54]

#### [مسافة النقصير]

٣٠ وممّا انفردت الاماميّة به: تحديدهم السفر الذي يجب فيه التقصير في

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد: ج١/٢١٢، ارشاد الساري: ج٢/٢٢، الهداية: ج٦٦/١، الوجيز: ج٦/٣٥، اللباب:

الصلاة ببريدين، والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال، فكأنّ المسافة أربعة وعشرون ميلاً.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: مسير ثلاثة أيّام بليـاليهـنّ، وهو قول الثوري وابن حي<sup>(۱)</sup>.

وقال مالك: ثمانية وأربعون ميلاً، فإن لم يكن أميال فسيريوم وليلة للبغل وهو قول الليث (٢).

وقال الأوزاعي: يوم تام<sup>(٣)</sup>.

وقال الشافعي: ستّة وأربعون ميلاً بالهاشمي(؛).

والحجة لنا في ذلك: إجماع الطائفة. وأيضاً فإنّ الله تعالى علق سقوط فرض الصيام على المسافر بكونه مسافراً، في قوله تعالى: «فَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مَريضاً أو على سَفَرٍ فعدَةٌ من أيّام أخَرَ» (٥)، ولاخلاف بين الأمّة في أنّ كلّ سفر أسقط فرض الصيام ورخص في الإفطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاة، وإذا كان الله تعالى قد علّق ذلك في الآية باسم السفر، فلا شبهة في أنّ إسم السفر يتناول المسافة التي حددنا السفر بها، فيجب أنّ يكونُ الحكم تابعاً لها.

ج١/٠٩٠١، الام: ج١/١٣٩، المعني (الابس قدامسة): ج١/٧٦٢، المفسساوى الهنديسة: ج١/١٢٠، المفسساوى الهنديسة: ج١/١٢/١-١١٣،

<sup>(</sup>١) المبسوط (للسرخسي): ج١/٥٣٥، بداية المجتهد: ج١/١٧١، المجسوع: ج١/٥٢٥، المغني (لابن قدامة): ج٢/٢، شرح فتح القدير: ج٢/٢٠، عمدة القاري: ج١١٩/٧، اختلاف العلماء: ص٥٤، حلية العلماء: ج٢/٢٠.

<sup>(</sup>۲) المدونة الكبرى: ج۱/۱۱، الميسوط (للسرخسي): ج۱/٥٣، المجسوع: ج٤/٥٢٠، مواهب الجليل: ج٢٠/٢، بداية المجتهد: ج١/١٧١.

<sup>(</sup>٣)و(٤) المغني (لابن قدامة): ج٢/٢، المجموع: ج٤/٣٥، المبسوط (للسرخسي) ج١/٢٣٥، عمدة القاري: ج١/١٩٧.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة; الآية ١٨٤.

ولايلزم على ذلك أدنى مايقع عليه هذا الاسم من فرسخ أو ميل؛ لأنّ الظاهر يقتضي ذلك لو تركنا معه (١)، لكنّ الدليل والإجماع أسقطا اعتبار ذلك، ولم يسقطاه في اعتبرنا من المسافة وهو داخل تحت الاسم.

# مسألة [31]

#### [نية المسافر الاقامة]

وممّا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ المسافر يلزمه التقصير ما لم ينو المقام في البلد الذي يدخله عشرة أيّام فصاعداً، وإذا نوى ذلك وجب عليه الإتمام؛ لأنّ من عداهم من الفقهاء يخالف في ذلك.

فأبو حنيفة وأصحابه والثوري يقولون: إنّه إذا نوى اقامة خمسة عشر يوماً أتمّ وإن نوى أقلّ من ذلك قصر أله.

وقال الشافعي ومالك وهو قول سعيد بن المسيّب والليث: إذا نوى إقامة أربعة أيّام أتمّ (٣).

وقال الأوزاعي: إذا نوى إقامة ثلاثة عشر يوماً أتم (١).

وروي عن ابن حي أنَّه قال: إن مرّ المسافر بمصره الذي فيه أهله وهو

<sup>(</sup>١) في «الف» و«ب»: معه الدليل.

 <sup>(</sup>۲) المبسوط (للسرخسي) ج١/٢٣٦، عمدة القاري: ج١/١١٦، بداية المجتهد: ج١/٢٧٦، المجموع: ج٤/٤٣٦، مجمع الانهر: ج١/٦٢١، اللباب: ج١/٦٠١، النفستاوى الهندية: ج١/٢٩١، المحلى: ج٥/٢٢، اختلاف العلماء: ص٥٤، حلية العلماء: ج٢/٩١١.

 <sup>(</sup>٣) الام: ج١/١٨٢، المدونة الكبرى: ج١/١١٩، المنفي (لابن قدامة): ج٢/٢٣١-١٣٣، المجموع: ج٤/٤٣، بداية المجتهد: ج١/١٧٣، المحلى: ج٥/٢٣.

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ج٧/١٦، المحلى: ج٥/٢٢، المجموع: ج٤/٢٦٤.

منطلق ماض في سفره قصر فيه الصلاة مالم يقم به عشراً، فإن أقام به عشراً أو بغيره من سفره أتم الصلاة (١٠).

وهذه موافقة من ابن حيى لنا على بعض الوجوه؛ لأنّه اعتبر العشر في نقوله وفي الانقول به، وكيف يجوز أن يعتبر العشر في دخول المسافر إلى مصره الذي فيه أهله ووطنه، وهو بدخوله إليه قد خرج من أن يكون مسافراً، وإنّا يعتبر مدّة الإقامة فيمن هو مسافر، والمشقة التي يتبعها التقصير زائلة عمّن عاد إلى وطنه وحصل بين أهله.

فأمّا الحجّة على أنّ التحديد الذي ذكرناه أولى من غيره: فهو الإجماع المتكرّر.

## مسألة

## [17] [لوأتم المسافر صلا ثه]

وممًا يظنّ انفراد الأماميّة به؛ القول بأنّ من تمّم الصلاة في السفر يجب عليه الإعادة إن كان متعمّداً على كمل حال وإن كان أتمّ (٢)ناسمياً أعاد مادام في الوقت، وبعد خروج الوقت لاإعادة عليه.

وأكثر الفقهاء يخالفون في ذلك؛ لأنّ أبا حنيفة وأصحابه يقولون: إن قعد في الاثنتين قدر التشهد مضى في صلاته، وإن لم يقعد فصلاته فاسدة (٣). وقال الثوري: إذا قعد في الاثنتين لم يعد (١).

<sup>(</sup>١) المغني (لابن قدامة): ج٢/١٣٣، المجموع: ج٤/٣٦، المحلى: ج٥/٢٣، عمدة القاري: ج١١٦/٧.

<sup>(</sup>٢) ساقط من «الف» و«ب».

 <sup>(</sup>٣) اللباب: ج١٠٦/١، المبسوط (للسرخسي): ج١ ص٢٣٩، المحلّى: ج٤/٢٦٤، الفتاوى الهندية:
 ج١/١٣٩، المغني (لابن قدامة): ج٢/٢٠، الهداية: ج١/٠٨٠٨، شرح فتح القدير: ج٢/٦-٧.
 (٤) احكام القرآن (للجصاص): ج٢/٣٥٢،

وقال ابن حي: إذا صلّى أربعاً متعمّداً أعاد إذا كان منه الشيء اليسير، فإذا طال ذلك في سفره وكثر لم يعد<sup>(١)</sup>وهذه موافقة منه للشيعة على بعض الوجوه.

وقال حمّاد بن أبي سليمان: إذا صلّى أربعاً أعاد (٢). وهذا وفاق للشيعة؛ لأنّ ظاهر قوله يقتضى التعمّد دون النسيان.

وقال الحسن البصري: إذا افتتح الصلاة على أنّه يصلّي أربعاً أعاد، وإن نوى أن يصلّي أربعاً بعد أن افتتح الصلاة بنيّة أن يصلّي ركعتين ثمّ بدا له فسلّم في الركعتين أجزأته صلاته (٣).

وقال بنالك: إذا صلّى المسافـر أربعاً فإنّه يعيد مادام في الوقت، فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه.

وقال: ولو أنّ مسافراً افتتح المكتوبة ينوي أربعاً فلمّا صلّى ركعتين بدا له فسلّم أنّه لايجزئ<sup>(١)</sup>.

فإن كان مالك أراد بإيجاب الإعادة مادام في الوقت وإسقاطها مع خروجه حال النسيان فهو موافق للامامية، وماأظنه أراد ذلك، وظاهر الكلام يقتضي التعمد.

والحجّة في مذهبنا: الإجماع المتقدّم، وأيضاً فإنّ فرض السفر الركعتان فيا كان في الحضر أربعاً، وليس ذلك برخصة، وإذا كان الفرض كذلك فن لم يأت به على مافرض وجبت عليه الإعادة.

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ج٧/١٣٣.

<sup>(</sup>٢) المغني (لابن قدامة): ج١٠٧/٢.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ج٧/١٣٣.

 <sup>(</sup>٤) المدونة الكبرى: ج١/١٢١، المحلى: ج٤/٢٦٥، المبسوط (للسرخسي) ج١/٢٣٩، عمدة القاري: ج٧/١٣٣.

فإن قيل: القرآن بمنع ممّا ذكرتم؛ لأنّه تعالى قال: «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم حناح أن تقصروا من الصلاة»(١)، ورفع الجناح يدلّ على الإباحة لاعلى الوجوب.

قلنا: هذه الآية غير متناولة لقصر الصلاة في عدد الركعات، وإنّما المستفاد منها التقصير في الأفعال من الإيماء وغيره؛ لأنّه تعالى علّق القصر بالخوف، ولاخلاف في أنّه ليس من شرط القصر في عدد ركعات الصلاة الخوف، وإنّها الخوف شرط في الوجه الآخر وهو الأفعال في الصلاة؛ لأنّ صلاة الخوف قد أبيح فيها ماليس مباحاً مع الأمن.

# مسألة [٦٣] [من سفره أكثراًمن حضره]

وميًا انفردت به الاماميّة: الـقول بأنّ من سفره أكثر من حضره كالملّاحين والجـمّالين ومن جرى مجـراهـم لا تـقصير عـليهم؛ لأنّ بـاقي الفـقهـاء لايـراعون ذلك .

والحجّة على ماذهبنا إليه: إجماع الطائفة، وأيضاً فإنّ المشقّة التي تلحق المسافرهي الموجبة للتقصير في الصوم والصلاة، ومن ذكرنا حاله متن سفره أكثر من حضره لامشقّة عليه في السفر، بل ربّها كانت المشقّة في الحضر لاختلاف العادة (٢)، وإذا لم يكن عليه مشقّة فلا تقصير.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٢٠١.

<sup>(</sup>۲) في «الف»؛ لانه خلاف للعادة.

## مسألة

#### [14]

#### [العدد الذي تنعقد به الجمعة]

وممّا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ الجمعة لا تسعقد إلاّ بحضور خمسة الامام أحدهم؛ لأنّ أباحنيفة وأصحابه والليث يقولون: إنّها تنعقد بثلاثة سوى الامام (١٠).

وروي عن أبي يوسف اثنان سوى الامام، وبه قال الثوري(٢).

وقال ابن حي: إن لم يحضر الامام إلّا رجل واحد فخطب عليه وصلّى به الجمعة أجزأتها (٣).

واعتبر الشافعي أربعين رجلاً<sup>(1)</sup>.

والدليل على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع المتقدّم ذكره.

واعتبار أبي حنيفة ومن وافقه أقل مايقع عليه إسم جماعة وأنه ثلا ثة، وأنّ الجمعة مشتقة من الاجتماع والجماعة، ليس بشيّ؛ لأنّه يلزم عليه أن يكون الامام في الثلاثة؛ لأنّ اسم الجماعة حاصل.

ويلزم عليه أيضاً ماقاله أبو يوسف؛ لأنَّ الاثنين في الشريعة جماعة مثل

 <sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية: ج١/٨٤، الهداية: ج١/٨٣، اللباب: ج١/١١، المجموع: ج٤/٤٠٥، الحلى: ج٥/٤٤، المبدوط (للسرخسي): ج٢/٤٢، شرح فتح القدير: ج٢/٢١، بداية المجتهد: ج١/١٦١، المننى (لابن قدامة): ج٢/٢٧.

 <sup>(</sup>۲) الهداية: ج١/٢٨، اللباب: ج١١١/، المبسوط (للسرخسي): ج٢٤/٢، المحلى: ج٥/٤٦، شرح فتح القدير: ج١/١٣، بداية المجتهد: ج١/١٣، النتف: ج١٢/١.

 <sup>(</sup>٣) المجموع: ج ١/٤٠٥، المعلّى: ج٥/٢٤، الاستذكار: ج٢٤/٢٣.

<sup>(</sup>٤) النشف: ج١/٢، الاستذكار: ج٢/٤/٣، المبسوط (للمسرخسي): ج٢/٥٦، الام: ج١٩٠/، المائم: ج١٩٠/، النشف: ج١٩٠/، المغني (لابن قدامة): ج٢/٢٧، بداية المجتهد: ج١٩١/، شرح فتح البقسلير: ج٢/٢، المحلى: ج١/٤٠، المحلى: ج١٩٠/،

الثلاثة، ويلزم عليه قول ابن حي؛ لأنّ الواحد مع الامام جماعة.

وبعد فالجمعة وإن اشتقت من الاجتماع، فالمعوّل في عدد الجماعة وحصرها على دليل مقطوع به دون الاشتقاق، وقد بيّنا ذلك.

## مسألة ١٦٥١

## [مابقراً في الصلوات يوم الجمعة وليلتها]

ومتا انفردت به الامامية: استحباب أن يقرأ ليلة الجمعة بسورة الجمعة وسبّح في المغرب وفي العشاء الآخرة، وفي صلاة الغداة بالجمعة والمنافقين، وكذلك في صلاة الجمعة المقصورة، وفي الظهر والعصر إذا صلّاهما من غير قصر. وباقي الفقيهاء يخالفون في ذلك (۱)، إلّا أنّ الشافعي يوافق الاماميّة في استحباب السورتين في صلاة الجمعة خاصّة (۱).

والحجّة في ذلك: إجماع الطبائفة، ولأنّه أحوط. من حيث إنّه لا خلاف في أنّه إذا قرأ ماذكرناه أجزأه ولم يفعل مكروها، وليس كذلك إذا عدل عنه.

# مسألة

#### [33]

#### [الجماعة في نوافل رمضان]

ومم ظن انفراد الامامية به: المنع من الاجتماع في صلاة نوافل شهر رمضان وكراهية ذلك.

 <sup>(</sup>١) البلباب: ج١١١/، الفتاوى الهندية: ج١/١٤١، المبسوط (لبلسرخسي) ج٣٦/٣، المغني (لابن قدامة): ج١/١٨٩، بداية المجتهد: ج١/١٦٧،

 <sup>(</sup>۲) الام: ج١/٥٠٦، مغني المحتاج: ج١/٢٩٠، المغني (لابن قدامة): ج١/١٨٩، شرح فستح القدير:
 ح٢/٢٩، فتح العزيز: ج٤/٤٨٥.

وأكثر الفقهاء يوافقهم على ذلك؛ لأنّ المعلّى روى عن أبي يوسف أنه قال: من قدر على أن يصلّي في بيته كها يصلّي مع الامام في شهر رمضان فأحب إليّ أن يصلّي في بيته، وكذلك قال مالك (١١)، قال: وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون ولايقومون مع الناس (٢)، وقال مالك: أنا أفعل ذلك، وما قام النبيّ (صلّى الله عليه وآله) إلّا في بيته (٣). وقال الشافعي: صلاة المنفرد في قيام شهر رمضان أحب إلييّ (١٠)، وهذا كلّه حكاه الطحاوي في كتاب الاختلاف، فالموافق للاماميّة في هذه المسألة أكثر من المخالف.

والحبجة لها: الإجماع المتقدّم، وطريقة الاحتياط؛ فإنّ المصلّي للنوافل في بيته غير مبدع ولاعاص بالإجماع، وليس كذلك إذا صلّاها في جماعة.

ويمكن أن يعارضوا في ذلك بما يروونه عن عمر بن الخطاب، من قوله وقد رأى اجتماع الناس في صلاة نوافل شهر رمضان: بدعة ونعمت البدعة (٥) فاعترف بأنها بدعة وخلاف السلّة، وهم يروون عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: كلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النار(١).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) المدونة الكبرى: ج١/٢٢/، المعني (البن قدامة): ج٢/٠٠٨، المبسوط (المسرخي): ج٢/١٤١، شرح فتح القدير: ج١٨٤/، عمدة القاري: ج١٧٨/٠.

<sup>(</sup>٢) المجموع: ج٤/٥٥.

<sup>(</sup>٣) المبسوط (للسرخس): ج١٤٤/٢.

<sup>(</sup>٤) المجموع: ج٤/٥، المغني (لابن قدامة): ج١/٨٠٨، عمدة القاري: ج٧٨/٧.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ج٩/٣٥، موطأ مالك: ج١١٤/١.

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجة: ج١٦/١ و١٨ ح٤٢ و٤٦، مستد احمد بن حنبل: ج٣١٠/٣، سنن أبي داود: ج٤/١٠/١، سنن أبي داود: ج٤/١٠، سنن الدارمي: ج٤/١، كنز العمال: ج٢٢١/١.

. الانتصبار

١

#### مسألة

[14]

#### [كيفية نوافل رمضان]

ومة انفردت به الامامية: ترتيب نوافل شهر رمضان، على أن يصلي في كل ليلة منه عشرين ركعة، منها ثمان بعد المغرب وإثنتا عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة، فإذا كان في ليلة تسع عشرة صلّى مائة ركعة، ويعود في ليلة العشرين إلى الترتيب الذي تقدّم، ويصلّي في ليلة إحدى وعشرين مائة وفي ليلة اثنتين وعشرين ثلاثين ركعة، منها ثمان بعد المغرب والباقي بعد صلاة العشاء الآخرة، ويصلّي في ليلة ثلاثين ويصلّي في ليلة ثلاثين ويصلّي في ليلة ثلاثين مائة،وفيا بقي من الشهر في كلّ ليلة ثلاثين ركعة على الترتيب الذي ذكرناه.

ويصلّي في كلّ يوم جمعة من الشهر عشر ركعات، أربع منها صلاة أميرالمؤمنين (عليه السلام)، وصفتها أن يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة وسورة الإخلاص خسين مرّة، وركعتين صلاة فاطمة (عليه السلام)، وصفتها أن يقرأ في أول ركعة الحمد مرّة وإنّا أنزلناه في ليلة القدر مائة مرّة، وفي الثانية الحمد مرّة وسورة الإخلاص مائة مرّة. ثمّ يصلّي أربع ركعات صلاة التسبيح، وتعرف بصلاة جعفر الطيّار (عليه السلام) وصفتها معروفة.

ويصلّي في ليلة آخر جمعة من الشهر عشرين ركعة من صلاة أميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) المتقدّم وصفها، وفي ليلة آخر سبت من الشهر عشرين ركعة من صلاة فاطمة (عليها السلام) وقد مضى وصفها، فيكمل له بذلك ألف ركعة.

وهذا الترتيب لايعرفه باقي الفقهاء؛ لأنّ أبا حنيفة وأصحابه والشافعي يذهبون إلى أنّ نوافل شهر رمضان عشرون ركعة في كلّ ليلة سوى الوتر(١٠)،

<sup>(</sup>١) بداية الجنهد: ج١/٤/١، المجموع: ج٤/٣١، فتح المعين: ص٣٣، الاستذكار: ج٢/٥٣٥.

وقال مالك: تسع وثلا ثون ركعة بالوتر، والوتر ثلاث<sup>(١)</sup>.

وحجّتنا على ماذهبـنا إليه: إجماع الطائفـة؛ ولأنّ الذي اعتبرناه زيادة على عددهم، والزيادة تقتضي الخير، والاجتياط فيه أيضاً.

## مسألة

#### [AA]

#### [وجوب صلاة العيدين]

وميًا يظن انفراد الاماميّة به: القول بأنّ صلاة العيدين واجبتان على كلّ من وجبت علميه صلاة الجمعة وبتلك الشروط؛ لأنّ أبا حنيفة يذهب إلى وجوبها (١) كما تقول الاماميّة. والشافعي يقول: إنّهما ليستا بواجبتين (١). دليلنا على ماذهبنا إليه: الإجماع المتقدّم، وطريقة الاحتياط أيضاً.

مسألة [19]

#### [تكبيرات صلاة العيدين]

ومة انفردت به الامامية: القول بأنّ تكبير صلاة العيدين في الأولى سبع وفي الثانية خمس من جملتهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع.

و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك ؛ لأنَّ أبا حنيفة وأصحابه يذهبون إلى أنَّهن

<sup>(</sup>١) المعونة الكبرى: ج١/٢٢٢، بداية المجتهد: ج١١٤/١.

<sup>(</sup>٢) المبسوط (للسرخسي): ج٢/٣٧، عمدة القاري: ج٦/٢٧، المجموع: ج٥/٣، المغني (لابن قدامة): ج٢/٢٣/.

<sup>(</sup>٣) الام: ج١/٢٤٠، المغني (لابن قدامة): ج٢/٣٢، المجموع: ج٥/٣، عمدة القاري: ج٦/٣٧٣.

خمس في الأولى وأربع في الثانية من جملتهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع (١). وقال مالك والشافعي: سبع في الأولى وخمس في الأخرى، وقال الشافعي: لايعتد بتكبيرة الافتتاح والركوع (٢).

وروي عن مالك أنّه يعتد في الركعة (٣) بتكبيرة الافتتاح في جملة التكبيرات السبع (١). فان كان مالك يعتد بتكبيرة الركوع أيضاً فهو موافق للاماميّة، وإلّا فالانفراد ثابت.

دليلنا على ماذهبنا إليه: الإجماع المتقدّم.

#### مسألة

Ye-

#### [محل القراءة في صلاة العيدين]

ومما انفردت الإمامية به: إيجاب القراءة في كلّ ركعة من صلاة العيدين قبل التكبيرات الزوائد؛ لأن أبا حنيفة وأصحابه يوجبون القراءة في الأولى بعد التكبير وفي الشائية قبل التكبير (٥)، فكأنّه يوالي بين القراءتين، وقال مالك

 <sup>(</sup>١) المبسوط (للسرخسي) ج٢/٣٦، الفتاوى الهندية: ج١/١٥٠، بداية المجتهد: ج٢٢٢/١، المحلى: ج٥/٣٨، اللباب: ج١/١٦١، الهداية: ج١/٨٦، شرح فتح القدير: ج٤٣/٢، المغني (لابن قدامة): ج٤٣/٢.

 <sup>(</sup>۲) المدونة الكبرى: ج١/٦٦، المحلى: ج٥/٨، انجموع: ج٥/١، المغني (لابن قدامة): ج٢/٢٣، المبسوط شرح فنسح الـقـديـر: ج٢/٣، الام: ج٢/٣، وج٢/٣، بـدايـة المجتهد: ج٢/٢٢، المبسوط (للسرخسي): ج٢/٣.

<sup>(</sup>٣) في «م» الركعة الاولى.

<sup>(</sup>٤) المدونة الكبرى: ج١٦٩/١، بداية المجتهد: ج٢٢٢/١.

<sup>(</sup>٥) اللباب: ج١١٦/١، الحداية: ج١/٨٦، المجموع: ج٥/٠٠، النتف: ج١٠٠/١، المعلى: ج٥٣/٠،

والشافعي: يبدأ في الركعتين معاً بالتكبيرات(١)، فانفراد الامامية واضح.

والحبّة لها: الإجماع المتقدّم، وطريقة الاحتياط؛ فإنّ الذي تذهب إليه الاماميّة يجوز عند الجماعة إذا أدّى إليه الاجتهاد، ومايقوله مخالفها لا يجوز عند الاماميّة على حال من الأحوال، فالاحتياط فيا تذهب إليه الاماميّة واضح.

## مسألة [٧١]

#### [القنوت في صلاة العبدين]

ومَمّا انفردت به الاماميّة: إيجابهم القنوت بين كلّ تكبيرتين من تكبيرات العيد؛ لأن باقي الفقهاء لايراعي ذلك.

والحجّة فيه: إجماعها، ولأنّه أيضاً لايقين (<sup>٣)</sup>ببراءة ذمّته من صلاة العيد إلّا بما ذهبنا إليه من القنوت، ولابدّ مل يقين ببراءة اللمّة من الواجب.

#### مسألة

[YY]

## [تكبيرات الفطر والاضحي]

وممّا انفردت به الامامية: القول بأنّ على المصلّي التكبير في ليلة الفطر، وابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الامام من صلاة العيد، فكأنّه

شرح فتح القدير: ج٢/٣٤، المعني (لابن قدامة): ج٢/٢٢، المبسوط (للسرخسي): ج٢/٣٨-٣٩، الفتاوى الهندية: ج١/١٠٠.

<sup>(</sup>١) المدونة الكبرى: ج١٦٩/، بداية المجتهد: ج١٦١/، الام: ج٢٣٦/، المجموع: ج٥/٠٠، المغني (لابن قدامة): ج٢/٢٣٧، فتح العزيز: ج٥/٠٤.

<sup>(</sup>٢) في «الف» و«م»: الأيوقن.

عقيب أربع صلوات أولاهن المغرب من ليلة الفطر وأخراهن صلاة العيد.

وفي عيد الأضحى يجب التنكبير على من كان بمنى عقيب خس عشرة صلاة، أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد، ومن كان في غير منى من أهل سائر الأمصار يكبّر عقيب عشر صلوات، أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد.

وباقي الفقهاء يخالف في ذلك، أمّا التكبير في عيد الفطر عقيب الصلوات فلا يعرفونه، وإنّها اختلفوا في التكبير في طريق المصلّي إلى الصلاة، فروي عن أبي حنيفة أنّه يكبّريوم الأضحى ويجهر في ذهابه إلى المصلّى ولايكبّريوم الفطر(١).

وقال مالك والأوزاعي: يكبّر في خروجه إلى المصلّى في العيدين جميعاً (١)، وقال مالك: يكبّر في المصلّى إلى أن يخرج الامام، فإذا خرج الامام قطع التكبير، ولا يكبّر إذا رجع (٢).

وقال الشافعي: أحبّ إظهار التكبير ليلة الفطر وليلة النحر، وإذا غدوا إلى المصلّى حتى يخرج الامام، وفي موضع آخر: حتى يفتتح الامام الصلاة (١٠). واختلفوا في تكبير الأضحى، فقال أبو حنيفة: من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر (٥).

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية: ج١/١٥٠، الـلباب: ج١/١١٥ و١١٨، المجموع: ج٥/١١، المغني (لابن قدامة): : ج٢/٢٣١.

<sup>(</sup>٢) المدونة الكبـرى: ج١/١٦٧، بداية الجنهد: ج١/٥٢٦-٢٢، انجـموع: ج٥/٤٢، المغني (لابن قدامة): ج٢/٢٣١، فتح العزيز: ج٥/١٤.

<sup>(</sup>٣) المدونة الكبرى: ج١/١٦، المغنى (لابن قدامة): ج٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٤) الام: ج١/١٤١، المجموع: ج٥/٣٠.

<sup>(</sup>٥) المبسوط (للسرخسي): ج٢/٢٤-٤٣، اللياب: ج١/٨١، الهداية: ج١/٨٠، عمدة القاري: ج٦/٦٠، شرح قتح القدير: ج٢/٨٠، المجموع: ج٥/١، المحلى: ج٥/١، المخني (لابن قدامة): ج٢/٣٦،

وقال أبو يوسف ومحمّد والثوري: إلى آخر أيّام التشريق (١).

وقال مالك والشافعي: من صلاة الظهريوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق (٢).

والحجة لنا: ماتقةم من الإجماع، وطريقة الاحتياط، وقوله تعالى: «ولتكلوا العدة ولتكبروا الله على ماهداكم»(٣) يدل على أنّ التكبير أيضاً واجب في الفطر.

#### مسألة

#### [AM]

### [وجوب صلاة الكسوف والخسوف]

وميًا انفردت به الاماميّة: القول بوجوب صلاة كسوف الشمس والقمر، ويذهبون إلى أنّ من فاتته هذه الصلاة وجب عليه قضاؤها.

وباقي الفقهاء يخالف في ذلك (١).

والحجّة على مذهبنا: إجماع الطائفة. ويمكن أن يعارض المخالفون بما يروونه عن النبسيّ (صلّيٰ الله عمليه وآله) من قوله: إنّ الشمس والشمر

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية: ج١/٢٥٢، المبسوط (للسرخسي): ج٢/٣٤، بداية المجتهد: ج٢/٦٢، المجموع: ج٥/٠٤، المجموع: ج٥/٠٤، المحلي: ج٥/٠٤، عمدة القاري: ج٢/٣٦، شرح فتح القدير: ج٢/٢٤.

 <sup>(</sup>۲) المعونة الكبرى: ج١/١٧٢، بداية المجتهد: ج١/٢٢٦، الام: ج١/٢٤١، المجموع: ج٥/٣٤-٣٤، المحموع: ج٥/٣٤-٣٤، المغني (لابن قدامة): ج٢/٢٤٦، عمدة القاري: ج٢/٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ١٨٥.

 <sup>(</sup>٤) المغني (لابن قدامة): ج٢/٠٢، المبسوط (المسرخسي): ج٢/٥٧، المجموع: ج٥/٦٤-٤٤، بداية المجتهد: ج١/٣٠، شرح فتح القدير: ج٤٣٢/١.

[آيتنان] (١) لاينكسفان لموت أحد ولالحياة أحد، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة (٢) ، وأمره (عليه السلام) على الوجوب.

## مسألة إلايا

#### : [كيفية صلاة الكسوف]

وممًا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات.

وقال أبو حنيفة وأصحابه. إنها ركعتان على هيئة الصلاة المعروفة (٣)، وقال مالك والليث والشافعي: أربع ركعات في أربع سجدات (١).

دليلنا: إجماع الطائفة؛ ولأنّ ماذهبنا إليه يحتوي على ماقالوه ويزيد عليه، وماذهبوا إليه بخلاف ذلك.

مسألة

[44]

## [حكم الصلاة على الطفل إذا مات]

وممًا انفردت الاماميّة به: القول بأنّ الأطفال ومن جرى مجراهم ممن لم

<sup>(</sup>١) الزيادة من «الف» و«م» والمصدر.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ج٢/٢، ستن ابن ماجة: ج١/١٠ ح٢٢٦، كنز العمال: ج٨/٢٩.

<sup>(</sup>٣) اللباب: ج١١٩/١، الفتاوى الهندية: ج١/١٥١، المبسوط (للسرخسي): ج٢/٧، شرح فتح الفدير: ج٢/٥١، المجموع: ج٥/٦، المحلى: ج٥/٦، بداية المجتهد: ج١/٥١٠.

 <sup>(</sup>٤) انجممع: ج٥/٢٦، بداية انجتهد: ج١/٥٢٠، الام: ج١/٥٤٠، المخني (لابن قدامة): ج٥/٥٧٠، المجممع: ج٥/٥٧٠، المجلى: ج٥/٨٠، سبل السلام: ج٢/٥٧.

يكلّف في نفسه الصلاة ولا كلّف غيره تمرينه عليها، لاتجب الصلاة عليه إذا مات، وحدّوا من يصلّي عليه من الصغار بأن يبلغ ستّ سنين فصاعداً.

والحجّة في ذلك: إجماع الطائفة؛ ولأنّ الصّلاة على الأموات حكم شرعي وقد ثبت بيقين فيمن نوجب الصلاة عليه، ولايقين ولادليل فيمن نخالف فيه.

#### مسألة

#### [٧٦]

#### [تكبيرات صلاة الجنازة]

وميًا ظنّ انفراد الاماميّة به: القول بخمس تكبيرات في صلاة الجنازة. وكان ابن أبي ليلى (١) يوافق الاماميّة في ذلك، وروي عن حذيفة بن اليمان وزيد ابن أرقم أنّ تكبيرات الجنازة خمس (٢)، ولعمري إنّ باقي الفقهاء يخالف الاماميّة في ذلك (٣).

والحجّة في ذهبنا إليه؛ الإجماع، وطريقة الاحتياط؛ فإنّ الذي تذهب إليه الاماميّة يدخل فيه ماذهب إليّة مخالفوها وهو أحوط.

وقد روى مخالفونا عن النبيّ (صلَّىٰ الله عليه وآله) أنَّه كـبـر خمساً (٤٠).

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ج٨/٢٢، بداية المجتهد: ج١/٢٤٠.

 <sup>(</sup>۲) المجموع: ج٥/٢٣١، المغني (البن قدامة): ج٢/٣٣، عمدة القاري: ج٨/٢٢، المحلى: ج٥/٢٤١، المحلى: ج٥/٢٤١، المحلى: ج٥/٢٤١، المحلى: ج٥/٢٤١،

<sup>(</sup>٣) الام: ج١/ ٢٧٠، مختصر المرزني: ص٣٥، مغني المحتاج: ج١/ ٣٤١، بداية المجتهد: ج١/ ٢٤٠-٢٤١، المجمعوع: ج٥/ ٢٣١، المحلى: ج٥/ ١٢٤، المغني (لابن قدامة): ج٢/ ٣٩٢/٣٤، عسدة القاري: ج٨/ ٢٢-٢٢.

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي: ج٤/٧٢، سنن أبي داود: ج٣/٢١٠ ح٣١٩٧، سنن الدارقطني: ج٧٣/٢ ح٦ـ٨، سنن ابن ماجة ج٤/٢/١ حـ٥٠٥، سنن البيهق: ج٤٣/٤.

فإذا قيل بازاء ذلك: إنّه (عليه السلام) كبر أربعاً (١).

قلنا: هذه الرواية تحسمل أنّه كبّر أربعاً سمعن وجهر بهنّ وأخفى الخامسة، وخبر الخمس غير محتمل. على أنّه لا تنافي بين الخبرين؛ لأنّه من روى أنّه كبّر أربعاً لم يفصح بأنّه مازاد عليها، ومن كبّر خساً فقد كبّر أربعاً.

# مسألة ١٧٧١

## [التسليم في صلاة الجنازة]

وميّا انفردت به الاماميّة: إسقاط السلام من صلاة الجنازة، وأنَّه إذا كبّر الخامسة خرج من الصلاة بغير تسليم.

وباقي الفقهاء يخالف في ذلك ؛ لأنّ أبا حنيفة وأصحابه يذهبون إلى أنّه يسلّم عن يمينه وعن يساره (٢)

وقال مالك؛ يُسَلَّم الامام واحدة ويسمع من يليه، ويسلَّم من خلفه (٣)واحدة في أنفسهم، وإن أسمعوا من يلهم فلا بأس

وقال الثوري: يسلم عن يمينه تسليمة خفيفة (٥).

وقال ابن حي: يسلم عن يمينه وعن شماله يخفيه ولا يجهر به، وقال

<sup>(</sup>١) نصب الراية: ج٢/٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) الفتاوى الهندية: ج١٦٤/١، عمدة القاري: ج١٢٣/، الجموع: ج٥/٢٤٣، بداية الجهد: ج٢/٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) في «الف» و«م»: وراءه.

<sup>(</sup>٤) المجموع: ج٥/٢٤٤، عمدة القاري: ج٨/٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) المُغني (لابن قدامة): ج٢/٣٤٦، المجموع: ج٥/٤٤٢، اختلاف العلماء: ص٦٤.

الشافعي مثل قول ابن حي في العدد والمنع من الجهر(١).

والحجّة على ماذهبنا إليه: إجماع الطّائفة، وأيضاً فإنّ صلاة الجنازة مبنيّة على التخفيف؛ لأنّه قد حذف منها الركوع والسجود وهما أوكد من التسليم، فغير منكر أن يحذف التسليم.



<sup>(</sup>١) الام: ج١/٢٧٠، مختصر المزني: ص٣٦، المجموع: ج٥/٢٤٠، بداية المجتهد: ج٢٤٢/١، المغني (لابن قدامة): ج٢/٣٤٦.



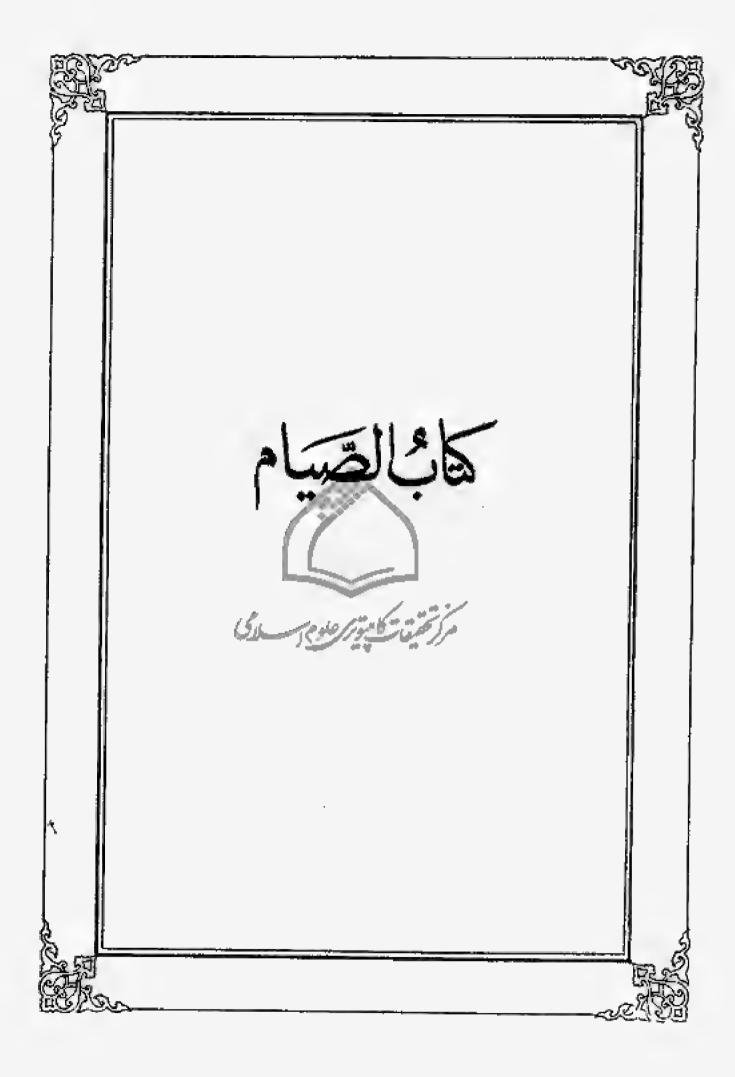

# كتاب الصيام مسألة ۱۷۸۱

## [وقت النية لصوم النطوع]

وممًا ظنّ انفراد الاماميّة به: القول بأنّ صوم التطوّع يجزئ عنه نيّته بعد الزوال؛ لأنّ الشوري يـوافق في ذلك، ويـلـهب إلى أنّ صـوم التطوّع إذا نواه في آخر النهار أجزأه، وهو أحد قولي الشافعي أيضاً (١).

و باقي الفقهاء يمنعون من ذلك و يـقولون: إذا نــوى التطـوّع بعد الزوال لم يجز ئه (۲).

دليلنا: الإجماع الذّي تقدّم، وقوله تعالى: «وأن تصوموا خير لكم» (٣)، وكلّ ظاهر لقرآن أو سنة يقتضي الأمر بالصوم والترغيب فيه لااختصاص له بزمان دون غيره فهو يتناول مابعد الزوال وقبله. ولايلزم على ذلك صوم الفرض لأنّه لا يجزئ عندنا إلّا بنيّة قبل الزوال؛ لأنّا أخرجناه بدليل ولادليل فيا عداه.

<sup>(</sup>١) المجدوع: ج٦/٣٠٦، المحلى: ج٦/١٧٢، المعني (لابن قدامة): ج٣/٣٠/٣، شرح فستح البقدير: ج٢/٢٤١، عمدة القاري: ج٢/٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) بـداية المجتهد: جـ١/٣٠٣، المجموع: جـ٦/٣٠٣، المحلى: جـ٦/١٧١-١٧٣، شـرح فتح القدير: جـ٢/٢٤١، عمدة القاري: جـ٢/٣٠٣، المغني (لابن قدامة): ج٣/٣٠-٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ١٨٤.

وأقوى ماتعلقوا به أنّ مامضى من النهار قبل النيّة لايكون فيه صاغاً، فكيف يتغير (١) باستئناف النيّة؟

والجواب عن ذلك أنّ مامضى يلحق في الحكم بما يأتي، كها يقولون كلّهم فيمن نوى التطوّع قبل الزوال.

فإن فرقوا بين الأمرين بعد الزوال وقبله بأنّ قبل الزوال مضى أقلّ العبادة وبعده مضى أكثرها، والأصول تفرّق بين القليل والكثير في هذا الحكم، كمن أدرك الامام بعد الركوع وقبله.

قلنا: إذا كانت العبادة قد مضى جزء منها وهو خال من هذه النية وأثرت النيّة المستأنفة حكماً في الماضي، فلا فرق بين القلّة والكثرة في هذا المعنى؛ لأنّ القليل كالكثير في أنّه وقع خالساً. وألحقناه من طريق الحكم بالباقي؛ لأنّ تبعيض الصوم غير ممكن، وإذا أثّرت النيّة فيا صاحبته من الزمان ومايأتي بعده فلا بدّ من الحكم بتأثيرها في الماضلى؛ لأنّه يوم واحد لا يلحقه تبعيض.

وقد جوّزوا كلهم أن يفتتخ الرجل الصلاة منفرداً ثمّ يأتمّ به بعد ذلك مؤتمّ فيكون جماعة، ولم يفرّقوا بين أن يمضي الأكثر أو الأقسل، وجوّز الشافعي وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء أن يفتتح الصلاة منفرداً ثمّ ينقلها إلى الجماعة فيضير لها حكم الجماعة، ولم يفرّقوا بين مضيّ الأكثر أو الأقل(٢).

ولايلزم على مأقلناه أن تكون النيّة في آخر جزء من اليوم؛ لأنّ محلّ النيّة يجب أن يكون بحيث يصحّ وقوع الصوم بعده بلا فصل، وذلك غير متأتّر في آخر جزء.

ولايعترض ماذهبنا إليه روايتهم عن النبيّ (عليه السلام) قوله: لاصيام لمن

<sup>(</sup>١) في «الف»: يتعين.

<sup>(</sup>٢) مختصر المزني: ص٣٣، الفناوى الهندية: ج١٦/٦-٦٠.

لم يبيّت الصيام من الليل<sup>(١)</sup>.

لأنّه أوّلاً خبر واحد، وقد بيّنا أنّ أخبار الآحاد لا يعمل بها في الشريعة. ولأنّا نحمله على الفضل والكمال، كما قال (عليه السلام): لاصلاة لجار المسجد إلّا في المسجد "".

وقد قيل: إنّه محمول على الصوم الذي يشبت في الذمّة، مثل قضاء شهر رمضان وصوم النذور والكفّارات.

### مسألة

#### [73]

### [كفاية نيّة واحدة لشهر رمضان]

وممّا ظنّ انفراد الاماميّة به: النقول بأنّ نيّة واحدة في أوّل شهر رمضان تكفي للشهر كلّه ولا يجلب تجديد اللنيّة لكلّ يوم. ومالك (<sup>4)</sup>يوافق على هذا المذهب، وإن خالف باقي الفقهاء فيه (<sup>6)</sup>.

والحبجة في ذلك: إجماع الطائفة، وأيضاً فإنّ النيّة تؤثّر في الشهر كلّه لأنّ حرمته حرمة واحدة، كما أثّرت في اليوم الواحد لمّا وقعت في ابتدائه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني: ج٢/١٧٢-١٧٣، سنن الترمذي: ج٢٠٨/٣، سنن البيهقي: ج٢٠٢/٤.

<sup>(</sup>٢) كنز العمال: ج٧/٠٥٠، سنن البيهقي: ج٣/١١١و١٤، الجامع الصغير: ج٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٣) عوالي اللئالي: ج٢/٧٣.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ص١٢٠، مقدمات ابن رشد: ص١٨٣، التفريع: ج٢/٣٠٣، المجموع: ج٢/٦، حلية العلماء: ج٢/٨٨.

<sup>(</sup>٥) ألجموع: ج٦/٣٠٢.

# مسألة ١٨٠١

# [صوم يوم الشكّ]

وميًا انـفـردت بــه الامامـيّـة: الـقـول بأنّ في صــوم يــوم الشكّ فضلاً وأنّه مستحبّ بعد أن ينوي أنّه من شعبان.

وباقي الفقهاء يخالـفون في ذلك؛ لأنّ الشافعي يكـرّه صيام يوم الشكّ إلّا أن يوافق عادة للصائم<sup>(١)</sup>.

وأبو حنيفة يقول: إن نوى به التطوّع لم يكره، وإن نواه عن رمضان كره (٢)، إلا أنّه لايثبت فيه الفضيلة التي تذهب إليها الاماميّة.

وقال أحمد بن حنبل: إن كان صحو كره، وإن كانت الساء متغيّمة لم يكره (٢).

والذي يدل على مذهبنا: إجماع الطائفة، وطريقة الاحتياط؛ لأنّه إن كان من شهر رمضان أجزأه عندنا، وإن كان من شعبان نفعه ثوابه ولم يضرّه.

ويعارضون بما يروونه عن أميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) لئن أصوم يوماً من شعبان أحبّ إلى من أن أفطر يـومـاً من شهر رمضان (١).

وكلّ خبر<sup>(ه)</sup>يروونه متضمّـنـأ للنهي عـن صيام يـوم الشكّ بمكن حمله على

<sup>(</sup>١) الام: ج٢/٤، المحلى: ج٦/٥٣، شرح فتح القدير: ج٢٤٤/، اختلاف العلماء: ص٧٣.

<sup>(</sup>٣) الجموع: ج٦/٣٠، المغني (لابن قدامة): ج٣/٤، شرح فتح القدير: ج٢/٤٤، اختلاف العلياء: ص٧٧، عمدة القاري: ج٠٢/٢٠٠.

<sup>(</sup>١) سنن البيقي: ج١٢/٤.

<sup>(</sup>٥) نصب الراية: ج٢/٢٤٠.

النهي عن صومه بنيّة الفرض.

وأيّ فرق في كراهيّة صوم يـوم الشكّ بين أن تجري بـه عادة أو يصـومه منفرداً؟ وأيّ فرق بين يوم الشكّ وماقبله من أيّام شعبان؟ لولا اتّباع الهوى.

### مسألة

[41]

### [شهادة النساء في الهلال]

وممًا انفردت به الاماميّة: أنّ الصيام لا تقبل فيه شهادة النساء. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك<sup>(١)</sup>.

والحجّة لنا: إجماع الطائفة، وأيضاً فإنّ الصيام من الفروض المتأكّدة، فيجوز أن لا تقبل فيه شهادة النساء تأكيداً وتغليظاً؛ فإنّ شهادتهنّ لم تسقط إلّا من حيث التغليظ.

# مسألة

## [لو ارتمس الصائم أو تعمد الكذب]

ومممّا انفردت به الامامية وإن وافقها فيه على بعض الوجوه قوم من الفقها فيه على بعض الوجوه قوم من الفقها و الله تعالى الله تعالى الله تعالى وعلى رسوله (عليه السلام)، وايجابهم بذلك ما يجب في اعتماد الأكل والشرب.

<sup>(</sup>۱) اللباب: ج۱۹۶/، الهداية: ج۱/۱۲۱-۱۲۲، الفستاوى الهندية: ج۱/۱۹، المدونة الكبرى: ج۱/۱۹۶، بداية المجتهد: ج۱/۲۹۰، المغني (لابن قدامة): ج۷/۳.

<sup>(</sup>٢) المغني (لابن قدامة): ج٣/٥٤، الشرح الكبير: ج٣/٥٤.

وقد قال الأوزاعي: إنّ الكذب والغيبة يفطران (١)، وروي أنّ خمساً يفطرن الصائم منها الغيبة والنميمة (٢)، وحكي عن مالك كراهيّة الارتماس في الماء (٣). والحبّة فيا ذهبوا إليه: إجماع الطائفة، وطريقة الاحتياط، واليقين ببراءة الذمّة من الصوم.

ويمكن أن يكون الوجه في المنع من الارتماس أنّ الماء يصل معه إلى الجوف لامحالة من المخارق التي لايمكن ضبطها، فجعل ما هو الغالب في حكم الواقع.

# مسألة [٨٣]

## [حكم تعمد البقاء على الجنابة للصائم]

رومة انفردت الامامية به من فقهاء الأمصار كلّهم وقد روي عن أبي هريرة (١) وفاقهم فيه، وحكي أيضاً أنّ الحسن بن صالح بن حي كان يستحبّ (١) لمن أصبح جنباً في شهر رمضان أن يقضي ذلك اليوم (١) ، وكان يفرق بين صوم التطوّع وبين صوم الفرض في هذا الباب: إيجابهم على من أجنب في ليل شهر رمضان وتعمّد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال القضاء أجنب في ليل شهر رمضان وتعمّد البقاء ون الكفّارة، وفيهم من يوجب القضاء دون الكفّارة، ولاخلاف بينهم في أنّه

<sup>(</sup>١) الجموع: ج٦/٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) نصب الراية: ج٢/٨٣/٢ ، كنز العمال: ج٨٧/٨ ح٢٣٨١٣.

<sup>(</sup>٣) المجموع: ج٦/٣٤٧، فتح العزيز: ج٦/٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) الام: ج٢/٧٠، الفستاوى الهسلية: ج١/٠٠٠، المجسموع: ج٢٠٨/٦، السفني (لابن قسدامة): ج٢/٧٠/١، عمدة القاري: ج١/٤١.

<sup>(</sup>ه) في «الف» و «ب»: يقول يستحب.

<sup>(</sup>٦) المغني (لابن قدامة): ج٣/٧٦، عمدة القاري: ج١١/١.

إذا غلبه النوم ولم يتعمّد البقاء على الجنابة إلى الصباح لاشئ عليه.

والدليل على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع المتكرّر.

وممّا يعارض المخالفون به مايروونه عن أبي هريرة أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) قال: من أصبح جنباً في شهر رمضان فلا يصومنّ يومه (١).

وليس لهم أن يحملوا هذا الخبرعلى من أصبح مجامعاً مخالطاً؛ لأنّه بخلاف لفظ الخبر وترك لظاهره، ولو أراد ذلك لقال (عليه السلام): من أصبح مجامعاً، والجماع إذا كان مفسداً للصوم فلا معنى لإضافته إلى الصباح؛ لأنّه في النهار كله مفسد للصوم، وإنّها يليق بقوله (عليه السلام): من أصبح جنباً، من استمرّ على حكم الجنابة الواقعة قبل الصباح.

ولايعارض هذا الخبر مايروونه عن عائشة أنّ النبيّ (صلّـيٰ الله عليه وآله) كان يصبح جنباً من غير احتلام ثمّ يصوم يومه ذلـك <sup>(٢)</sup>، وفي بعض الألفاظ: وذلك في شهر رمضان<sup>(٣)</sup>

لأنَّا نتأوَّل هذا الخبر على أنَّ المراد به ماوقع من غير اعتماد.

وذلك أنّا لم نوجب على المتعمّد للبقاء على الجنابة إلى الصباح الغسل لأجل المنافاة بين الجنابة والصوم، بل لأنّه اعتمد لأن يكون جنباً في نهار الصوم، وليس كذلك من احتلم نهاراً واستمرّعلى حاله؛ لأنّ كونه جنباً في هذه الأحوال من غير اعتماد.

<sup>(</sup>١) موجود في الام ج٢/٧٢، وعمدة القاري: ج١/١٦ حديث من اصبح.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ج٣/٣، سنن ابي داود: ج٣١٢/٢، سنن المدارمي: ج٣/٣، سنن الترمذي: ج٣/٣٤.

<sup>(</sup>٣) المبسوط (للسرخسي): ج٣ ص٥٦.

ولأنّ بقاءه على الجنابة الواقعة عن الاحتلام بالنهار، ليس بأكثر من حصول الجنابة في النهار، والجنابة إذا وقعت بالليل وتحكّن من إزالتها فاعتمد البقاء عليها إلى النهار فقد اعتمد لأن يكون جنباً بالنهار، فاختلف الموضعان.

# مسألة [٨٤]

### [حكم الاستمناء في الصوم]

وممّا انفردت الاماميّة به القول بإيجاب القضاء والكفّارة على من اعتمد (١) استنزال الماء الدافق بغير جماع؛ لأنّ باقي الفقهاء يخالفون في ذلك (٢). وقد روي عن مالك أنّه كان يقول: كلّ افطار بمعصية يوجب الكفّارة (٣)، واستنزال الماء في شهر رمضان معصية بغير شبهة.

دليلنا: الإجماع المتردّد، وطريقة الاحتياط، وبراءة الذَّمّة.

### مسألة

[As]

## [حكم المضمضة في الصوم]

وميًا انفردت الاماميّة به: القول بأنّ من تمضمض لطهارة فوصل الماء إلى جوفه لاشيُ عليه من قضاء ولاغيره، وإن فعل ذلك لغير طهارة من تبرّد بالماء أو غيره ففيه القضاء خاصّة؛ لأنّ هذا الترتيب والتفصيل لا يعرفه باقي الفقهاء؛

<sup>(</sup>١) في «الف» و«ب»: تعمد.

<sup>(</sup>۲) الام: ج ۱/۱۰۱، المجموع: ج٦/٣٤٢، اللباب: ج١/٥٦٥، الفتاوى الهندية: ج١/٢٠٠، المحلى: ج٦/٥٠١.

<sup>(</sup>٣) المدونة الكبرى: ج١/ ٢٢٠-٢٢١، المبسوط (للسرخسي): ج٢/٢٥، شرح فتح القدير: ج٢/٢٥٠.

لأنّ أبا حنيفة وأصحابه يقولون: إن كان ذاكراً لصومه فعليه القضاء، وإن كان ناسياً فلا قضاء عليه (<sup>1)</sup>.

وقال ابن أبي ليلى: لاقضاء عليه وإن كان ذاكراً لصومه (٢).

وروى عطاء عن ابن عبّاس أنّه قال: إذا توضّأ لصلاة مكتوبة فدخل الماء حلقه فلا شـيّ عليه، وإن توضّأ لصلاة تطوّع فعليه القضاء<sup>(٣)</sup>. وهذا فيه بعض الشبه لمذهبنا.

وقال الأوزاعي: لاشيُّ عليه(١).

وللشافعي قولان: أحدهما: أنّه إذا تمضمض ورفق ولم يبالخ فدخل الماء إلى جوفه أنّه لايفطر<sup>(٥)</sup>، والقول الآخر: إنّه يفطره<sup>(١)</sup>، ولايختلف قوله في أنّه إذا وصل إلى الجوف عن مبالغة فإنّه يفطر.

وقال الحسن بن صالح بن حي: إن توضّأ لفريضة أو لصلاة سنة فدخل حلقه من الماء شي في الشلاث فليس عليه قضاء، ومادخل بعد الثلاث فعليه القضاء (٧). وهذا نظير قول الإمامية.

والحجّة في مذهبناً: الإجماع المتكرّر، ويمكن أن نتعلّق في ذلك بقوله تعالى: «ماجعل عليكم في الدين من حرج» (^)، وكلّ الحرج أن يـأمرنـا بالمضمضة

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية: جـ1/٢٠١، المبسوط (للسرخسي): جـ7/٣، المغني (لابـن قـدامة): جـ7/١؛، المجموع: جـ7/٢٪.

<sup>(</sup>٢) انجموع: ج٦/٣٣، المبسوط (للسرحسي): ج٦/٣٠.

<sup>(</sup>٣) المجموع: ج٦/٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) المغني (لابن قدامة): ج٣/٤٤، الشرح الكبير: ج٣/٤٤.

 <sup>(</sup>٥) المجموع: ج٦/٣٦، المبسوط (للسرخسي): ج٦/٣٦، الشرح الكبير: ج٦/٤٤، المغني (لابن قدامة): ج٣/٤٤.

<sup>(</sup>٦) الام: ج٢/١٠١، مختصر المزني: ص٥٨، المجموع: ج٦/٣٢٦، فتح العزيز: ج٦/٣٩٣.

<sup>(</sup>٧) المحلى: ج٦/٢١٥، البحر الزخار: ج٣/٣٥٢. (٨) سورة الحج: الآية ٧٨.

والاستنشاق في الصوم ويلزمنا القضاء إذا سبق الماء إلى أجوافنا من غير اعتماد. ولايلزم على ذلك السبرد بالمضمضة؛ لأنّ ذلك مكروه في الصوم والامتناع منه أولى، فلا حرج عليه فيه.

## مسألة ١٨٦١

## [لوتبين طلوع الفجر بعد تناول المفطر]

وممّا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ من تسحّر ثم بان له أنّه كان أكل بعد طلوع الفجر على ضربين: إن كان أكل ولم يتأمّل الفجر ولم يراعه فعليه قضاؤه، وإن كان رصده وراعاه فلم يره فلا قضاء عليه؛ لأنّ باقي الفقهاء يخالفون في هذا التفصيل، فيوجب أبو حنيفة وأصحابه والتوري والليث والشافعي القضاء على كلّ حال (١)

وقال مالك: إن كمان الصوم تُطوّعاً مضى فيه ولاشي عليه، وإن كان واجباً فعليه قضاؤه (٢).

وقال عطاء والحسن البصري: لاقضاء عليه (٣).

وإنها كانت الامامية منفردة بهذه المسألة؛ لأنّ من أوجب القضاء من الفقهاء أوجبه بلا تفصيل، وكذلك من أسقطه.

والحجّة في مذهبنا: إجماع الطائفة، ويمكن أن يتعلّق فيه بما يـروونه عن النبيّ (صلّىٰ الله عليه وعلى وآله) من قوله: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان.

<sup>(</sup>۱) الفشاوي الهشنية: ج۲۰۲/۱، الهداية: ج۲/۲، المبسوط (للسرخسي): ج۴/۴، المجموع: ج٢٠٩/٦، شرح فتح القدير: ج٢/٢٠، اختلاف العلياء: ص٦٩.

<sup>(</sup>٢) المدونة الكبرى: ج١/١٩١، المغني (لابن قدامة): ج٣/٥٧، المجموع: ج٦/٣٠.

<sup>(</sup>٣) المجموع: ج٦/٦-، المغني (لابن قدامة): ج٣/٣٠.

فإذا قيل: ذلك محمول على رفع الإثم. قلنا: هذا تخصيص بغير دليل.

فإن ألزمنا أن نسقط القضاء بهذا الخبرعمّن لم يرصد الفحر. فرّقنا بين الأمرين بأنّ من رصد الفجر فلم يره قد تحرّرُ (١) بغاية جهده وإمكانه، وليس كذلك من لم يراعه.

### مسألة

[AV]

### [الصيام في السفر]

وميًا ظنّ انفراد الاماميّة به ولها فيه موافق متقدّم: القول بأنّ من صام شهر رمضان في السفر يجب عليه الإعادة؛ لأنّ أبا حنيفة وأصحابه يقولون: إنّ الصوم في السفر أفضل من الإفطار (٢).

وقال مالك والثوري: الصوم في السفر أحبّ إلينا [من الإفطار] (٣) لمن قوي عليه (١٠).

وقال الشافعي: هو مخيّر بين الصوم والافطار والصوم أفضل<sup>(٥)</sup>.

وروي عن ابن عمر أنَّ الفطر أفضل<sup>(١)</sup>.

وروي عن أبي هريرة أنَّه إن صامه<sup>(٧)</sup>في السفر لم يجزئه وعليه أن يصومه في

<sup>(</sup>١) في «الف» و«ب» تحرى.

<sup>(</sup>٢) الهداية: ج١/١٢٦، بداية المجتهد: ج١/٦٠٦، المجموع: ج٦/٥٢٦.

<sup>(</sup>٣) ساقط من «الف».

 <sup>(</sup>٤) الجامع لاحكام القرآن (للجصاص): ج٢/٠٨٠، المدونة الكيرى: ج٢٠١/١، بداية المجتهد: ج٣/٦٠، الجموع: ج٦/٦٠، سنن الترمذي: ج٣/٣، المغني (لابن قدامة): ج٣٤/٣.

<sup>(</sup>٥) المجموع: ج٦١/٦ و٢٦١، المغني (لابن قدامة): ج٣/٣٤، شرح فتح القدير: ج٢/٢٧٣-٣٧٣.

<sup>(</sup>٦) سنن البيهق: ج٤/٥٤، الترهيب والترغيب: ج١٣٤/٢-١٣٥.

<sup>(</sup>٧) في «الف»: أن من صام.

الحضر(١). وهذا هو مذهب الاماميّة بعينه.

والحجّة لقولنا: الإجماع المتكرّر. وأيضاً قوله تعالى: «فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيمام اخمر» (٢)، فأوجب تعالى القضاء بنفس السفر، ومن ادّعى ضميراً في الآية وهو لفظة «فافطر» فهو تارك للظاهر من غير دليل.

فان قيل: فيبجب أن تقولوا مثل ذلك في قوله تعالى: «فن كان منكم مريضاً أو به أذئ من رأسه» (٣) ، ولا تضمروا «فحلق».

قلنا: هكذا يقتضي الظاهر، ولو خلّينا وإيّاه لم نضمر شيئاً، لكنّا أضمرناه بالإجماع، ولااجماع ولادليل يقطع به في الموضع الذي اختلفنا فيه.

ويعارضون بما يروونه هم عن النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) من قوله: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر (؛) .

فإن قيل: معنى الخبر أنّ الصائم في السفىر الذي يعتقىد أنّ الفطـر لايجوز له كالمفطر في الحضر الذي يعتقد أنّ الصوم لايجب عليه.

قلنا: هذا تخصيص للظاهر بغير دليل، والظاهر أنّ الصائم في السفر كالمفطر في الحضر في سائر الأحكام التيّ مَن جملتها لزوم القضاء.

على أنّ هذا تأويل منهم فاسد؛ لأنّ أحداً من المسلمين لايسوّي بين من صام في السفر واعتقد أنّ الفطر لا يجوز له، وبين المفطر في الحضر الذي يعتقد أنّ الصوم غير واجب عليه؛ لأنّ الاعتقاد الأوّل طريقه الاجتهاد عندهم وفيه بعض العذر لمعتقده، والاعتقاد الثاني بخلاف ذلك، وربّها كان كفراً.

فإن استدلّوا بما رواه أنس من أنّهم كانـوا يسافرون مع الـنبيّ (صلَّىٰ الله

<sup>(</sup>١) البحر الزخار: ج٣/ ٢٣١، احكام القرآن (للجصاص): ج١/٤/١، الجموع: ج٦/٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي: ج١٨٣/٤، سنن البيهق: ج٢٤٤/٤.

عليه وآله) في رمضان فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم لايعيب هؤلاء على هؤلاء ولاهؤلاء على هؤلاء<sup>(١)</sup>.

وبما روي أنّ حمزة بن عمر الأسلمي سأل النبيّ (صلّى الله عليه وآله) عن الصوم في السفر، فقال (عليه وآله السلام): إن شئت فصم وإن شئت فافطر<sup>(٢)</sup>.

قلنا لهم: نحمل هذه الأخبار على صوم التطوّع، فإن التطوّع بالصوم في السفر عندنا جائز، أو نحمله على صوم نذر معيّن. ونعارض هذه الأخبار بما رووه عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) [من قوله] (٣): ليس من البرّ الصيام في السفر.

# مسألة

### JAAL

## [صيام المريض]

وميًا انفردت به الاماميّة: أنَّ المريض الذي أبيح له بالإجماع الفطر في شهر رمضان متى تكلّف الصوم لم يجزئه ووجب عليه القضاء؛ لأنَّ بـاقي الفقهاء يخالفون في ذلك ولا يوجبون عليه القضاء (٤٠).

والحبجة في هذه المسألة: هي الحبجة في المسألة الأولى، من الإجماع والآية التي تلوناها (٥) وبيّنا الكلام فيها، فلا معنى لإعادته.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ج٣/٤٤، سنن أبي داود: ج٢/٢٦، سنن البهقي: ج٤٤/٤٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ج٣/٣٤، سنن البيهتي: ج٤٢/٤٠.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (الف)و(ب).

<sup>(</sup>٤) اختلاف العلياء: ص٦٧.

<sup>(</sup>ه) في «الف»: ذكرناها.

# مسألة [٨٩]

### [لوتعدر الصوم لكبر]

ومتا انفردت به الامامية: القول بأنَّ من بلغ من الهرم إلى حدِّ يتعدِّر معه الصوم وجب عليه الإفطار بلا كفّارة ولافدية، وإن كان من ذكرنا حاله لو تكلّف الصوم لتم له لكن بمشقة شديدة يخشى المرض منها والضرر العظيم كان له أن يفطر و يكفّر عن كل يوم بمدّ من طعام.

وهذا التفصيل لايعرفه باقي(١) الفقهاء؛ فإنّ أبا حنيفة وأصحابه قالوا في الشيخ الذي لايطيق الصيام: يفطر ويطعم في كلّ يوم نصف صاع من حنطة(٢).

وقال الثوري: يطعم ولم يذكر المبلغ (٣).

وقال الشافعي: يفطر ويطعم في كلّ يوم مدّأ<sup>(١)</sup>.

وقال مالك: لاأرى عليه إطعاماً فإن فعل فحسن، وكذلك قال ربيعة (٠).

والحجّة في مذهبنا: إجماع الطائفة."

وممّا يجوز أن يستدل به على أنّ الشيخ الذي لايطيق الصيام يجوز له الإفطار من غير فدية، قوله تعالى: «لايكلف الله نفساً إلّا وسعها»(٢)، وإذا لم

<sup>(</sup>١) في «الف» و«ب»: لانعرفه لباقي.

 <sup>(</sup>۲) الفتاوى الهندية: ج١/٧٠١، المبسوط (للسرخسي): ج٣/١٠٠، المجموع: ج٦/٢٥١، الشرح الكبير: ج٦/٣٠.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ج١/١٥، الشرح الكبير: ج١٦/٣.

<sup>(</sup>٤) الام: ج٢/٤٠٢، الشرح الكبير: ج٢/٦١، عمدة القاري: ج١١/١٥-٥٦.

<sup>(</sup>٥) المدونة الكبرى: ج١٠/٢١٠، المجموع: ج٦/٢٥٦ و٢٥٦، المبسوط (للسرخسي): ج٣/٢٠٠، الشرح الكبير: ج٣/٢١، عمدة القاري: ج١/١١٠.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: الآية ٢٨٦.

يكن في وسع الشيخ الصوم خرج من الخطاب به، ولافدية عليه إذا أقطر؛ لأنَّ الفدية إنّها تكون عن تقصير وإذا لم يطق الشيخ الصوم فلا تقصير وقع منه.

ويدل على أنّ من أطاق من الشيوخ الصوم لكن بمشقة شديدة يخشى منها المرض يجوز له أن يفطر ويفدي، قوله تعالى: «وعلى الذين يطيقونه فدية» (١٠)، ومعنى الآية أنّ الفدية تلزم مع الإفطار.

وكأنّ الله تعالى خير في ابتداء الأمر بهذه الآية الناس كلّهم بين الصوم وبين الإفطار والفدية، ثمّ نسخ ذلك بقوله تعالى: «فن شهد منكم الشهر فليصمه» (٢)، وأجعوا على تناول هذه الآية لكلّ من عدا الشيخ الهرم ممّن لايشق عليه الصوم، ولم يقم دليل على أنّ الشيخ إذا خاف الضرر دخل في هذه الآية، فهو إذن تحت حكم الآية الأولى التي تناولته كما تناولت غيره، ونسخت عن غيره و بقيت فيه، فيجب أن تلزمه الفدية إذا أفطر لأنّه مطيق للصوم.

# مسألة

### [4.]

### [حكم من افطر يومأنذر صومه]

وممّا انفردت به الإماميّة: القول بأن من نذر صوم يـوم بعينه فأفطره لغير عذر، وجب عليه قضاؤه ومن الكفّارة ما يجب على من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً بلا عذر.

وباقي الفقهاء يخالف في ذلك ولا يوجبون الكفّارة (٣).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) اختلاف العلياء: ص٦٨.

دليلنا: الإجماع المتردد، وطريقة الاحتياط، وبراءة الذمّة.

وغالفونا إذا كانوا يذهبون إلى القياس كيف ذهب عليهم أنّ حكم النذر في الوجوب حكم يوم من شهر رمضان؟ فكيف افترقا في وجوب الكفّارة على المفطر فيهما؟

فإن قالوا: لأنّ النذر وجب عليه بسبب من جهته، وصوم [يوم من شهر](١) رمضان وجب عليه ابتداء.

قلنا: وأي تأثير لهذا الفرق في سقوط الكفّارة؟ وقد علمنا أنّهما مع الافتراق فيا ذكرتم ينقض صومه ويفسده في النذر كلّ ماأفسده في صوم شهر رمضان، وأحكام الصومين كلّها غير مختلفة وإن افترقا من الوجه الذي ذكرتم.

# مسألة (٩١١)

# [حكم من افطر في فضاء رمضان]

ومتا انفردت الامامية به: القول بأنّ من نوى من الليل صيام يوم بعينه قضاة عن شهر رمضان فتعتد الإفطار فيه لغير عذر وكان إفطاره بعد الزوال وجب عليه كفّارة، وهي إطعام عشرة مساكين وصيام يوم بدله، وإن لم يقدر على الإطعام أجزأه أن يصوم ثلاثة أيّام عن ذلك، وإن كان إفطاره في هذا اليوم قبل الزوال كان عليه قضاء اليوم ولا كفّارة عليه.

وباقي الفقهاء لايعرفون هذا التفصيل، ولايوجبون هاهنا كفّارة بل قضاء يوم فقط (٢).

<sup>(</sup>٢) ساقط من «الف» و«م».

<sup>(</sup>٢) احكام القرآن (للجصاص): ج١ ص٢١٦.

والحجّة لمذهبنا: الإجماع الذي يتكرّر، وطريقة الاحتياط، وبراءة الذمّة.

# مسألة

#### [41]

### [كفارة الافطار في رمضان]

وممّا ظن انفراد الاماميّة به: القول بأنّ كفارة الإفطار في شهر رمضان على سبيل التعمّد عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً، وأنّها على التخيير لاالترتيب.

وقد روي عن مالك التخيير بين هذه الثلاث<sup>(١)</sup>كما تقول الاماميّة، وعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي أنّها مرتّبة ككفّارة الظهار<sup>(٢)</sup>.

والذي يدل على صحّة مذهب الاماميّة: الإجماع المتكرّر.

ويعارض المخالفون بما رواه ابن جريح عن الزهري، ورواه أيضاً مالك عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) أمر من أفطر في شهر رمضان أن يكفّر بعنق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (٢).

وليس لأحد أن يحمل لفظة «أو» في الخبر على الواو، كما قال تعالى: «مائة ألف أو يـزيدون» (١)؛ لأنّ ذلك مجاز، والكلام على ظاهـره. ولا له أن يدّعي

<sup>(</sup>۱) المدونة الكبرى: ج١/٢١٨، المغني (لابن قدامة): ج٣/٥٥، بداية المجتهد: ج١/٥١٩، المحلى: ج٦/١٩، المبسوط (للسرحسي): ج٣/١٧، عمدة القاري: ج١/١٧.

الفشاوى الهندية: ج١/٥١٠، المبسوط (للسرخسي): ج١/٣، الام: ج١٠٣/، المغني (لابن قدامة): ج٣/٦، المحلى: ح١٠٣/، بداية المجتهد: ج١/٥١٠.

<sup>(</sup>٣) مسند احمد بـن حنبل: ج٢/٣٧٢، سنن البيهتي: ج٤/٥٢٤، سنن الدارقطني: ج٢/٣٤٢ و٢٥٢، سنن ابن ماجة: ج٢/٢٤٥.

<sup>&#</sup>x27; (٤) سورة الصافات: الآية ١٤٧.

حَدْفاً في الخبر ويكون تقدير الكلام: أو صيام شهرين إن تعذّر عليه العتق؛ لأنَّ الظاهر لايقتضى الحذف، ونحن مع الظاهر.

وليس للمخالف أن يتعلّق بما روي عنه (عليه السلام) من قوله: من أفطر في رمضان فعليه ماعلى المظاهر<sup>(۱)</sup>؛ لأنّ المعنى في ذلك التسوية بينها في جنس الكفّارة لا في كيفيّتها من ترتيب أو تخيير، ولا إشكال في أنّ كفّارة المظاهر من جنس كفّارة المفطر في شهر رمضان، وإنّها الخلاف في الكيفيّة من ترتيب أو تخيير.

ولا تعلق لهم أيضاً بما يروى عنه (عليه السلام) من قوله وقد جاءه رجل فقال: أفطرت في رمضان، فقال (عليه السلام) اعتق رقبة (١)؛ وذلك أنّ من قال بالتخيير يذهب إلى أنّه مأمور بكل واحدة من الكفّارات، فلم يلزمه (عليه السلام) من عتق الرقبة إلّا ماهو واجب في هذه الحال، ولم يقل له: اعتق رقبة فإنّه لا يجزئك سواها، كما لم يقل له أنت مخير بينها وبين غيرها، فظاهر الخبر إذن لا حجة فيه علينا.

مسألة [٩٣]

### [قضاء الصوم عن اللِّت]

ومنا ظنّ انفراد الاماميّة به ولها فيه موافق سند كره: القول بأنّ الصوم يقضى عن الميت، كأنّا فرضنا رجلاً مات وعليه أيّام من شهر رمضان لم يقضها بغير عذر، فيتصدق عنه لكلّ يوم بمدّ من طعام، فإن لم يكن له مال صام عنه وليّه، فإن كان له وليّان فأكبرهما.

<sup>(</sup>١) سنن البيهق: ج٢٢٩/٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (بشرح النووي): ج٧/٢٢٦/٢٠.

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ولايرون أنّه يصام عن الميّت، بل يتصدّق عنه (١).

وحكي عن أبي ثور أنّه يصام عن الميّت في قضاء رمضان وفي النذر<sup>(٢)</sup>، وهذه موافقة للاماميّة.

والحجّة للاماميّة: الاجماع المتكرّر.

وقد طعن على مانقوله بقوله تعالى: «وأن ليس لـلإنسان إلّا ماسعى» (٣)، وأنّ ذلك ينفي أن يكون سعي غيره له، وبما روي عن النبي (صلّى الله عليه وآله) من قوله: إذا مات المؤمن انقطع عمله إلّا من ثـلاث (١) وم يذكر فيه الصوم عنه.

والجواب عن ذلك أنّ الآية إنّها تقتضي أن لا ثـواب للانسان إلّا بسعيه، ونحن لانقول: إنّ الميّت يثاب بصوم الحي.

وتحقيق القول في هذا للوضع: أنّ من مات وعليه صوم فقد جعل الله تعالى هذه الحال له سبباً في وجوب صوم على وليه وسمّاه قضاء؛ لأنّ سببه التفريط المتقدّم، والثواب على الحقيقة في هذا الفعل لفاعله دون الميّت.

فإن قيل: فما معنى قولهم: صام عنه، إذا كان لايلحقه وهوميّت ثواب ولاحكم لأجل هذا العمل؟

قلناً: معنى ذلك أنَّه صام وسبب صومه تفريط الميَّت، ولأنَّه حصلت به

 <sup>(</sup>١) المعني (لابن قدامة): ج٣/٨٢.٨٢، الشرح الكبير: ج٣/٨٢، اختلاف العلماء: ص٦٨، المصنف: ج٤/٢٧،

<sup>(</sup>٢) المغني (لابن قدامة)): ج٣/٨٢/٣، اختلاف العلماء: ٦٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم: الآية ٣٩.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود: ج٣/١١٧، سنن البيهتي: ج٦/٢٧٨.

<sup>(</sup>ه) في «الف» بعدها: صدقة جارية، وولد صالح يترحم عنه، وعلم ينتفع به.

علقة قيل: عنه، من حيث كان التفريط المتقدّم سبباً في لزوم هذا الصوم.

فأمّا الخبر الذي رووه فمحمول أيضاً على هذا المعنى، وأنّ المؤمن ينقطع بعد موته عمله فلا يلحقه ثواب ولاغيره، والذي ذهبنا إليه يخالف ذلك.

وخبرهم هذا معارض بما يروونه عن عائشة أنّ النبيّ (صلّیٰ الله عليه وآله) قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليّه (۱).

وفي خبر آخر: أنّ امرأة جاءت إلى النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله)، فقالت: انه كان على أمّي صوم شهر رمضان أف أقضيه عنها؟ فقال (صلّىٰ الله عليه وآله): أرأيت أن لوكان على أمّك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم، قال (صلّىٰ الله عليه وآله): فدين الله أحق أن يقضى (٢).

# مُسألة [٩٤]

# [الاماكن التي يجوز الاعتكاف فيها]

ومتا انفردت به الامامية: القول بأنّ الاعتكاف لاينعقد إلّا في مسجد صلّى فيه إمام عدل بالناس الجمعة، وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ج٣/٣٦، سنن أبي داود: ج٣/٣٧، صحيح مسلم: ج٨٠٣/٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ج٦/٣، مسند أحمد: ج١/٤٢٢و٢٢، سنن أبي داود: ج٣/٣٣، سنن البيهتي: ج٤/٥٥٨.

<sup>(</sup>٣) سَنْ الترمذي: ج٤/١١، صحيح البخاري: ج٨/١٧، سَنْ أَبِي داود: ج٣/٢٣، سَنْ البيهقي: ج٤/٢٥٦-٢٥٧.

وباقي الفقيهاء يخالفون في ذلك؛ لأن أبا حنيفة وأصحابه يقولون: يجوز الاعتكاف في كلّ مسجد جماعة (١)، وبذلك قال الثوري، وفي إحدى الروايتين عن مالك (٢).

وروى ابن عبدالحكم عن مالك أنّه لايعتكف أحد إلّا في المسجد الجامع وفي رحاب المسجد التي يجوز الصلاة فيها<sup>(٣)</sup>.

وذهب حذيفة إلى أنّ الاعتكاف لايصع إلّا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلّى الله عليه وآله) ومسجد ابراهيم الخليل (عليه السلام)(1).

والحجة لنا: مضافاً إلى الإجماع، طريقة الاحتياط، وبراءة الذمّة؛ لأنّ من أوجب على نفسه اعتكافاً بنذر يجب أن يتيقن براءة ذمّته ممّا وجب عليه، ولا يحصل له اليقين إلّا بأن يعتكف في المواضع التي عيناها. ولأنّ الاعتكاف حكم شرعي ويرجع في مكانه إلى الشرع، ولاخلاف في أن الأمكنة التي عيناها مشروعة فيه، ولادليل على جوازه فيا عداها.

ولااعتراض على ماقلساه بـقوله تـعالى: «ولا تباشـروهن وأنتم عاكفون في المساجد» (٥)؛ لأنّ هذا لفظ مجمل، ولفظ المساجد هاهنا ينبئ عن الجنس لا عن الاستغراق، ولامنافاة بينه وبين مذهبنا.

<sup>. (</sup>١) في «الف»: صلّى فيه جماعة.

<sup>(</sup>٢) اللباب: ج١/١٧٦، الهداية: ج١/١٣٢، المبسوط (للسرخسي): ج٣/ه١١، المدونة الكبرى: ج١/ه٢٢، الفتاوى الهندية: ج١/٢١، المجموع: ج٦/٨٤، بداية المجتهد: ج٢/٣٢٤، شرح فتح القدير: ج٢/٨٠٨، عمدة القاري: ج٢/١١٤، المغني (لابن قدامة): ج٣/١٢١ و١٢٤.

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد: ج١/٤٢١، اختلاف العلماء: ص٧٦، عمدة القاري: ج١٤٢/١٠.

<sup>(</sup>٤) المحلى: ج٥/١٩٤، بداية المجتهد: ج١/٤٢٩، المجسوع: ج٦/٣٨، المغني (لابن قىدامة): ج٣/٤٢٠، شرح فتح القدير: ج٢/٨٠٣، عمدة القاري: ج١١/١١، للبسوط (للسرخسي): ج٣/١٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية ١٨٧.

ويجوز أن يكون وجه تخصيص هذه المساجد الأربعة لتأكيد حرمتها وفضلها وشرفها على غيرها.

7

# مسألة (٩٥)

### ﴿ [كفارة جماع المعتكف]

وممًا انفردت به الاماميّة: الـقـول بأنّ المعتكف إذا جـامع نهاراً كان عليه كفّارتان، وإذا جامع ليلاً كفّارة واحدة، وإن أكره زوجته وهي معتكفة نهــاراً كان عليه أربع كفّـارات، وإن أكرهها وهي معتكفة ليلاً كان عليه كفّارتان، والكفّارة هي التي تلزم الجمامع نهاراً في شهر رمضان.

١٠ وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ولايلزمون مفسد اعتكافه شيئاً سوى القضاء (١).

وذهب الزهري والحسن إلى أنّه إن وطئ في الاعتكاف لزمته الكفّارة (٢). وهذا القول يوافق من وجه قول الاماميّة، إلا أنّنا نظنها كانا يذهبان إلى أنّ الكفّارة تلزم في الوطء بالليل كما ذهبت الاماميّة إليه.

دليلنا: الإجماع المتقدم، وطريقة الاحتياط؛ ولأنّ المعتكف قد لزمه حكم متى أفسد اعتكافه بلا خلاف، وإذا فعل ماذكرناه برئت ذمّته بيقين وبلا خلاف، وليس كذلك إذا قضى ولم يكفّر.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) المحلى: ج٥/١٩٢، المغني (لابن قدامة): ج٣/١٤٢-١٤٣، شرح فنتح القدير: ج٣١٣/٢، الشرح الكبير: ج٣١٣/٢، الشرح الكبير: ج٣/٤٢-١٤٢.

<sup>(</sup>٢) بداية الجمتهد: ج١/٣٢٨، المغني (لابن قدامة): ج١٤٣/٣، الشرح الكبير: ج٢/٣٤٠.

### مسألة

#### [44]

## [أفل الاعتكاف]

وممًا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ الاعتكاف لايكون أقلّ من ثـلا ثة أيّام.

ومن عداهم من الفقهاء يخالفون في ذلك ؛ لأنّ أبا حنيفة والشافعي يجوّزان أن يعتكف يوماً واحداً (١).

وقال مالك: الااعتكاف أقل من عشرة أيّام (٢).

دليلنا على ماذهبنا إليه: الإجماع المتكرّر، وأيضاً فإنّ مقادير أزمنة العبادات لا تعلم إلّا بالنصّ وطريقة العلم، وماتقوله الاماميّة من الزمان مستند إلى ماهذه صفته، ومايقوله مخالفها يستند إلى طريق الظنّ، والظنّ لامجال له فيا جرى هذا المجرى.

فتعلّق مالك بأنّ النبي (عليه السلام) اعتكف في العشر الأواخر<sup>(٣)</sup>، ليس بشيّ؛ لأنّ اعتكافه (عليه السلام) عشرة أيّام لايدلّ على أنّه لا يجزئ أقلّ منها.

وتعلق من حده بيوم (1) أو أقل من ذلك بقوله تعالى: «ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد»، وأنّ الظاهر يتناول الزمان الطويل والقصير، غير صحيح؛ لأنّ الاعتكاف اسم شرعى.

ومـن ذهـب إلى أنَّه ماانتقـل بـالشرع، وأنَّه اسم للَّبتُ المقصود بالعبادة،

<sup>(</sup>۱) شرح فستح القدير: ج۲/۲۰٪، المحلى: ج٥/١٨٠، المجسموع: ج٦/٦٨٤ و٤٩١، عسدة القاري: ج١٤٠/١١.

<sup>(</sup>۲) بداية المجتهد: ج١/٥٣٠، انحلي: ج٥/١٨٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ج٣/٦٢، صحيح مسلم: ج٢/٨٣٠، سنن أبي داود: ج٢/٥٤١.

<sup>(</sup>٤) في «الف» و«ب»: بيوم واحد.

يجعل له شروطاً شرعية تراعى في إجراء الاسم عليه، فلابد من رجوع إلى الشرع أما في الاسم أو في شروطه، والله تعالى نهى عن المباشرة مع الاعتكاف، فمن أين لهم أنّ مايكون في أقلّ من ثلاثة أيّام يتناوله هذا الاسم وتحصل له الشروط الشرعيّة؟ فلادلالة إذن في هذا الظاهر.

# مسألة (۱۹۷

### [استظلال المتكف]

وميًا ظنّ انفراد الاماميّـة بـه: القول بـأنّ المعتكف ليس له إذا خـرج من المسجد أن يستظلّ بسقف حتى يرجع إليه.

والشوري (١) يوافق الامامية في ذلك وحكس عنه الطحاوي في كتاب الاختلاف أنّ المعتكف لايدخل تحت سقف إلّا أن يكون ممرّه فيه، فإن دخل فسد اعتكافه (٢).

وباقي الفقهاء يجيزون له الاستظلال بالسقف (٣).

والحجّة للاماميّة: الإجماع المتقدّم، وطريقة الاحتياط، واليقين بأنّ العبادة مافسدت، ولايقين إلّا باجتناب ماذكرناه.

> مسألة ١٩٨١

[خروج المعنكف لعيادة مريض او تشييع جنازة] ومتها ظنّ انفراًد الإماميّة به: القول بأنّ للمعتكف أن يعود المريض ويشيّع

<sup>(</sup>١) المجموع: ج٦/٦٣٥. (٢) أحكام القرآن (للجصاص): ج١/٨٤٧.

<sup>(</sup>٣) المبسوط (للسرخسي): ج٢/١٧، المجموع: ج٦/٣٥.

الجنازة. وهو مذهب الحسن بن حي (١)، وإنّا خالف فيه باقي الفقهاء (٢)، وروي عن الثوري أنّه أجاز له عيادة المريض (٣).

والحجّة للاماميّة: الإجماع المتقدّم، وأيضاً فإنّ تشييع الجنازة والصلاة على الميّت من فروض الكفايات، وعيادة المرضى من السنن المؤكّدة المفضّلة، والاعتكاف لايمنع من العبادات.

# مسألة

#### [33]

# [حكم مالوباع المعنكف أو اشترى]

وممًا ظن انفراد الاماميّة به: القول بأن ليس للمعتكف أن يبيع ويشتري ويتتري ويتتري ويتتري ويتتري ويتتجر. ومالك (٤) يوافق الاماميّة في ذلك، وإن كان أبو حبيفة وأصحابه والشافعي يجيزون للمعتكف التجارة والبيع والشراء (٥).

والحجّة للاماميّة: الاجماع المتقدّم؛ ولأنّ من اجتنب التجارة صحّ اعتكافه ولم يفسد بيقين، وليس كذلك من اتّجر.

<sup>(</sup>١) المحلى: ج٥/١٩٠، المغني (لابن قدامة): ج٣/٣٣، الشرح الكبير: ج٣/٣٣.

 <sup>(</sup>۲) الفتاوى الهندية: ج١٢/١، المدونة الكبرى: ج١٢٢١، المبسوط (المسرخسي): ج١١٨/٣، المجموع: ج٦/١١٠.
 المجموع: ج٦/١٥-١١، المحلى: ج٥/١١-١٩٢، عمدة القاري: ج١/١١٥.

<sup>(</sup>٣) المحلى: ج٥/١٩٠، اختسلاف السعلياء: ص٧٦، سنن الشرمسذي: ج٣/١٦٨، عسمة السقاري: ج١١/٥/١١.

<sup>(</sup>٤) المدونة الكبرى: ج١/٢٢٦، المجموع: ج٦/٥٣٥، المحلى: ج٥/١٩٢.

 <sup>(</sup>٥) السباب: ج١/١٧٦، المبسوط: ج٣/١٢١، الهداية: ج١/١٣٣، المحسوع: ج٦/٥٣٥، الام: ج١/٥٠١، المغني (لابن قدامة): ج٣/٤٤، الشرح الكبير: ج٣/١٤٧، المحلي: ج٥/٢١.

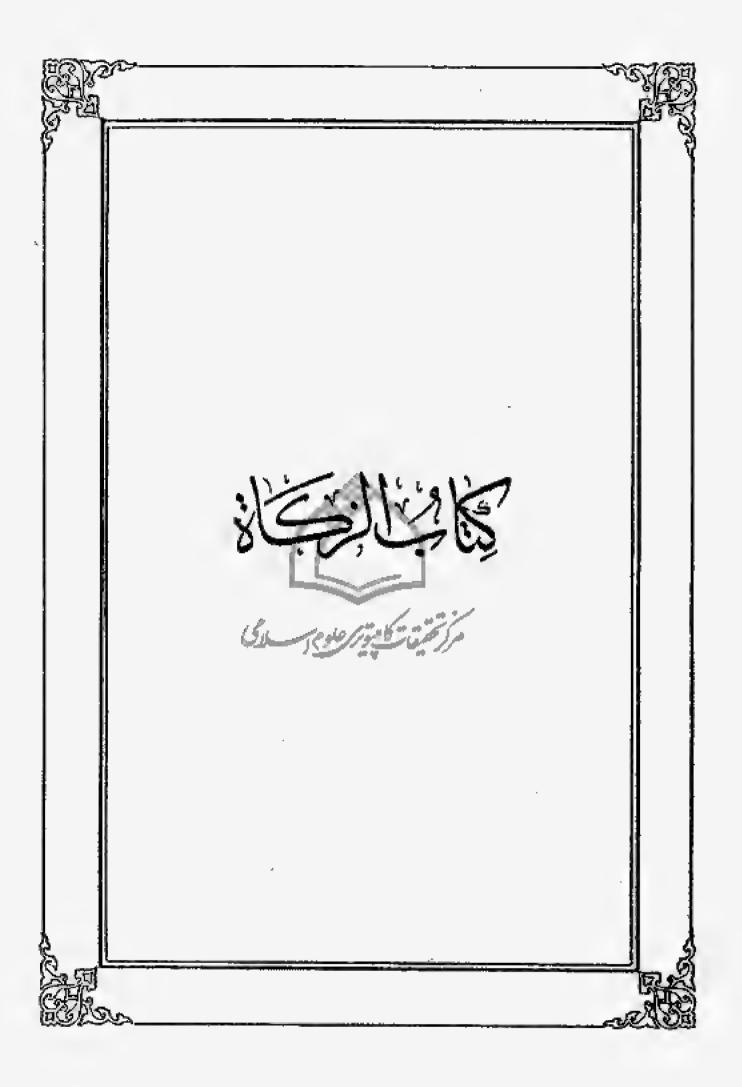

# كتاب الزكاة

مسألة

[1 -- 1]

### [ماتجب فيه الزكاة]

وممًا ظنّ انفراد الاماميّة به: القول بأنّ الزكاة لاتجب إلّا في تسعة أصناف: الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم، ولازكاة فيا عدا ذلك. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك (١١).

وحكي عن ابن أبي لميلى والثوري وابن حي أنّه ليس في شيّ من الزروع زكاة إلّا الحنطة والشّعير والتمرّ والزبيب<sup>(٢)</sup>، وهذه موافقة للاماميّة.

وأبو حنيفة وزفر يوجبان العشر في جميع ماأنبتت الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش (٣).

<sup>(</sup>۱) المبسوط (للسرخسي): ج٢/٢-٤، المجموع: ج٥/٣٥، بداية المجتهد: ج١/٢٦٠، الهنداية: ج١/١٠٠، المخلية: ج١/١٠٠، المخلي: ج٥/١٠٠، المخلي: ج٥/١٠٠، المخليق: ج١/١٠٠، الأم: ج٢/٣٤٣، المخلي (لابن قدامة): ج٢/٤٤٥-٥٠، عمدة القاري: ج٨/٢٠.

 <sup>(</sup>٢) المجموع: ج٥/٢٥، المغني (لابن قدامة): ج٢/٥٥٠، المبسوط (للسرخسي): ج٣/٤، بداية المجتهد: ج١/٢٦٠، اختلاف العلماء: ص١١٧.

<sup>(</sup>٣) اللباب: ج١/٠٠١، الفتاوى الهندية: ج١/١٨٦، الهداية: ج١/٢٠١، المبسوط (المسرخسي)، ج٢/٢، المبسوط (المسرخسي)، ج٢/٢، المغني (البن قدامة): ج٢/٠٥٠، الجمسوع: ج٥/٢٥١، الحلى: ج٥/٢١١، بداية الجمهد: ج١/٢٠٠، عمدة القاري: ج٨/٢٠٠.

وأبو يوسف ومحمد يقولان: لايجب العشر إلا فيا لـه ثمرة بـاقية ولاشيً في الخضروات (١).

وقال مالك: الحبوب كلّها فيها الزكاة وفي الزيتون(٢).

وقال الشافعي: إنّها تجب فيا يسبس ويقتات ويدخر مأكولاً ولاشيً في الزيتون<sup>(٣)</sup>.

والذي يدل على صحة مذهبنا: مضافاً الى الإجماع، أنّ الأصل براءة الذمّة من الزكوات، وإنّما يرجع إلى الأدلّة الشرعيّة في وجوب ما يجب منها، ولا خلاف فيا أوجبت الاماميّة الزكاة فيه، وماعداه فلم يقم دليل قاطع على وجوب الزكاة فيه، فهو باقي على الأصل.

وقوله تعالى: «ولايسألكم أموالكم» (١٠)، والمعنى أنّه لايوجب حقوقاً في أموالكم؛ لأنّه تعالى لايسألنا أموالنا إلّا على هذا الوجه، وهذا الظاهر بينع من وجوب حق في الأموال، فما أخرجناه منه فهو بالدليل القاطع، وماعداه باق تحت الظاهر.

صحير. فإن تعلقوا بقوله تعالى: «وآتوا حقه يوم حصاده» (٥) وأنه عام في جميع الزروع وغيرها ممّا ذكر في الآية.

فَالْجِوَابِ عنه أَنَّا لانسلَّم أَنَّ قوله تعالى: «وآتوا حقه» يتناول العشر أو

<sup>(</sup>١) المبسوط (للسرخسي): ج٣/٢، المحلى: ج٥/٢١، المغني (لابن قدامة): ج٢/٢٤٠.

 <sup>(</sup>۲) المدونة الكبرى: ج١/٣٤٨-٣٤٩، بداية المجتهد: ج١/٢٦٠-٢٦١، المغني (لابن قدامة): ج١/٢٩٥ ووهوه، الشرح الكبير: ج٢/٥٥٠، اختلاف العلماء: ص١١٧.

<sup>(</sup>٣) الام: ج٢/٢٣، المجمعة: ج٥/٣٩، المسني (لابسن قدامة): ج٢/٢٥-٥٥٠، الشسرح السكبين: ج٢/٠٥٠، بداية المجتهد: ج١/٢٦٠.٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) سورة محمد: الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآية ١٤١.

نصف العشر المأخوذ على سبيل الزكاة، فمن ادّعى تناوله لذلك فعليه الدلالة. وعند أصحابنا أنّ ذلك يتناول ما يعطى المسكين والفقير والمجتاز<sup>(١)</sup>وقت الحصاد من الحفنة والضغث، فقد رووا ذلك عن أثمّتهم (عليهم السلام).

فنه ماروي عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: «وآتواحقه يوم حصاده»، قال: ليس ذلك الزكاة ألا ترى أنّه تعالى قال: «ولا تسرفوا إنّه لا يحب المسرفين» (٢٠). وهذه نكتة منه (عليه السلام) مليحة؛ لأنّ النهي عن السرف لا يكون إلّا فيا ليس عِقدر، والزكاة مقدرة.

وروي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قيل له: ياابن رسول الله وماحقه؟ قال: يناول منه المسكين والسائل ". والأحاديث بذلك كثيرة. ويكني احتمال اللفظ له.

وإن كان يقوي هذا المتأويل أنّ الآية تقتضي أن يكون العطاء في وقت الحصاد، والعشر المفروض في الزكاة لايكون في تلك الحال؛ لأنّ العشر مكيل ولا يؤخذ إلّا من مكيل، وفي وقت الحصاد لايكون مكيلاً ولا يمكن كيله، وإنّها يكال بعد جفافه وتذريته وتصفيته، فتعليق العطاء بتلك الحال لايليق إلّا بها ذكرناه.

ويقوي أيضاً هذا التأويل ماروي عن النبي (صلّى الله عليه وآله) من النهي عن الحصاد والجذاذ بالليل (أ)، والجذاذ هو صرام النخل، وإنّما نهى (عليه السلام) عن ذلك لما فيه من حرمان المساكين ما ينبذ إليهم من ذلك.

ومايقوله قوم في هذه الآية من أنها مجملة فلا دليل لهم فيها، ليس بصحيح؛

<sup>(</sup>١) في «الف»: المجتازين.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ١٤١.

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي: ج١/٣٧٩، وسائل الشيعة: باب ١٤ من أبواب زكاة الغلات ج٦/٨٣٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير العياشي: ج١/٣٧٧، ٣٧٩، ٣٨٠، سنن البيهتي: ج١٣٣/١.

لأنَّ الإجمال هو في مقدار الواجب لاالموجب فيه.

فإن قيل: قد سمّاه الله تعالى حقّاً، وذلك لايليق إلّا بالواجب.

قلنا: قد يطلق اسم الحق على الواجب والمندوب إليه، وقد روى جابر أنّ رجلاً قال: يارسول الله هل علي حق في إبلي سوى الزكاة؟ فقال (عليه السلام): نعم، تحمل عليها وتستي من لبنها(١).

فإن قالوا: ظاهر قوله تعالى: «وآتـوا حقَّه» يقتضي الوجوب، وماذكرتموه ليس بواجب.

قلنا: إذا سلّمنا أنّ ظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب كان لنا طريقان من الكلام:

أحدهما: أن نقول: إنّ ترك ظاهر من الكلام ليسلم ظاهر آخر له كترك ذلك الظاهر ليسلم هذا، وأنتم إذا حملتم الأمر على الوجوب هاهنا تركتم تعلق العطاء بوقت الحصاد، ونحن إذا لحملنا الأمر في الآية على الندب سلم لنا ظاهر تعلق العطاء بوقت الحصاد، وليس أحد الأمرين إلّا كصاحبه، وأنتم المستدلون بالآية فخرجت من أن تكون دليلاً لكم.

والطريق الآخر: أنّا لـوقـلـنا بوجوب هذا الـعطـاء في وقـت الحصاد وإن لم يكن مقدّراً بل موكولاً إلى اختيار المعطي لم نقل<sup>(٢)</sup>بعيداً من الصواب.

فإن تعلّقوا بقوله تعالى: «أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض» (٣)؛ وأنّ المراد بالنفقة هاهنا الصدقة بدلالة قوله تعالى: «والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله» (١) يعني لا يخرجون زكاتها.

فالجواب عن ذلك أنّ اسم النفقة لا يجري على الزكاة إلّا مجازاً، ولا يعقل

(٤) سورة التوبة: الآية ٣٤.

<sup>(</sup>١) لم نعثرعليه.

<sup>(</sup>۲) في «الف»: يكن.

<sup>(</sup>٣) البقرة: الآية ٢٦٧.

من إطلاق لفظ الإنفاق إلّا ماكان في المباحات وماجرى مجراها. ثمّ لوسلّمنا ظاهر العموم لجاز تخصيصه ببعض الأدلّة التي ذكرناها.

فان قيل: كيف تـ تعون إجماع الامامية وابن الجنيد يخالف في ذلك، ويـ ذهب إلى أنّ الزكاة واجبة في جميع الحبوب التي تخرجها الأرض وإن زادت على التسعة الأصناف التي ذكرناها (١) وروى في ذلك أخباراً كشيرة عن أئمّتكم (عليهم السلام) (٢)، وذكر أنّ يونس (٣)كان يذهب إلى ذلك.

قلنا: لااعتبار بشذوذ ابن الجنيد ولايونس وإن كان يـوافقه، والظاهر من مـذهب الامامـيّة ماحـكيناه، وقـد تقدّم إجمـاع الاماميّة وتـأخرِعن ابـن الجنيد ويونس.

والأخسار التي تعلّق ابن الجنسد بها الواردة من طريق الشسعة الاماميّة معارضة بأظهر وأكثر وأقوى منها من رواياتهم (١) المعروفة المشهورة.

ويمكن حملها بعد ذلك على أنّها خرجت مخرج التقيّة؛ فإنّ الأكثر من مخالفي الاماميّة يذهبون إلى أنّ الـرُكاة واجبة في الأصناف كلّـها، وإنّها يوافق الاماميّة منهم الشاذّ النادر.

وممًا يقوّي مذهبنا في هذه المسألة أنّ الذرة والعدس وكثيراً من الحبوب الحارجة من الحنطة والشعير والتمر كانت معروفة بالمدينة وأكنافها، ومانقل أحد من أهل السير عن أحد ممّن بعثه النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) لأخذ الصدقة أنّه

<sup>(</sup>١) مختلف الشيعة: الزكاة/١٨٠.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ج٣/٥١٠-٥١٢، تهذيب الاحكمام: ج٤/٤٧ـ٥٦، ومماثل الشيعة: بماب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ج٦/٦-٤١.

<sup>(</sup>٣) لايوجد كتابه لدينا.

 <sup>(</sup>٤) الكافي: ج٣/٧٣، تهذيب الاحكام: ج٤/٢٦، من لايحضره الفقيه: ج٢/٣١ـ١١، وسائل الشيعة:
 باب ١ من ابواب زكاة الغلات ج٦/٢٠.

أخذ في جملة ماأخذ عدساً ولاذرة، كما رووا وعيّنوا الحنطة والشعير والتمـر، فدلّ ذلك على أنّه خارج من أصناف مايؤخذ منه الزكاة.

### مسألة

#### $[1 \cdot 1]$

## [الزكاة في عروض النجارة]

وميًا ظنّ انفراد الاماميّة به: نفي الزكاة عن عروض التجارة. وقد وافقهم في ذلك داود بن علي، وهو قول ابن عبّاس (رحمه الله) فيا رووه (١)عنه (٢).

وأبو حنيفة وأصحابه يوجبون في عروض النجارة الزكاة إذا بلغت قيمتها النصاب، وهو قول الثوري والأوزاعي وابن حي والشافعي (٣).

وقال مالك: إن كان إنها يبيع العرض بالعرض فلا زكاة حتى يقبض ماله، وإن كان يبيع بالعين والعرض فإنّه يزكّي (١).

وقال الليث: إذا ابتاع مناعاً للتجارة فبقي عنده أحوالاً فليس عليه إلا زكاة واحدة (٠).

دليلنا على صحّة هذه المسألة: كلّ شيّ دللنا به على أنّ الزكاة لاتجب فيا عدا الأصناف التسعة التي عيّناها، وعروض التجارة خارجة عن تلك

<sup>(</sup>١) في «ب» و«م»: رواه الحرائي عنه.

 <sup>(</sup>٢) المجموع: ج٦/٧٤، المغني (لابن قدامة): ج٢/٦٢، المحلى: ج٥/٥٣٠.
 الطباب: ج١/٨٤١-٤٤١، الفستاوى الهندية: ج١/١٧١، المبسوط (للسرخسي): ج٢/١٩١٠،
 الام: ج٢/٤٤-٤٤، المجموع: ج٦/٧٤، المحلى: ج٥/٣٣٠، بـدايـة المجتهد: ج١/٢٧٨، اخستلاف العلماء: /١٠٩، المغني (لابن قدامة): ج٢/٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) المدونة الكبرى: ج١/٤٥٢-٥٥١، المحلى: ج٥/٢٣٣، بداية المجتهد: ج١/٢٧٨، المجموع: ج٦/٢٠.

<sup>(</sup>٥) لم نعثر عليه.

الأصناف، فالطريقة تتناولها.

ويمكن أن يعارضوا بما يروونه عن النبي (صلّى الله عليه وآله) من قوله: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة (١)، وعموم هذا الخبرية تضي نفي الصدقة عمّا هو معرض للتجارة وعمّا ليس بمعرض لها؛ لأنّه (عليه السلام) لم يفصّل بينها، وإذا ثبت نفي الصدقة عن العبد والفرس وإن كانا للتجارة ثبت فيا عداهما من العروض؛ لأنّ أحداً لم يفصّل بين الأمرين.

وأيضاً فإنّ أصول الشريعة تقتضي أنّ الـزكـوات إنّها تجب في الأعيان لاالأثـمان، وعروض الـتجارة عـنـدهم إنّها تجب في أثـمانها لاأعـيـانها، وذلك مخالف لأصول الشريعة.

فإن تعلّقوا بقوله تعالى: «خذ من أموالهم صدقة»(٢)، وهذا عموم يدخل فيه العروض<sup>(٣)</sup>.

فالجواب عن ذلك أنّ أكثر مافي هذه الآية أن يكون لفظها عموماً، والعموم معرض للتخصيص، ونحن نخص هذا العموم ببعض ماتقدّم من أدلّتنا.

على أنَّ مخالفينا لابد لهم من ترك هذا الظاهر في عروض المتجارة؛ لأنهم يضمرون في تناول هذا اللفظ لعروض المتجارة أن يبلغ قيمتها نصاب الزكاة، وهذا ترك للظاهر وخروج عنه، ولافرق بينهم فيه وبيننا إذا حملنا اللفظة في الآية على الأصناف التي أجمعنا على وجوب الزكاة فيها، وإذا قمنا في ذلك مقامهم وهم المستدلون بالآية بطل استدلالهم.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ج۱٬۹۷۲، صحيح مسلم: ج۱٬۵۷۲-۲۷، سنن أبي داود: ج۱۰۸/۲ ح۱۰۹۰، سنن ابن مناجة: ج۱٬۸۷۱ مسنن الشرمذي: ج۳۳۳/۲-۲۶، سنن النسائي: ج۰/۳۵۳۵، سنن البيهق: ج۱۱۷/٤.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآية ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) في «م»: وانّ عموم القول يتناول عروض التجارة.

وبمثل هذا الكلام نبطل تعلّقهم بقوله تعالى: «وفي أموالهم حتى للسائل والمحروم»(١).

ويمكن في هذه الآية أن يقال: إنها خرجت غرج المدح لهم بما فعلوه لاعلى سبيل إيجاب الحق في أموالهم؛ لأنه تعالى قال: «كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم» (١)، فأخرج الكلام كلّه غرج المدح لهم بما فعلوه، وليس في إيجاب الله تعالى في أموالهم حقّاً معلوماً مدح لهم ولامايوجب الثناء عليهم، فعلم أن المعنى ويعطون من أموالهم حقّاً معلوماً للسائل والمحروم، ومايفعلونه من ذلك ليس بلازم أن يكون واجباً بل قد يكون نفلاً ومتطوّعاً به، فقد يمدح الفاعل على ما يتطوّع به كما يمدح على فعل ما يجب عليه.

ولا تعلَق لهم بقوله تعالى: «وآتوا الزكاة» (٣)؛ لأنّ اسم الزكاة اسم شرعي، ونحن لانسلّم أنّ في عروض التجارة زكاة فيتناولها الاسم، فعلى من ادّعى ذلك أن يدلّ عليه.

ولا تعلق لهم بما يروى عنه (عليه السلام) من قوله: حصنوا أموالكم بالصدقة (أنه وأنّ لفظة الأموال يدخل تحتها عروض التجارة؛ وذلك أنّه ليس في الظاهر أنّا نحصن كلّ مال بصدقة منه، وليس يمتنع أن نحصن أمول التجارة وما لا يجب فيه الزكاة بالصدقة ممها يجب فيه الزكاة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات: الآية ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات; الآية ١٩-١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النور: الآية ٥٦، سورة المجادلة: الآية ١٣، سورة المزمل: الآية ٢٠.

<sup>(1)</sup> كنز العمال: جـ ٢٩٣/، عوالي اللثاني: جـ ٣٥٣/١.

### مسألة

### [1+4]

### [زكاة النقدين]

وميًا انفردت بـ الامامـيّة: نفي الزكاة عن الذهـب والفضّة على اختلاف أحوالهما، إلّا أن يكون درهماً أو ديناراً مضروباً منقوشاً.

وباقي الفقهاء يخالـفون في ذلك ويوجـبون الزكـاة في جميع الأحوال<sup>(١)</sup>، إلاّ الشافعي فإنّه لايوجب الزكاة في الحلي المصاغ على أظهر قوليه<sup>(٢)</sup>.

دليلنا على ماذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة، ماقدمنا ذكره أيضاً من أنّ الأصل براءة الذمّة، ولم يقم دليل قاطع على أنّ ماعدا الدراهم والدنانير من المصوغات وغيرها يجب فيه الزكاة، ونحن على حكم الأصل.

فإن تعلقوا بالأخبار (٣) التي وردت في إيجاب الزكاة على الذهب والفضّة على الأخبار الواردة بأنّه على الإطلاق، فهذه أولاً: كلّها أخبار آحاد نعارضها بالأخبار الواردة بأنّه لازكاة إلّا في الدراهم والدنانير (٤)، على أنّا نحمل تلك الأخبار العامة على أنّ المراد بها الدراهم والدنانير؛ لأنّها من فضّة وذهب.

مسألة

 $[1 \cdot T]$ 

### [اذا بلغت الإبل خساً وعشرين]

ومرًا انفردت بـ الاماميّة: الـقول بأنّ الابل إذا بلغت خمساً وعشرين ففيها

<sup>(</sup>١) المبسوط (للسرخسي): ج٢/١٩١/٢-١٩١، اللباب: ج١/٨٤، فتح العزيز: ج٦/٢٠-٢١.

<sup>(</sup>٢) الام: ج٢/١٤، المغني (لابن قدامة): ج٢/٣٠، المبسوط (للسرخسي): ج٢/٢٠.

<sup>(</sup>٣) دعائم الاسلام: ص٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) المصنف: ج٤/٢٨ ح٨١ ٥٠٤٠٠ و٢٠٤١، والكافي: ج٣/١٧ ٥١٨، وتهنيب الاحكام: ج٤/٨.

خمس شياه؛ لأنّ باقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويوجبون في خمس وعشرين إبنة مخاض(١).

دليلنا: الإجماع المتقدّم.

فإن قيل: قد خالفها أبوعليّ بن الجنيد في ذلك، وقال: إنّ في خمس وعشرين إبنة مخاض، فإن لم تكن في الابل فابن لبون، فإن لم يكن فخمس شياه، فإن زادت على خس وعشرين واحدة ففيها إبنة مخاض(٢).

قلنا: إجماع الاماميّة قد تقدّم ابن الجنيد وتأخّر عنه، وإنّها عوّل ابن الجنيد في هذا المذهب على بعض الأخبار المرويّة عن أئمّتنا (عليهم السلام) (٣)، ومثل هذه الأخبار لايعوّل عليها، ويمكن أن يحمل ذكر بنت المخاض وابن اللبون في خس وعشرين على أنّ ذلك على سبيل القيمة لما هو الواجب من خمس شياه، وعندنا أنّ القيم يجوز أخذها في الصدقات.

مسألة مرازية المرازية المرازية

## [لوزادت الابل عن مائة وعشرين]

وممّا ظنّ انفراد الاماميّة به وقد وافقها غيرها من الفقهاء فيه قولهم: إنّ الابل إذا بلغت مائة وعشرين شمّ زادت فلا شيّ عليه في زيادتها حتى تبلغ مائة وثلا ثين، فإذا بلغتها ففيها حقّة واحدة وإبنتا لبون، وأنّه لاشي في الزيادة مابين العشرين والثلا ثين. وهذا مذهب مالك (١٠) بعينه.

<sup>(</sup>١) الام: ج٢/٥، الهداية: ج١/٨٠، المبسوط (للسرخسي): ج٢/٥٠، فتح العزيز: ج٥/٣١٨.

<sup>(</sup>٢) مختلف الشيعة: ص١٧٥.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ج٣/٣٥ ح١، تهذيب الاحكام: ج٤/٢٢ ح٤، الاستبصار: ج٢/٢٠ ح٤.

<sup>(</sup>٤) المعنونية الكبيرى: ج١/٧٠٧، بيداية المجتهد: ج١/٢٦٧، المجمسع: ج٥/٠٠، المعني (لابن قدامة): ج٢/٥٤٤، فتح العزيز: ج٥/٣٢، عمدةالقاري: ج٦/٢٠.

والشافعي يذهب إلى أنّها إذا زادت واحدة على مائة وعشرين كان فيها ثلاث بنات لبونا(١).

وعند أبي حنيفة وأصحابه فيما زاد على مائة وعشرين أنّه تستقبل الفريضة ويخرج من كلّ خمسة زائدة على العشريين شاة، فبإذا بلغت الزيادة خمساً وعشرين أخرج إبنة مخاض (٢).

والذي يدل على صحة مذهبنا: بعد الإجاع المترد، أن الأصل هوبراءة المذمة من الزكاة، وقد اتفقنا على مايخرج من الابل إذا كانت مائة وعشرين، واختلفت الأمّة فيا زاد على العشرين فيا بينها وبين الشلا ثين، ولم يقم دليل قاطع على وجوب شي مابينها وبين العشرين إلى أن تبلغ الزيادة ثلاثين، فيحب فيها حقّة وإبنتا لبون عندنا وعند الشافعي ومالك (٣)، وعند أبي حنيفة فيجب حقّتان وشاتان (١)، فقد أجعنا على وجوب الزكاة في مائة وثلاثين، ولم نجمع على وجوب شي في الزيادة فيا بين العشرين والثلاثين، ولم يقم دليل غجمع على وجوب أن يكون على الأصل.

فإذا ذكرت الأخبار (٥) المتضمّنة أنّ الفريضة إذا زادت على عشرين وماثة تعاد الفريضة إلى أوّلها في كلّ خس شاة، أو الخبر(١) المتضمّن أنّها إذا بملغت

<sup>(</sup>١) الام: ج٢/٩٠ بداية المجتهد: ج١/٢٦٧، المبسوط (للسرخسي): ج٢/١٥١، عمدة القاري: ج١/١٠٠.

 <sup>(</sup>۲) اللباب: ج۱/۱۳۹، الفتاوى الهندية: ج۱/۱۷۷، المبدوط (للسرخسي): ج۱/۱۵۱، عمدة القاري: ج۹/۲۰، بداية المجتهد: ج۱/۲۳، فتح العزيز: ج۹/۳۱، ۳۲۰۳۰.

<sup>(</sup>٣) الجموع: ج٥/٠٠٤، بداية المجتهد: ج١/٢٦٧، عمدة القاري: ج١٠/٩.

<sup>(</sup>٤) الفتاوي الهندية: ج١/٢٧٧، بدأية الجنهد: ج١/٢٦٧، المجموع: ج٥٠٠٠.

<sup>(</sup>ه) سنن البيق: ج٦/٦٢.

<sup>(</sup>٦) كنز العمال: ج٦/٥١٦ـ٣١، سنن البيقي: ج٤/١١-٢١، المستدرك (للحاكم): ج١/٣٩٣ـ٤٣٩.

مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون.

فجوابنا عن ذلك أنّ هذه كلّها أخبار آحاد لا توجب علماً ولا تقتضي قطعاً، ونعارضها بما رووه من طرقهم ووجد في كتبهم أنّه وجد في كتاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّ الابل إذا زادت على عشرين ومائة فليس فيا زاد شيّ دون ثلاثين ومائة، فإذا بلغتها ففيها ابنتا لبون وحقّة (۱). فأمّا مايعارض مارووه من روايات اصحابنا عن أئمّتنا (عليهم السلام) فأكثر من أن يحصى، وإنّا عارضناهم بما يعرفونه ويألفونه.

## مسألة

#### [100]

# [وجوب دفع الزكاة الى الامامي]

وممّا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ الـزكـاة لاتجزئ إلّا إذا انصرفت إلى إمامي، ولا تسقط عن الذمّة بدفعها إلى مخالف.

وَالحَجّة في ذلك: مضافاً إلى الإجماع، أنَّ الدليل قد دل على أنّ خلاف الاماميّة في ذلك: مضافاً إلى الإجماع، أنَّ الدليل قد دل على أنّ خلاف الاماميّة في أصولهم كفر، وجارٍ مجمرى الردّة، ولاخلاف بين المسلمين في أنّ المرتد لاتخرج إليه الزكاة.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود: ج٢/٢، سنن الدارقطني: ج٢/٦١٦ ح٤، سنن البيهتي: ج٤/١١-٢١، كنز العسمال: ج٦/٥/٣.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ج٣/٣٥ ح١، تهذيب الاحكام: ج١٠/٠٠.

#### 11.31

#### [عدم أجزاء الدفع الى الفاسق]

وممًا انفردت به الاماميّة: الـقول بأنّ الزكاة لاتخرج إلى الفسّـاق وإن كانوا معتقدين الحق، وأجاز باقي الفقهاء أن تخرج إلى الفسّاق وأصحاب الكبائر<sup>(١)</sup>.

دليلنا على صحّة ماذهبنا اليه الإجماع المتردّد، وطريقة الاحتياط، واليقين ببراءة الذمّة أيضاً؛ لأنّ إخراجها إلى من ليس بفاسق مجنزئ بلا خلاف، وإذا أخرجها إلى الفاسق فلا يقنن ببراءة الذمّة منها.

ويمكن أن يستدل على ذلك بكل ظاهر من قرآن (٢) أو سنة (٩) مقطوع عليها يقتضي النهي عن معونة الفساق والعصاة وتقويتهم، وذلك كثير

## مسألة

#### [1.7]

## "[أقل مايعطى الفقير من الزكاة]

وميًا انفردت به الاماميّة: الـقول بـأنّه لايـعطى الفيقير الواحـد من الـزكاة اللفروضة أقلّ من خمسة دراهم، ويروى أنّ الأقلّ درهم واحد<sup>())</sup>.

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك، ويجيزون إعطاء القليل والكثير من غير تحديد (٥).

<sup>(</sup>١) اللباب: ج١/٣٥١-١٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: آية ٢.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة: باب ٧ من أبواب الأمر والنهي ج١١ ح٣ ص٤١٥.

<sup>(</sup>٤) جمل العلم والعمل ج٣ ص٧٩، مختلف الشيعة: كتاب الزكاة ص١٨٥ س٣٨.

<sup>(</sup>٥) المدونة الكبرى: ج٢/٢٥، المجموع: ج٢٠٢/٦.

وحجّتنا على ماذهبنا إليه: إجماع الطائفة، وطريقة الاحتياط، وبراءة الذمّة أيضاً.

## مسألة

#### [1-4]

#### [حكم من فرّ من الزكاة]

وميًا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ من فرّ بدراهم أو بدنانير من الزكاة فسبكها أو أبدل في الحول جنساً بغيره هرباً من وجوب الزكاة، فإنّ الزكاة تجب عليه إذا كان قصده بما فعله الهرب منها، وإن كان له غرض آخر سوى الفرار من الزكاة فلا زكاة عليه.

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ولايوجبون على من ذكرناه الزكاة وإن كان قصده الهرب منها<sup>(۱)</sup>. وروي عن مالك وبعض التابعين أنّ عليه الزكاة<sup>(۲)</sup>.

دليلنا على صحة ماذهبنا إليه: إجماع الطائفة.

فإن قيل: قد ذكر أبوعلي بن الجنيد أنّ الزّكاة لا تلزم الفارّمها ببعض ماذكرناه (٣).

قلنا: الإجماع قد تقدم ابن الجنيد وتأخر عنه، وإنّا عوّل ابن الجنيد على أخبار رويت عن أئمتنا (عليهم السلام) (١)، تتضمّبن أنّه لازكاة عليه وإن فرّ بماله، وبإزاء تلك الأخبار ما هو أظهر وأقوى وأولى وأوضح طريقاً تتضمّن أنّ

<sup>(</sup>١) المبسوط (للسرخسي): ج١٦٦/٢، المجموع: ج٥١٨/٥، مختصر المزني: ص٤٦.

<sup>(</sup>٢) بداية الجنهد: ج١/٢٦٤، فتح العزيز: ج٥/٢٩٤، المجموع: ج٥/٨٦٤.

 <sup>(</sup>٣) مختلف الشيعة: كتاب الزكاة ص١٧٣ س٣٨.

<sup>(</sup>٤) من لا يحضره الفقيه: ج٢/١٧ ح٢٨.

الزكاة تلزمه<sup>(۱)</sup>.

ويمكن حمل ماتضمن من الأخبار أنها لا تلزمه على السقيّة، فإنّ ذلك مذهب جميع المخالفين، ولا تأويل للأخبار التي وردت بأنّ الزكاة تلزمه إذا فرّ منها إلاّ إيجاب الزكاة، فالعمل بهذه الأخبار أولى.

# مسألة [١٠٩]

## [في أن حول صغار الماشية مستقل عن حول امهاتها]

وممّا يظنّ انفراد الاماميّة به: القول بأنّ السخال والفصلان والعجاجيل لا تضمّ إلى أمّهاتها في الزكاة وإن بلغ عدد الأمّهات النصاب، وسواء كانت هذه السخال متولّدة عن هذه الأمّهات التي في ملك صاحبها أو كانت مستفادة من جهة أخرى؛ لأنّ النخعي والحسن البصري يذهبان إلى مثل ماذهبت إليه الاماميّة، ولا يجعلان حول الكبار حولاً للصغار".

وأبو حنيفة وأصحابه يضمّون المستفاد إلى الأصل على كلّ حال، ويزكّونه بحول الأصل<sup>(٣)</sup>، والشافعي يضمّ إلى الأصل ماتولّد منه خاصّة بعـد أن يبلغ الأصل النصاب<sup>(٤)</sup>.

والحجّة لمذهبنا: الإجماع المتردّد، وأيضاً فإنّ الأصل براءة الذمّة من الحقوق، ولم يثبت بيقين وعلم قاطع أنّ في السخال زكاة مع الأمهّات وأنّها تضمّ إليها في الحول.

<sup>(</sup>١) تهذيب الاحكام: ج٤/٤، الاستبصار: ج٢/٤٠.

<sup>(</sup>٢) المجموع: ج٥/٣٧٤، بدائع الصنائع: ج١/٣١، شرح فتح القدير: ج١/٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الهندية: ج١/٢٤٨، الهداية: ج١٠١/١، المجموع: ج٥٣٧٣.

<sup>(</sup>١) المجموع: ج٥/٣٧٤، المغني (لابن قدامة): ج٢/١٠٤٠٠.

ويمكن أن نعارض الخالف بما يروونه عن النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) من قوله: لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول<sup>(١)</sup>، وظاهر هذا الخبريوجب أنّ المستفاد لايضم إلى الأصل ويجعل أصل الحول حولاً له، بل لابد في المستفاد إذا كان من الجنس الذي تجب فيه الزكاة أن يُستأنف له حول على استقبال حصوله<sup>(٢)</sup> في اللك.

وليس لهم أن يحتجوا بما روي عن النبي (صلّى الله عليه وآله) من قوله: ويعدّ صغيرها وكبيرها أن ولم يفرق بين أحوالها؛ وذلك أن المراد بهذا الخبر أنه يعدّ الصغير والكبير إذا حال عليها الحول؛ لأنّه لاخلاف في أنّ الحول معتبر، ومعنى الصغير والكبير هاهنا ليس المراد به مانقص في سنّه عن الحد الذي تجب الهيه النزكاة، والما المراد الصغير والكبير ممّا بلغ إلى سنّ الزكاة، ويجوز أن يراد بالصغير والكبير هاهنا العالى المنزلة والمنخفض المنزلة والكريم وغير الكريم، فقد يكون في المواشى الكرائم وغير الكريم،

مسألة

#### [۱۱۰] [دفع الزكاة الى الهاشمي]

ومتما يظنّ انـفراد الاماميّة بـه: القـول بأنّه يجوز أن يأخـذ الهاشمي من زكاة الهاشمي، وإنّما حرم على بني هاشم زكاة من عداهم من الناس. وقد وافقهم في ذلـك أبو يوسف صاحب أبي حـنـيفة فيا رواه عنه ابن سـماعة وحكى عنه أنّ

<sup>(</sup>۱) مسند احمد: ج۱/۸۱، سنن أبي داود: ج۲/۱۰۰ ذيل ح۲۵/۷، سنن الشرمذي: ج۳/۲۰ ح۲۳۱، سنن ابن ماجة: ج۱/۱۷ ح۲۳۱، سنن البجق: ج۱/۵۶، كنز العمال: ج٦/۲۳.

<sup>(</sup>۲) في «الف» و«ب»: استقلال بحصوله.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن (للجصاص): ج٢/٢٥١.

الزكاة من بني هاشم تحلّ لبني هاشم ولا يحلّ لهم ذلك من غيرهم(١).

والحجّة في ذهبنا إليه: إجماع الطائفة، ويمكن أن يقوى ذلك بأن الصدقة إنها حرمت عليهم تدزيها وتعظيماً، وفي الأخبار الواردة (٢) بحظر الصدقة عليهم ما يقتضني التدزيه والصيانة عمّا فيه مذلّة وغضاضة، وهذا المعنى مفقود في بعضهم مع بعض.

## مسألة

#### [111]

# [جواز أخذ الهاشمي الزكاة اذا حرم الخمس]

ومتا انفردت به الامامية: القول بأنّ الصدقة إنّها تحرم على بني هاشم إذا تمكّنوا من الخمس الذي جعل لهم عوضاً عن الصدقة، فإذا حُرموه حلّت لهم الصدقة.

و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك<sup>(٣)</sup>.

دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع المتردّد، ويقوّى هذا المذهب تظاهر الأخبار (٢٠٠ بأنّ الله تعالى حرّم الصدقة على بني هاشم وعوّضهم بالخمس عنها، فإذا سقط ماعوّضوا به لم تحرم عليهم الصدقة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ج١/٨١.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي: ج٧/٣٣-٣٣.

<sup>(</sup>٣) المجسموع: ج٦/٦٧ او ١٦٧ و ٢٢٧ عمدة القاري: ج٨/٢٨، أحسكام القرآن (للجصاص): ج٣/٢٣١ اللغني (لابن قدامة): ج٧/٣١م نيل الأوطار: ج٤/٢٣١ و٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير العياشي: ج٢٤/٢ و٦٥.

#### [114]

#### [عنق المملوك من مال الزكاة]

وميًا ظن انفراد الاماميّة به: إجازتهم أن يشترى من مال الزكاة المملوك فيعتق، ويقولون: إنّه متى استفاد المعتق مالاً ثمّ مات فاله لأهل الزكاة لأنّه اشتري من مالهم. وقد روي عن مالك وأحمد بن حنبل مثل هذا القول الذي حكيناه (۱)، وروي عن ابن عبّاس (رحمه الله) أنّه قال: اعتق من زكاتك (۱).

فأمّا باقي الفقهاء من أبي حنيفة والشافعي وغيرهما فعندهم أنّه لا يجوز العتق من الزكاة (٢).

دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: إجماع الطائفة، وقوله تعالى: «إنّها الصدقات للفقراء والمساكين» إلى قـوله تعالى: «وفي الـرقاب»(،)، وهذا نصّ صريح في جوازعتق الرقبة من الزكاة.

فإن قيل: المراد بقوله تعالى: «وفي الرقاب» المكاتبون، فإنّ الفقهاء كلّهم (٥) يجيزون أن يعطى المكاتب من مال الزكاة إلّا مالكاً (٢).

قلنا نحمله على المكاتب وعلى من يبتاع فيعتق؛ لأنّه لا تنافي بين الأمرين، وظاهر القول يقتضي الكلّ.

<sup>(</sup>١) المدونة الكبرى: ج١/٢٩٩، بداية انجتهد: ج١/٢٨٦، عمدة القاري: ج٩/٩٤.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ج٩/٥٤.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن (للجصاص): ج٣/٢٤.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٥) عملة القاري: ج١/١٤.

<sup>(</sup>٦) المدونة الكبرى: ج١/٩٩١، عمدة القاري: ج٩/٩٤.

#### [114]

#### [تكفين الميت وقضاء الدين عنه من الزكاة]

وميًا انتفردت به الاماميّة: التقول بأنّ الزكاة يجوز أن يكفّن منها الموتى ويقضى بها الدين عن الميّت.

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك كلّه(١).

والحجّة لأصحابنا: مضافاً إلى إجماعهم، قوله تعالى في آية وجوه الصدقة: «وفي سبيل الله وابن السبيل» (٢)، ومعنى سبيل الله الطريق الى ثوابه والوصلة إلى التقرّب إليه، ولمّا كان ماذكرناه مقرّباً إلى الله تعالى وموصلاً إلى الثواب جاز صرفه فيه.

فإذا قيل: إنّ المراد بقوله تعالى: «وفي سبيل الله» ماينفق في جهاد العدق. قلنا: كلّ هـذا ممّاً يوصف بـأنّه سبيل لله تـعالى، وإرادة بعضه لا تمنع من إرادة بعض آخر.

وقد روى مخالفونا عن ابن عمر أنّ رجلاً أوصى بماله في سبيل الله، فقال ابن عمر: إنّ الحج من سبيل الله فاجعلوه فيه<sup>(٣)</sup>.

وروي عن النبيّ (صلّى الله عمليه وآله) أنّه قال: الحبّج والعمرة من سبيل الله(؛).

وقال محمّد بن الحسن في الجامع (٥) الكبير في رجل أوصى بماله في سبيل الله

<sup>(</sup>١) المغني (لابن قدامة): ج٢٧/٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النوبة: آية ٦٠.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن (للجصاص): ج٢٧/٣.

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن (للجصاص): ج٣/٢٧.

<sup>(</sup>٥) في «الف» و«م»: السير.

تعالى: إنّه يجوز أن يجعل في الحباج المنقطع به(١). وكملّ هـذا يــدلّ على أنّ هذا الاسم لايختصّ بجهاد العدّو.

# مسألة

#### [مايجب فيه الخمس وكيفية قسمته]

وميّا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ الخمس واجب من جميع المغانم والمكاسب، وما استخرج من المعادن والغوص والكنوز، وما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤونة والكفاية في طول السنة على اقتصاد.

وجهات قسمته هو أن يقسم هذا الخمس على ستة أسهم، ثلاثة منها للامام القائم مقام الرسول (عليها السلام) وهي سهم الله تعالى وسهم رسوله (عليه السلام) وسهم ذي القربى، وفيهم من لا يخص الامام بسهم ذي القربى ويجعله لجميع قرابة الرسول (عليه السلام) من بني هاشم، فأمّا الثلاثة الاسهم الباقية فهي ليتامى آل محمد (عليهم السلام) ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ولا تتعدّاهم إلى غيرهم ممّن استحق هذه الأوصاف.

ويقولون: إذا غنم المسلمون شيئاً من دار الكفر بالسيف قسم الغنيمة الامام على خسة أسهم، فجعل أربعة منها بين من قاتل على ذلك، وجعل السهم الخامس على ستة أسهم، ثلاثة منها له عليه السلام، وثلاثة للأصناف الثلاثة من أهله من أيتامهم ومساكنهم وأبناء سبيلهم.

وخالف سائر الفقهاء في ذلك، وقالوا كلّهم أقوالاً خارجة عنه (٢).

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٢) المجموع: ج ١٩/١٦ ٣ ٣٧٣ أحكام القرآن (للجصاص): ج٣/٦٠-٦٢، المبسوط (للسرخسي): ج٠١/٨.

والحجّة فيه: الإجماع المتكرّر.

فإن قيل: هذا المذهب يخالف ظاهر الكتاب؛ لأنّ الله تعالى قال: «واعلموا أنّما غنمتم من شيّ فأنّ لله خمسه وللرسول ولذي القربي» (١)، وعموم الكلام يقتضي أن لايكون ذو القربي واحداً، وعموم قوله تعالى: «واليتامي والمسّاكين وابن السبيل» (١) يقتضي تناوله لكلّ من كان بهذه الصفات، ولا يختص ببني هاشم.

قلنا: ليس يمتنع تخصيص ماظاهره العموم بالأدلة، على أنّه لاخلاف بين الأُمّة في تخصيص هذه الظواهر؛ لأنّ ذا القربى عام وقد خصّوه بقربى النبيّ (عليه السلام) دون غيره، ولفظ اليتامي والمساكين وابن السبيل عام في المشرك والذمّي والغني والفقير، وقد خصّه الجماعة ببعض من له هذه الصفة.

على أنّ من ذهب من أصحابها إلى أنّ ذا القربي هو الامام القائم مقام الرسول (عليه السلام) خاصة، وسمّي بذلك لقربه منه نسباً وتخصصاً، الظاهر معه؛ لأنّ قوله تعالى: «ذي القربي» لفظ وحدة، ولو أراد الجمع لقال: ولذوي القربي، فمن حمل ذلك على الجماعة فهو مخالف للظاهر.

فإن قيل: فمن حمل ذا القربي في الآية على جميع ذوي القرابات من بني هاشم يلزمه أن يكون ماعطق على ذلك من اليتامي والمساكين وابن السبيل هم غير الأقارب؛ لأنّ الشي لا يعطف على نفسه.

قلنا: لايلزم ذلك؛ لأنّ الشيّ وإن لم يعطف على نفسه فقد يعطف صفة على أخرى والموصوف واحد؛ لأنّهم يـقولون: جـاءني زيد الـعاقـل والظريف والشجاع، والموصوف واحد، وقال الشاعر:

<sup>(</sup>١) سورة الانفال: الآية ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الانفال: الآية ٤١.

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم(١) والصفات كلها لموصوف واحد، وكلام العرب مملوء من نظائر ذلك.

مسألة إدارا

### [مقدار الصاع]

وميًا انفردت به الاماميّة: أنّ الصاع تسعة أرطال بالعراقي.

وخالف سائر الفقهاء في ذلك. فقال أبو حنيفة ومحمد وابن أبي ليلى والثوري وابن حي: الصاع ثمانية أرطال بالعراقي (٢).

وقال أبو يوسف والشافعي:الصاع خمسة أرطال وثلث (٣).

وقال شريك بن عبدالله: الصاع أقل من ثمانية أرطال وأكثر من سبعة (١٠).
والدليل على صحّة مذهبنا: بعد إجماع الطائفة، أنّ من أخرج تسعة أرطال
فلا خلاف في براءة ذمّته، وليس كذلك من أخرج دون ذلك، وإذا وجب
حق في الذمّة بيقين فيجب سقوطه عنها بيقين، ولايقين إلّا فيا ذهبنا إليه.

. . .

<sup>(</sup>١) الجامع للشواهد: إج١ /١٨٢٠

<sup>(</sup>٢) اللباب: ج١/١٦٠، الهداية: ج١/١١٠، بدائع الصنائع: ج٢/٣/، المنهل العذب: ج٦/٣٢، فستح العزيز: ج٦/١٠، بجبع الانهر: ج٢/٢١٠.

<sup>(</sup>٣) مجمع الانهر: ج١/٢٢٦، المغني (لابن قدامة): ج٢/٢٥، الوجين ج١٩٩/.

<sup>(</sup>٤) لم نعثر عليه.

#### [111]

#### [أقل مايعطي الفقير من الفطرة]

ومتما انفردت به الاماميّة: القول بأنّه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع وإن جاز أن يعطى أكثر من ذلك .

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك (١).

والحجة لنا فيه: بعد الإجماع المتردد، اليقين ببراءة الذمة وحصول الإجزاء، وليس ذلك إلّا فيا نذهب إليه دون غيره. وأيضاً فكل من قال: إنّ الصاع تسعة أرطال ذهب إلى ماذكرناه، فالتفرقة بين المسألتين خلاف الإجماع.

#### مسألة

#### [117]

## [وجوب دفع الفطرة عن الضيف]

وميًا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه.

والحجّة فيه: الإجماع المتردّد.

وليس لهم أن يقولوا: الضيف لايجب عليه نفقته فلا يجب فطرته؛ لأنّا ليس نراعي في وجوب الفطرة وجوب النفقة، بل نراعي من يعوله سواء كان ذلك وجوباً أو تطوّعاً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المدونة الكبرى: ج١/٩٥٦، الفتاوى الهندية: ج١/١٨٧ ـ١٨٨٠.

#### [شروط المستحق للفطرة]

ومتا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ الفطرة لا يجوز أن تعطى المخالف لها ولا الفاسق وإن كان موافقاً.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك (١).

وقد تقدّم الكلام على نظير هذه المسألة في باب الزكاة<sup>(٢)</sup>، فلا معنى لاعادته.



<sup>(</sup>١)انجموع: ج١٨٦/٦ و٢١٧،المغني (لابن قدامة):ج٢/٦٩١، الفتاوي الهندية:ج١٨٨/١.

<sup>(</sup>٢) في ص ٢١٧و٢١٨ مسألة ١٠٥ و٢٠١.



ı

.



# كتاب الحتج

مسالة ١١١٩١

#### [الوقوف بالمشعر]

وممّا انفردت الاماميّة به: القول بوجوب الوقوف بالمشعر الحرام، وأنّه ركن من أركان الحبّم جار مجرى الوقوف بعرفة في الوجوب.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يوجبه أحد منهم (١).

دليلنا: بعد الإجماع المتردد، قوله تعالى: «فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام» (أ)، والأمر على الوجوب، ولا يجوز أن يوجب ذكر الله التعالى فيه إلا وقد أوجب الكون فيه؛ ولأن كل من أوجب الذكر فيه أوجب الوقوف.

فإن قالوا: نحمل ذلك على الندب. قلنا هو خلاف الظاهر ويحتاج إلى دلالة.

وأيضاً فإنّ من وقف بالمشعر وأدّى سائر أركان الحجّ سقط الحجّ عن ذمّته بلا خلاف، وليس كذلك إذا لم يقف به.

فإن قيل: هذه الآية تدل على وجـوب الذكر، وأنتم لا توجبونه وإنَّها توجبون

<sup>(</sup>١) المغنى (لابن قدامة): ج٣/٤٤، تفسير القرطبي: ج٢/٥/٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية: ١٩٨.

الوقوف مثل عرفة.

قلنا: لايمتنع أن نقول ابوجوب الذكر بظاهر هذه الآية، وبعدُ فإنّ الآية تقتضي وجوب الكون في المكان المخصوص والذكر جميعاً، وإذا دلّ الدليل على أنّ الذكر مستحبّ غير واجب أخرجناه من الظاهر وبقي الآخريتناوله الظاهر، وتقدير الكلام: فإذا أفضتم من عرفات فكونوا بالمشعر الحرام واذكروا الله فيه.

فَإِنْ قَيلَ: الكون في المكان يتيع الذكر في وجوب أو إستحباب؛ لأنّه إنّما يراد له ومن أجله، فإذا ثبت أنّ الذكر مستحبّ فكذلك الكون.

قلنا: لانسلم أنّ الكون في ذلك المكان تبابع للذكر؛ لأنّ الكون عبادة منفردة عن الذكر والذكر عبادة أخرى، فإحداهما لا تتبع الأخرى، كما لم يتبع الذكر شه تعالى في عرفات الكون في ذلك المكان والوقوف به؛ لأنّ الذكر مستحبّ والوقوف بعرفات واجب بلا خلاف.

على أنّ الذكر إن لم يكن واجباً فشكر الله تعالى على نعمه واجب على كلّ حال، وقد أمر جلّ وعزّ بأن نشكره عند المشعر، فيجب أن يكون الكون بالمشعر واجباً، كما أنّ الفعل الذي أمرنا بإيقاعه عنده واجب.

فإن قيل: ماأنكرتم من أن يكون المشعر ليس بمحل للشكر وإن كان محلاً للذكر، وإن عطف الشكر على الذكر.

قلنا: الظاهر بخلاف ذلك؛ لأنّ عطف الشكر على الذكر يقتضي تساوي حكمها في المحلّ وغيره، وجرى ذلك مجرى قول القائل: اضرب زيداً في الدار اوقيده في أنّ الدار محلّ للفعلين معاً.

## مسألة (١٢٠)

#### [لوفات الوقوف بعرفة]

وممًا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحجّ.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك (١).

والحجّة لنا: بعد الإجماع المتقـدّم، أنّا قد دللنا على وجوب الوقوف بالمشعر، وكلّ من قال من الأُمّة كلّها بوجوب ذلك قال: إنّ الوقوف به إذا فات الوقوف بعرفة يتمّ معه الحجّ، والتفرقة بين المسألتين خلاف إجماع المسلمين.

# مسألة

### [الأحرام قبل الميقات]

ومماً انفردت الاماميّة به: القول بأنّ الإحرام قبل الميقات لاينعقد. وقد شاركها في كراهية ذلك مالك والشافعي(٢)، إلّا أنّها لاينتهيان إلى نفي انعقاده.

وذهب أبوحنيـفـة وأصحابه والشعبي وابن حي إلى أنّ أفضل الإحرام أن

<sup>(</sup>١) المجمع: ج١٠٢/٨-١٠٣، بداية المجتهد: ج١/٣٤٦، المنهل السلب: ج١/١٤٦، اختلاف العلماء: ص٠٩.

 <sup>(</sup>۲) الحلى: ج٧/٧، عمدة القاري: ج٩/١٣٦، بداية الجنهد: ج٩/٣٣٠، المغني (لابن قدامة): ج٩/٣١، الشرح الكبين ج٢/٢٢، الام: ج٩/١٣٩، المحسوع: ج٧/٢٠٠، الشرح الكبين ج٣/٢١، الام: ج٢/١٣٩، المسلوط (للسرخسي): ج٤/١٠١.

تحرم من دويرة أهلك<sup>(١)</sup>.

دليلنا: بعد الإجماع الذي يمضي، أنّ معنى «ميقات» في الشريعة هو الذي يتعيّن ولا يجوز التقدّم على الميقات الصلاة، فتجويز التقدّم على الميقات يبطل معنى هذا الاسم.

وأيضاً فلا خلاف في أنه إذا أحرم من الميقات انعقد حجّه، وليس كذلك إذا أحرم قبله، وينبغي أن يكون من انعقاد إحرامه على يقين.

فإن عارض المخالف بما يروونه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وعبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) في قبوله تعالى: «وأتسموا الحبج والبعمرة لله» (١٠) أنّ إتمامهما أن تحرم من دويرة أهلك (٣).

فالجواب أنَّ هذا خبر واحد، وقد بيّنا أنَّ أخبار الآحاد لا توجب عملاً كما لا توجب علماً. ثمّ ذلك محمول على من منزله دون الميقات، فعندنا أنّ من كان كذلك فيقاته منزله.

فإن اعترضوا بما يروونه عن أمّ سُلمة (رضي الله عنها) أنّ رسول الله (صلّىٰ الله عنها) أنّ رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله) قال: من أحرم من بيت المقدس غفر الله له ذنبه (١).

وفي خبر آخر: من أهل بعمرة أو حجة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام وجبت له الجنة (٥).

 <sup>(</sup>١) الفتاوى الهندية: ج١/٢٢١، الهداية: ج١/٣٦١، المبسوط (للسرخسي): ج٤/٢٦١، بدائع
 الصنائع: ج٢/٤٢، المغني (لابن قدامة): ج٣/٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

 <sup>(</sup>٣) سنن البيهقي: ج٥/٠٣، المجموع: ج٧/١٩٦، المبسوط (للسرخسي): ج٤/١٦٧، المحلى: ج٧/٥٨، المغنى (لابن قدامة): ج٣/٥١، الشرح الكبير: ج٣/٢٢/٦.

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجة: ج٢/ ٩٦٩، سنن البيهقي: ج٥/ ٣٠، الترغيب والترهيب: ج٢/ ١٩٠، الفتح الرباني:

<sup>(</sup>٥) سنن البهقي: ج٥/٣٠، الترغيب والترهيب: ج٢/١٩٠.

فالجواب عنه بعد أنّه خبر واحد، يمكن حمله على أنّ من عزم على ذلك ونواه وقصد من المسجد الأقصى إلى المسجد الجرام (١)، وقد يسمّى القاصد إلى الأمر باسم الفاعل له والداخل فيه، وهذا أكثر في اللسان العربي من أن يحصى.

# مسألة ١١٢٢١٥

# [الاحرام في غير اشهر الحج]

وممّا انـفردت الاماميّـة به: القـول بأنّ من أحرم بـالحجّ في غير أشهــر الحجّ وهي شوّال وذو القعــدة وعشر من ذي الحجّة لم ينعقد إحرامه.

والشافعي يوافق الاماميّة في أنّ إحرامه بالحجّ لاينعقد، لكنّه يذهب إلى أنّه ينعقد له عمرة (٢).

وقال أبوحنيفة وأصحابه ومالك والثوري وابن حي: إنّه إذا أحرم بالحجّ قبل أشهر الحجّ انعقد إحرامه ولزمه (٣). وقد روي عن أبي حنيفة مع ذلك كراهيّته (١).

والحبّة لنا: إجماع الطائفة، وأيضاً قوله تعالى: «الحبّ أشهر معلومات» (٥)، ومعنى ذلك وقت الحبّ أشهر معلومات؛ لأنّ الحبّ نفسه لايكون أشهراً، والتوقيت في الشريعة يدل على اختصاص الموقّت بذلك الوقت وأنّه لا يجزئ في

<sup>(</sup>١) في «الف» و«ب»: الى المسجد الحرام غفر الله له.

 <sup>(</sup>۲) المجموع: ج١٤٤/٧، مختصر المزني: ص٦٦، الوجيز ج١/١١٣، المغني (لابن قدامة): ج٣/٤/٣،
 الشرح الكبير: ج٣/٤/٣، المحلى: ج٧/٦٦، بداية المجتهد: ج١/٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) مجمع الانهر: ج١/٢٦٤.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية ١٩٧.

غيره.

وأيضاً فقد ثبت أنّ من أحرم في أشهر الحج انعقد إحرامه بالحج بلا خلاف، وليس كذلك من أحرم قبل ذلك، فالواجب إيقاع الإحرام في الزمان الذي يحصل العلم بانعقاده فيه.

فإن تعلق المخالف بقوله تعالى: «يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للناس والحج»(١)، وظاهر ذلك يقتضي أنّ الشهور كلّها متساوية في جواز الإحرام فيها.

فالجواب أنّ هذه آية عامّة نخصصها بقوله تعالى: «الحجّ أشهر معلومات»، ونحمل لفظة الأهلّة على أشهر الحجّ خاصة. على أنّ أبا حنيفة لايمكنه التعلّق بهذه الآية؛ لأنّ الله تعالى قال: «مواقيت للناس والحج»، والإحرام عنده ليس من الحجّ (۱). و بعد فتوقيت العبادة يقتضي جواز فعلها بغير كراهيّة، وعند أبي حنيفة وأضحابه أنّه مكروه تقديم الإحرام على أشهر الحجّ.

وقد أجاب بعض الشافعية (٣) عن التعلق هذه الآية بأن قال: قوله تعالى: «يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للناس» أي: لمنافعهم وتجاراتهم، ثمّ قال: «والحبّج» فاقتضى ذلك أن يكون بعضها لهذا وبعضها لهذا، وهكذا نقول، ويجري ذلك مجرى قوله: هذا المال لزيد وعمرو، وإنّ الظاهرية تضي اشتراكها فيه.

وهذا ليس بمعتمد؛ لأنّ الظاهر من قوله تعالى: «للناس والحج» يقتضي أن يكون جميع الأهلّة على المعموم لكلّ واحد من الأمرين، وليس كذلك قولهم:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير الرازي: ج٥/١٧٧.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليه.

المال لزيد وعمرو؛ لأنّه لا يجوز أن يكون جميع المال لكلّ واحد منها، فوجب الاشتراك لهذه العلّة، وجرت الآية مجرى أن تقول: هذا الشهر أجل لدين فلان ودين فلان، في أنّه يقتضي كون الشهر كلّه أجلاً للدينين جميعاً، ولاينقسم كانقسام المال، فوجب الاشتراك لهذه العلّة.

# مسألة إ١٢٣]

إحج التمتع]

وممّا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ القيّع بالعمرة إلى الحجّ هو فرض الله تعالى على كلّ من نأى عن المسجد الحرام لايجزئه مع التمكّن سواه، وصفته أن يحرم من الميقات بالعمرة فإذا وصل إلى مكّة طاف بالبيت سبعاً، وسعى بين الصفا والمروة سبعاً، ثمّ أحلّ من كلّ شيّ أحرم منه، فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس أحرم بالحجّ من المسجد الحرام، وعليه دم المتعة، فإن عدم الهدي وكان واجداً لثمنه تركه عند من يثق به من أهل مكّة حتى يذبح (١) طول ذي الحجّة، فإن لم يتمكّن من ذلك أخره إلى أيّام النحر من العام القابل، ومن لم يجد الهدي ولا ثمنه كان عليه صوم عشرة أيّام قبل يوم (١) التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، فمن فاته ذلك صام ثلاثة أيّام من أيّام التشريق، وباقي العشرة إذا عاد إلى أهله.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك كلُّه، إلَّا أنَّهم اختلفوا في الأفضل من

<sup>(</sup>١) في «الف» و«ب»: يذبح عنه.

<sup>(</sup>۲) ساقط من «ألف» و«ب».

ضروب الحجّ فقال أبو حنيفة وزفر: القران أفضل من التمتّع والإفراد (١). وقال ابو يوسف: التمتّع بمنزلة القران، وهو قول ابن حي (٢). وكرّه الثوري أن يقال: بعضها أفضل من بعض (٣).

وقال مالك والأوزاعي: الإفراد إفضل (أ)، وللشافعي قولان، أحدهما: أنّ الإفراد أفضل أن مالك والآخر: أنّ التمتّع أفضل، وهو قول أحمد بن حنبل وأصحاب الحدث (٦).

دليلنا: الإجماع المتردد، ويمكن أن يستدل أيضاً على وجوب التمتع بأنّ الدليل قد دل على وجوب التمتع بأنّ الدليل قد دل على وجوب الوقوف بالمشعر، وأنّه مجزئ في تمام الحجّ عن الوقوف بعرفة إذا فات، وكلّ من قال بذلك أوجب التمتع بالعمرة إلى الحجّ، فالقول بوجوب أحدهما دون الآخر خروج عن إجماع المسلمين.

ويمكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى: «وأتمّوا الحبّج والعمرة الله» (٧)، وأمره تعالى على الوجوب والفورة فلا يخلومن أن يأتي بهما على الفور بأن يبدأ

<sup>(</sup>۱) اللباب: جـ /۱۹۲/، المبسوط (للسرخسي): جـ ٤/٩٧، عمم الانهر: جـ /۲۸۷، المجموع: جـ /۱۹۲، المجموع: جـ /۱۹۲، المحلم: جـ /۱۹۲، المحلم: جـ /۱۹۰، عممدة المقاري: جـ /۱۸۱، عممدة المقاري: جـ /۱۸٤/،

<sup>(</sup>٢) المجموع: ج٧/١٥٢.

 <sup>(</sup>٣) اختلاف العلياء: ص٨٠، ونقل عنه كـابر منهم إن القرآن افضل، راجع: المغني (لابن قدامة):
 ج٣/٣٣، والشرح الكبير: ج٣/٣٣، وعمدة القاري: ج٩/١٨٤.

<sup>(</sup>٤) الْمُنونة الكبرى: ج٢/١٢٠، تفسير القرطبي: ج٢/٧٨٧، بداية الجتهد: ج١/٢٤٨، المجموع: ج٧/١٥٢، المحلى: ج٧/١٠٠.

<sup>(</sup>ه) المنغني (لابن قدامة): ج٢/٣٣، الشرح الكبير: ج٢/٣٣، المحلى: ج١١٠/، المسبوط (للسرخسي): ج٤/٥٠، تفسير القرطبي: ج٢/٣٨، شرح فتح القدير: ج٢/٢٠.

<sup>(</sup>٦) بداية المجتهد: جـ ٣٤٩/١، مسائل احمد بن حنبل: صـ ١٢٤، المغني (لابن قدامة): جـ ٢٣٢/٣، تفسير القرطبي: جـ ٢٨٤/٩.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

بالحج ويثني بالعمرة، أو يبدأ بالعمرة ويثني بالحج، أو يحرم بالحج والعمرة معاً. والأوّل يفسد بأنّ أحداً من الأمّة لايوجب على من أحرم بالحج مفرداً أن يأتي عقيبه بلا فصل بالعمرة. والقسم الأخير باطل لأنّ عندنا أنّه لا يجوز أن يجمع في إحرام واحد بين الحج والعمرة، كما لا يجمع في إحرام واحد بين حجّتين أو عمرتين، فلم يبق إلا وجوب القسم الآخر وهو التمتع الذي ذهبنا إله.

فإن قيل: قد نهى عن هذه المتعة مع متعة النساء عمر بن الخظاب (١)، وأمسكت الأُمّة عنه راضية بقوله.

قلنا: نهي من ليس بمعصوم عن الفعل لايدل على قبحه، والإمساك عن النكير لايدل عند أحد من العلماء على الرضا إلا بعد أن يعلم أنّه لاوجه له إلا الرضا، وقد بيّنا ذلك و بسطناه في كثير من كتبنا.

وبعد فإنّ الفقهاء والمحصلين من مخالفينا حملوا نهي عمر عن هذه المتعة على وجه الاستحباب لاعلى الحظر، وقالوا في كتبهم المعروفة المخصوصة بأحكام القران (٢): نهي عمر يحتمل أن يكون لوجوه، منها: أنّه أراد أن يكون الحجّ في أشهره المخصوصة به والعمرة في غير تلك الشهور، ومنها: أنّه أحبّ عمارة البيت وان يكثر زوّاره في غير الموسم ، ومنها أنّه أراد إدخال المرفق على أهل الحرم بدخول الناس إليهم، فرووا في تقوية هذه المعاني أخباراً موجودة في كتبهم لامعنى للتطويل بذكرها.

وفيهم من حمل نهي عمر عن المتعة على فسخ الحجّ إذا طاف لـ قبل يوم

<sup>(</sup>١) حَنْ البيهي: ج٧/٢٠٦، موطأ مالك: ج١/٢٤٤، كنز العمال: ج١٩/١٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي: ج٢/٣٨٨.

النحر، وقد روي عن ابن عبّاس (رحمه الله) أنّه كان يذهب إلى جواز ذلك (١)، وأنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) كان أمر أصحابه في حجّه الوداع بفسخ الحجّ من كان منهم لم يسق هدياً، ولم يحلّ هو عليه السلام لأنّه كان ساق الهدي (٢)، وزعموا أنّ ذلك منسوخ بقوله تعالى: «وأتموا الحج والعمرة الله».

وهذا التأويل الثاني بعيد من الصواب؛ لأنّ فسخ الحجّ لايستى متعة، وقد صارت هذه اللفظة بعرف الشرع مخصوصة بمن ذكرنا حاله وصفته.

وأما التأويل الأوّل فيبطله قوله: أنا أنهى عنها وأعاقب عليها، وتشدّده في ذلك وتوعده يقتضي أن لايكون القول خرج مخرج الاستحباب. على أنّ نهيه عن متعة الحجّ، فإن كان النهي عن متعة الحجّ، فإن كان النهي عن متعة الحجّ استحباباً فالمتعة الأخرى كذلك.

# مسألة

#### [141]

# [الجدَّالَ في الحَجَ وكفارته]

ومرًا انفردت به الامامريّة: القول بأنّ الجدال الذي منع منه المحرم بقوله تعالى: «ولاجدال في الحج» (٣) هو الحلف بالله صادقاً أو كاذباً، وأنّه إن جادل وهو عرم صادقاً مرّة أو مرتين فليس عليه كفّارة وليستغفر الله تعالى، فإن جادل ثلاث مرّات صادقاً فيا زاد فعليه دم شاة، فإن جادل مرّة واحدة كاذباً فعليه دم شاة، فإن جادل مرّة واحدة كاذباً فعليه دم شاة، فإن جادل مرّة واحدة كاذباً فعليه دم شاة، فإن جادل ثلاث مرّات كاذباً

<sup>(</sup>١) تفسير الرازي: ج٠١/٠٥ـ٥، المغني (لابن قدامة): ج٧٢/٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ج٢/١٧٧، سنن البيهتي: ج٥/٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ١٩٧.

فعليه دم بدنة.

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك<sup>(١)</sup>.

والحبّجة لنا: إجماع الطائفة عليه؛ ولأنّ اليقين بسبراءة اللّمة في قولنا دون ولهم.

· فإن قيل: ليس في لغة العرب أنَّ الجدال هو الخلف.

قلنا؛ ليس ينكر أن يقتضي عرف الشريعة ماليس في وضع اللغة، على أنّ الجدال إذا كان الخصومة والمراء والمنازعة وهذه أمور تستعمل للدفع والمنع، والقسم بالله تعالى قد يفعل لذلك، ففيه معنى المنازعة والخصومة.

## مسألة

#### [170]

## [حكم الجماع قبل التلبية]

وممًا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ من جامع بعد الإحرام وقبل التلبية لاشيّ عليه. وخالف باقي الفقهاء في ذلك (٢).

والحبَّة فيه: إجماع الطائفة عليه.

والوجه فيه أنّ البتلبية عندهم بها يتم انعقاد الإحرام، فإذا لم تحصل فما انعقد، ومافعله كأنه رجوع عن الإحرام قبل تكامله، لاأنّه نقض له بعد انعقاده، ويجب على هذا إذا أراد الإحرام أن يستأنفه ويلبّي، فإنّ الإحرام الأول قد رجع فيه.

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن (للحصاص): ج١/٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) المغني (لابن قدامة): ج٣/٥١٣.

#### [144]

# [حكم الجماع قبل الوقوف بالمشعر]

وميّا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ من وطئ عامداً في الفرج قبل الوقوف بالمشعر فعليه بدنة والحج من قابل، ويجري عندهم مجرى من وطئ قبل الوقوف بعرفة، وإن وطئ بعد وقوفه بالمشعر لم يفسد حجه وكان عليه بدنة.

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ؛ لأنّ أبا حنيفة وأصحابه يقولون: إن وطئ قبل الوقوف بالمشعر لم يفسد حجّه (١) ، والشافعي يقول: إنّه يفسد، غير أنّه يقول: إن وطئ بعد وقوف بالمشعر وقبل التحليل الأوّل يفسد أيضاً حجّه (٢) . ونحن لانقول ذلك ، فالانفراد بما ذكرناه صحيح.

دليلنا على ماذهبنا إليه: بعد الإجماع المشردد، أنّه قد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر، وأنّه ينوب في تمام الحجّ عن الوقوف بعرفة عمّن لم يدركه، وكلّ من قال بذلك أوجب بالجماع قبلة فساد الحجّ ولم يفسده بالجماع بعده، فالتفرقة بين الأمرين خلاف إجماع الأمّة.

فإن اعترضوا بما يروون عن النبي (عليه السلام) أنَّه قال: من وقف بعرفة فقد تمّ حجّه (٢)، وفي خبر آخر: الحجّ عرفة (١).

فَالْجُوابِ أَنَّ هَذُه أَخْبَار آحاد، وهي معارضة بما رويتموه عن النبيّ (صلَّىٰ

 <sup>(</sup>١) الفتاوى الهندية: ج١/٥٤١، اللباب: ج١/٢٠١، المبسوط (للسرخسي): ج٤/١١١، المجموع: ج١١٩/٤، المغموع: ج١٤/٤، المغني (لابن قدامة): ج٣/٥٣، الشرح الكبير: ج٣/٥٣٠.

<sup>(</sup>٣) الام: ج٢/٢١٨، المجموع: ج٢/٣٨٧ و ٤١٤، شرح فتح القلير: ج٢/٢٤، المغني (لابن قدامة): ج٣/٥/٣.

<sup>(</sup>٣) سنن البيني: ج٥/١١٦.

<sup>(</sup>٤) كنز العمال: ج٥/٦٣ و٢٤، سنن البيهقي: ج٥/١٧٣.

الله عليه وآله) أنّه قال لعروة بن مضرس بالمزدلفة: من وقف معنا هذا الموقف وصلّى معنا هذا الموقف وصلّى معنا هذه الصلاة وقد كان قبل ذلك وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تمّ حجّه (١). فشرط في تمام الحجّ الوقوف بالموقفين.

ويمكن حمل الخبرين اللذين رووهما على أنّ معظم الحجّ عرفة، ومعنى تمّ حجّه قارب التمام، وهذا نظير قوله (عليه السلام): إذا رفع الامام رأسه من السجدة الأخيرة فقد تمّت صلاته (۲).

### مسألة [۱۲۷]

# [حكم من أفسد حجّه بالجماع]

ا وممًا انفردت به الاماميّة ولها في بعضه موافق: القول بأنّ من وطئ عامداً روحته أو أمته فأفسد بذلك حجه يفرق بينها فلا يجتمعان إلى أن يعودا إلى المكان الذي وقع عملها فيه من الطريق، وإذا حجا من قابل فبلغا ذلك المكان فرق بينها ولم يجتمعا حتى يبلغ الهدي عمله.

وقال الشافعي والثوري: إنّ من وطئ زوجته وأفسد بذلك حجّه ثمّ حجّ بها من قابل فبلخا الموضع الـذي وطئها فيه فرّق بـينهما<sup>(٣)</sup>. وهذا شطر مـاقالته الاماميّة. وروي عن مالك وسفيان مثل ذلك<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) سنن البيهتي: ج٥/١١٦.

<sup>(</sup>۲) كنز العمال: ج۷/۲۸ ح۱۹۹۰۹.

<sup>(</sup>٣) المجمعع: ج٧٩/٧ و٣٩٩، المعني (لابن قدامة): ج٣/٣٧، الشرح الكبير: ج٣/٦١، بداية المجتهد: ج١/٣٨، شرح فتح القدير: ج٢/٥٥١، المبسوط (للسرخسي): ج٢/١٩/١، فتمح العزيز: ج٧/٧٦.

<sup>(</sup>٤) المدونة الكبرى: ج١/٤٥٤، بداية المجتهد: ج١/٣٥٩، المحلى: ج١/١٩١، المبسوط (للسرخسي): ج١/١١٨، المغني (لابن قدامة): ج٣/٨٧٣، المجموع: ج١/١٥٨، شرح فتح القدير: ج٢/٢٤٠.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لايفرق بينهما بحال من الأحوال(١).

دليلنا: الإجماع المتردد، وأيضاً فإنّ ذلك ينهى ويزجرعن فعل مثله، فكأنّه عقوبة على جنايته.

وقد روى مخالفونا عن عسر وعبدالله بن عباس أنهها قالا: إذا وطئ الرجل ى زوجته فقضيا من قابل وبلغا الموضع الذي وطشها فيه فرق بينهما<sup>(٢)</sup>، ولم يعرف لها مخالف.

#### مسألة

#### [144]

#### [التظليل للمحرم]

وممّا ظنّ انفراد الاماميّة به ولهم فيه موافق: القول بـأنّ المحرم لا يجوز أن يستظل في محمله من الشمس إلّا عن ضرورة، وذهبوا إلى أنّه يفـدي بذلك إذا فعله بدم.

ووافق مالك <sup>(٣)</sup>في كراهيّة ذلـك ، إلّا أنّنا مانظنّ أنّه يوجب في فعله شيئاً. وباقي الفقهاء على خلاف ذلك <sup>(١)</sup>.

والحجّة فيه: إجماع الطائفة المحقّة، والاحتياط لليقين بسلامة إحرامه وبراءة ذمته.

<sup>(</sup>١) المبسوط (للسرخسي): ج٢/١١، المحلى: ج٧/١٩، بداية المجتهد: ج١/٣٨٧، المغني (لابن قدامة): ج٣/٣٨، الشرح الكبير: ج٣/٣١، شرح فتح القدير: ج٢/٢٤، المجموع: ج٧/٥١٠.

<sup>(</sup>٢) أكنز العمال: ج٥/٥٩، سنن البهق: ج٥/١٦٧ و١٦٨، المحلى: ج١/١٩٠، المجموع: ج١/٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) اللغني (لابن قدامة): ج٣/٢٨، الشرح الكبير: ج٣/٢٧، المجموع: ج٧/٢٦، شرح فتح القدير: ج٢/٢٤٩-

<sup>(</sup>٤) سَنَن البِيهَنِي: ج٥/٧٠، المجموع: ج٧/٧٦، المغني (لابن قدامة): ج٣/٢٨٦.

#### [144]

#### [نكاح المحرم]

وميّا انفردت بـه الاماميّة: الـقول بأنّ من تزوّج امرأة وهو محرم عالماً بأنّ ذلك محرّم عليه بطل نكاحه ولم تحلّ له المرأة أبداً.

وهذا ممّا لم يوافق فيه أحد من الفقهاء؛ لأنّ الشافعي ومالكا (١) وإن أبطلا نكاح المحرم وجوّز ذلك أبو حنيفة (٢)، فانّهما لايقولان: إنّه إذا فعل ذلك على بعض الوجوه حرمت عليه المرأة أبداً.

دليلنا: الإجماع المتردد.

ويمكن أن نقول للشافعي ومالك الموافقين لنا في تحريم نكاح المحرم: إذا ثبت فساد نكاح المحرم باتفاق بيننا، وثبت أنّ ماصح فساده أو صحته في أحكام الشريعة لا يجوز تغيّر أحواله باجتهاد أو استفتاء مجتمد؛ لأنّ الدليل قد دل على فساد الاجتهاد الذي يعنونه في الشريعة، فلم يبق إلّا أنّ الفاسد يكون أبداً كذلك، والصحيح يكون على كلّ حال كذلك، وإذا ثبتت هذه الجملة وجدنا كل من قال من الأمّة: إنّ نكاح المحرم أو إنكاحه فاسد على كلّ وجه ومن كلّ أحد، يذهب إلى مافصلناه من أنّه إذا فعل ذلك عالماً به بطل نكاحه ولم تحل له المرأة أبداً؛ لأنّ أحداً من الأمّة لم يفرق بين الموضعين، والفرق بينها خروج عن إجاع الأمّة.

<sup>(</sup>۱) المجسوع: ج٧/٢٨٨ و٢٩٠، المدونة الكبرى: ج١/٣٧٦/٣٧١، المحلى: ج٧/١٩٩، بداية المجتهد: ج١/٣٤٤، عسدة المقاري: ج١/٥/١، المغني (لابن قدامة): ج٣/٣/٣، الشرح الكبير: ج٣/٣/٣.

 <sup>(</sup>٢) المغني (لابن قدامة): ج٣١٢/٣، الشرح الكبير: ج٣١٢/٣، بداية المجتهد: ج١/٤٤٣، عمدة القاري:
 ج٠١/١٩٥، المجموع: ج٧٨٨/٧.

فإن عارضوا بما يروونه من أنّ النبي (صلّىٰ الله عليه وآله) نكح ميمونة وهو محرم<sup>(۱)</sup>.

فالجواب أنّه خبر واحد، ويعارضه أحبار كثيرة رووها أنّه (عليه السلام) تزوّجها وهو حلال<sup>(۲)</sup>.

وقد قيل: يمكن أن يتأوّل خبر ميمونة على أنّ ابن عبّاس كان يرى أنّ من قلّد الهدي كان عرماً، فلمّا رآه قلّد الهدي اعتقد أنّه محرم.

وأيضاً فيحتمل أن يكون أراد به تزوّجها في الشهر الحرام، والعرب تسمّي من كان في الشهر الحرام بأنّه محرم، واستشهدوا بقول الشاعر: قتلوا ابن عفان الحليفة محرماً (٣)

ولم يكن عاقد الإحرام بلا خلاف، وإنَّما كان في الشهر الحرام.

وممّا يمكن الاستدلال به على أصل المسألة أنّ النكاح سبب لاستباحة الوطء بيقين، ولايقين في أنّ عقد المحرم للنكاح سبب في الاستباحة، فواجب تجنّبه.

مسألة

[14.]

[لوجامع الحاج ناسياً]

وممًا ظنّ انفراد الاماميّة بـ وهو أحد قولي الشافعي(١): أنّ مـن وطئ ناسياً

<sup>(</sup>۱) مسجيح البخاري: ج٣/١٩، سنن أبي داود: ج٢/٢٩، سنن الترمذي: ج٢٠٢/٣ ح٨٤٤ و١٨٤٤، سنن البيق: ج٧٠٢/٠.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي: ج٣/٣٠ ح ٨٤٥، سنن أبي داود: ج٢/١٦١، سنن البيه في: ج١/٢١٠.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب: ج١٣٩/٤ مادة حرم.

<sup>(</sup>٤) المجموع: ج٧/٤/٣، المبسوط (المسرخسي): ج٢١/٢، المغني (لابن قدامة); ج٣١٧/٣، الشرح الكبير: ج٣/٣١٧، فتح العزيز: ج٧/٤٧، شرح فتح القدير: ج٢٤١/٢، بداية المجتهد: ج٢٨٦/١.

لم يفسد بذلك حجّه ولاكفّارة عليه.

وذهب أبو حنيفة إلى أنّه مع النسيان يفسد الحجّ وفيه الكفّارة، وهو أحد قولي الشافعي<sup>(١)</sup>.

دليلنا: الإجماع المتردد. ويجوز أن يعارضوا بما يروونه عن النبيّ (عليه السلام) من قوله: رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه (٣)، ومعلوم أنّه لم يرد رفع هذه الأفعال وإنّها أراد رفع أحكامها.

فإن حملوا ذلك على رفع الإثم وهو حكم.

قلنا: هذا تخصيص بغير دليل، على أنّ رفع الإثم عن الخاطئ مستفاد من قوله تعالى: «ليس عليكم جناح فيا أخطأتم به»(٣)، وحمل كلامه تعالى على فائدة لم تستفد أولى.

## مسألة

[141]

### [لوقتل المحرم صيداً]

وميًا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ المحرم إذا قتل صيداً متعمداً كان عليه جزاءان. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) اللباب: ج١/٢٠٧، الفتاوى الهندية: ج١/٤٤٢، المبسوط (للسرخسي): ج٢/١٢١، الهداية: ج١/١٠١، المهاية: ج١/١٠١، فتح العزيز: ج٧/٨٧، الغني (لابن قدامة): ج٣/٣٣، الشرح الكبير: ج٣/٣١٠.

<sup>(</sup>٢) سنن ابسن مساجمة: ج١/٩٥٦، سنن السدارقطني: ج٤/١٧٠ ح٣٣، سنن السبيهقي: ج٧/٣٥٦، كنز العمال: ج١٧٤/١٢، المستدرك على الصحيحين: ج١٩٨/٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: الآية ٥.

 <sup>(</sup>٤) الام: ج٢/١٨٢/٢، مختصر المزني: ص٧١، المجموع: ج٧/٤٣، المبسوط (للسرخسي): ج٩٦/٤، العمل: ج٧/٥١، المعلى: ج٧/٥١، عمدة القاري: ج٠/١٦١، اللباب: ج١/٦٦، بداية المجتهد: ج١/٣٤٦.

والحبّة فيه: إجماع الطائفة، وطريقة الاحتياط، واليقين ببراءة الذّمة؛ لأنّه الخلاف في أنّه بالقتل قد وجب لله تعالى في ذمّته حقّ، وإذا فعل ماذكرناه سقط ذلك الحقّ بيقن، وليس كذلك إن اقتصر على جزاء واحد.

ويمكن أن يقال: قد ثبت أنّ من قتل صيداً ناسياً بجب عليه الجزاء، والعمد أغلظ من النسيان في الشريعة، فيجب أن يتضاعف الجزاء عليه مع العمد.

## مسألة 1221

#### [لوصاد المحرم في الحرم]

وميّا انفردت به الاماميّة: الـقول بأنّ المحرم إذا صاد في الحرم تُضاعف عليه الفدية.

والوجه في ذلك: بعد إجماع الطائفة المحقّة، أنّه قد جمع بين وجهين يقتضي كلّ واحد منها الفداء، وهو الصيد مع الإحرام ثمّ إيقاعه في الحرم، ألا ترى أنّ المحرم إذا صاد في غير الحرم يلزّمة الفدية والحلال إذا صاد في الحرم لنرمته الفدية، فاجتماع الأمرين يوجب اجتماع الجزاءين.

## '' مسألة اعدا

#### [لوكسر المحرم بيض النعام]

ومنها انفردت به الامامية: القول بأنّ من كسر بيض نعام وهو محرم وجب عليه أن يرسل فحولة الإبل في إنائها بعدد ماكسر فما نتج من ذلك كان هدياً للبيت، فإن لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام لكل بيضة ثلاثة أيّام.

وخالف بأقي الفقهاء في ذلك ، وذهبوا إلى أنّ البيض مضمون بقيمته (١). وقال مالك: يجب في البيضة عشر قيمة الصيد (٢).

وقال داود والمزني: لاشئ في البيض<sup>(٣)</sup>.

دليلنا: بعد إجماع الطائفة، أنّ اليقين ببراءة الـذمّة بعد العـلم باشتغـالها لايحصـل إلّا بمـا ذكرناه، وأيضاً فهـو أحـوط في منفعة الفـقـراء فيجب أن يكون أولى.

فإن عارضوا بما يروونه عن أبي هريرة عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: في بيض النعامة ثمنها<sup>(٤)</sup>.

قلنها: هذا خبر واحد، ويجوز أن يكون لفظة «ثمنها» محمولة على الجزاء؛ فإنّ الجزاء والبدل في الشرع يجوز وصفهما بالثمن؛ لأنّه في مقابلة المثمن، ويكون تقدير الكلام: في بيض النعامة الجزاء الذي قرّرته الشريعة، وهوماذكرناه.

## مسألة [١٣٤]

# [لواضطرالي أكل ميتة أولحم صيد]

وممًا ظنّ انفراد الاماميّة به: النقول بأنّ من اضطرّ الى أكل ميتة أو لحم صيد وجب أن يأكل الصيد وينفديه ولايأكل المينة. وأبو يوسف يوافق في

<sup>(</sup>١) الوجيز ج١/٧٧١، مغني المحتاج: ج١/٥٧٥، مختصر المزني: ٧٧، الام: ج١٩٧/٢.

 <sup>(</sup>۲) المدونة الكبرى: ج٢٧/٢، بداية المجتهد: ج١/٠٥٠، الجامع لاحكام القرآن: ج١/١٣، المجموع:
 ج٧/٣٣٣، المحل: ج٧/٣٣٧، فتح العزيز: ج٧/٨٤.

<sup>(</sup>٣) الحلى: ج٧/٢٣٢، المجموع: ج٧/٨١، الفتح الربائي: ج١١/١٥١.

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني: ج٢/٥٠٠ ح٢٠، سنن البيهتي: ج٥/٨٠٠، كنز العمال: ج٥/٨٠.

ذلك لأنّه قال: يذبح الصيد ويأكله ويفديه وهو أحد قولي الشافعي (١). وقال أبو حنيفة ومحمّد بن الحسن: يأكل الميتة ولايأكل الصيد (٢).

دليلنا: إجماع الطائفة، وأيضاً فإنّ الصيد له فداء في الشريعة يسقط إثمه، وليس كذلك الميتة؛ ولأنّ في الناس من يقول: إنّ الصيد ليس بميتة وإنّه مذكّى وأكله مباح، والميتة متّفق على حظرها.

وربّها رجّحوا الميتة على الصيد بأنّ الحظر في الصيد ثبت من وجوه، منها: تناوله، ومنها: قتله، ومنها: أكله، وكلّ ذلك محظور، وليس في الميتة إلّا حظر واحد وهو الأكل.

وهذا ليس بشئ؛ لأنّا لوفرضنا أنّ رجلاً غصب شأة ثمّ وقذها وضربها حتّى ماتت ثمّ أكلها، لكان الحظر هاهنا من وجوه كما ذكرتم في الصيد، وأنتم مع ذلك لا تفرّقون بين أكل هذه الميتة وبين غيرها عند الضرورة، وتعدلون إليها عن أكل الصيد.

> مسألة [١٣٥]

### [كيفية كفارة جزاء الصيد]

وممًا ظنّ انفراد الاماميّة به: القول بأنّ كفّارة الجزاء على الترتيب دون التخيير، ومثاله: أنّهم يوجبون في النعامة مثلاً بدنة، فإن لم يجد أطعم ستّين مسكيناً، فإن لم يقدر صام شهرين متتابعين.

ورويت الموافقة للاماميّة عن ابن عباس وابن سيرين وأنّهما قالا: ذلك على

<sup>(</sup>١) بدأية الجمتهد: ج١/٤٤/، المغني (لابن قدامة): ج٣/٣٣.

<sup>(</sup>٢) بداية الجنهد: ج١/٤٤/١.

الترتيب، فلا يجوز أن يطعم مع القدرة على إخراج المثل، ولا أن يصوم مع القدرة على إخراج على التخيير(٢). القدرة على الإطعام(١). وباقي الفقهاء يقولون: إنّ ذلك على التخيير(٢).

دليلنا: إجماع الطائفة.

فإن قيل: ظاهر القرآن يخالف مذهبكم؛ لأنه تعالى قال: «فجزاء مثل ماقتل من المنعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفّارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً»(٣)، ولفظة «أو» تقتضي التخيير

قلنا: ندع الظاهر للدلالة، كما تركنا ظاهر إيجاب الواو للجمع وحملناها على السخير في قوله تعالى: «فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع»(١٠)، ويكون معنى «أو كذا» إذا لم تجد الأول.

## مسألة إرسال

[تكررجماع المحرم]

وممًا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ الجماع إذا تكرّر من المحرم تكرّرت الكفّارة سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في أماكن كثيرة وسواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر.

وخمالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيـفة: إذا جامع مراراً في مقام واحد فعليه كفّارة واحدة، وإن كان ذلك في أماكن فعليه لكلّ مرّة كفّارة<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) المغني (لابن قدامة): ج٣/٣٤، الشرح الكبير: ج٣١/٣٣.

<sup>(</sup>٢) المدونة الكبرى: ج١٩١/٢ و٢٢٣، اختلاف العلماء: ص٩٧، المغني (لابن قدامة): ج٢/٣٥، الشرح الكبير: ج٣١/٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآية ٥٠.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٣.

<sup>(</sup>٥) بدأية المجتهد: ج١/٣٨٦، المغني (لابن قدامة): ج٣/٣٢، الشرح الكبير: ج٣/٣٤٣.

وقال محمد: عليه كفّارة واحدة مالم يكفّر عن الأوّل، وقال الثوري مثل ذلك (١).

وقال مالك والشافعي: إذا جامع مراراً فعليه كفّارة واحدة (٢). دليلنا: الإجماع المتردد، وأيضاً طريقة اليقين ببراءة الذمّة.

وليس لهم أن يقولوا: إنّ الجماع الأوّل أفسد الحجّ والثاني لم يفسده؛ وذلك أنّ الحجّ وإن كان قد فسد بالأوّل فحرمته باقية؛ ولهذا وجب المضيّ فيه، فجاز أن تتعلّق الكفّارة بما يستأنف من ذلك.

# مسألة [۱۳۷]

### [في التلبية]

ومنا انفردت الامامية به: القول بوجوب التلبية، وعندهم أنّ الإحرام لا ينعقد إلّا بها. لأنّ أبا حنيفة وإن وافق في وجوب التلبية فعنده أنّ الإحرام ينعقد بغيرها من تقليد الهدي وسوقة مع ثيّة الإحرام (٣).

وقال مالك والشافعي: التلبية ليست بواجبة ويصح الدخول في الإحسرام بمجرّد النيّة (١).

<sup>(</sup>١) فنتح العزيز: ج٧٣/٧..

<sup>(</sup>٢) انجمسوع: ج٧/٧٠، الوجيز: ج١/٢٦/، مغني المحتاج: ج١/٢٢/، فستح العزيـز: ج٧/٧٧، المغني (لابن قدامة): ج٣/٣٢، الشرح الكبير: ج٣/٣٤٢، بداية المجتهد: ج١/٣٨٦.

<sup>(</sup>٣) الجموع: ج٧/٥٢٠، فتح العزيز: ج٧/٢٠٠، بداية المجتهد: ج١/٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) المعونة الكبرى: ج١/٣٦٧، الوجير: ج١/١١٧، المجسموع: ج٧/١٤٦، المحلى: ج٧/٩٤. المغني (٤) المعنى (لابن قدامة): ج٣/٣٥، فتح العزيز: ج٧/٣٠، بداية المجتهد: ج١/٥٠٠، المبسوط (للسرخسي): ج٤/٣٠، الشرح الكبير: ج٣/٢٤٠.

دليلنا: الإجماع المتردد، ولأنّه إذا لبتى دخل في الإحرام وأنعقد بلا خلاف، وليس كذلك إذا لم يلب.

ويمكن الاستدلال على ذلك بأن فرض الحجّ مجمل في القرآن، وفعل النبيّ (عليه السلام) إذا ورد مورد البيان كان واجباً؛ لأنّ بيان الشيّ في حكمه، وقدر وى الناس كلّهم أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) لبيّ لمّا أحسر م (أ)، فيجب بذلك وجوب التلبية.

ويقوي ذلك مارووه عنه (عسليه السلام) من قوله: خذوا عني مناسككم ، ورووا عنه (عليه السلام) أنه قال: أتاني جبرئيل (عليه السلام) فقال: مر أصحابك بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحبج (٢).

ورووا عنه (عليه السلام) أنه قال لعائشة: انفضي رأسك وامتشطي واغتسلي ودعي العمرة وأهلي بالحج<sup>(٣)</sup>، والإهلال التلبية، والأمرعلي الوجوب.

فإن خالفوا في أن المراد بالإهلال التلبية، وادّعوا أنّ المراد بها الإحرام، كان ذلك واضح البطلان؛ لأنّ اللغة تشهد بما ذكرناه، وكلّ أهل العربيّة قالوا: استهل الصبي: إذا رفع صوته عند الولادة صارخاً (٤)، قالوا: ومثله استهلال الحجّ الذي هو رفع الصوت بالتلبية، وكذلك استهلال السهاء بالمطر إنّها هو صوت وقعه على الأرض.

<sup>(</sup>١) سنن البيهق: جه/١٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ج٢٩٢/، سنن ابي داود: ج٢٠١/٢، سنن النسائي: ج٥/٢٧٠، سنن البيهتي: ج٥/١٢٥.

<sup>(</sup>٣) الموطأة جـ ٣٣٤/١، سنن ابن مساجمة: ج٢/٥٧٠، سنن التسرمذي: ج٣/٢٩١، سنن ابي داود: ج٢/٦٣/١، سنن البيبق: ج٥/٤١، كنز العمال: ج٥/٣.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ج٣/٤.

#### مسألة

#### [YYA]

#### [طواف الزيارة]

ومتا انفردت الاماميّة به: القول بأنّ من طاف طواف الزيارة فقد تحلّل من كلّ شيّ كان به محرماً إلّا الـنساء، فليس له وطؤهن إلّا بطـواف آخر متى فعله حللن له، وهو الذي يسمّونه طواف النساء.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك (١).

فاذا قيل: هذا هو طواف الصدر، وعند أبي حنيفة أنّه واجب ومن تركه لغير عذر كان عليه دم<sup>(٢)</sup>، وللشافعي في أحد قوليه مذهب يوافق به أبا حنيفة في أنّه واجب<sup>(٣)</sup>.

قلنا: من أوجب طواف الصدر وهو طواف الوداع فإنّه لايقول: إنّ النساء يحللن به، بل يقول: إنّ النساء حللن بطواف الزيارة، فانفرادنا بذلك صحيح.

والحجّة لنا: الإجماع المتودّد، ولأنّه لاخلاف أن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) فعله، وقد روي عنه (عليه السلام): خذوا عنّي مناسككم، ورووا أيضاً عنه أنّه (عليه السلام) عنه أنّه (عليه السلام) قال: من حجّ هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف (٤)، وظاهر الأمر على الوجوب.

فإن قالوا: لوكان هذا الطواف واجباً لأثّر في التحلّل.

قلنا: يؤثّر عندنا في التحلّل على ماشرحناه، وإنّما يلزم هذا الكلام أبا

<sup>(</sup>١) المغنى (لابن قدامة): ج٣/٣٦.

<sup>(</sup>٢) المغني (لابن قدامة): ج٣/٣٦، المبسوط (للسرمحسي): ج١/٤.

<sup>(</sup>٣) الام: ج٢/١٨٠، الوجيز: ج١/٢٣/، المجموع: ج٨/٢٥٢ و٢٨٤، مغني المحتاج: ج١/١٠، الفتاوى الهندية: ج١/٢٤٦، عمدة القاري: ج١/١٠.

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي: ج٣/٢٨، كنز العمال: ج٥٩/٥.

حنيفة. وكـذلك إن قالوا: كان يجب أن يلزم المكتي؛ لأنَّه يلزم عندنا المكَّي إذا أراد التحلّل واتيان النساء.

#### مسألة [١٣٩]

#### [استلام الركن اليماني]

ومتما انفردت به الامامية: القول بأنّ من السنّة المؤكّدة استلام الركن اليماني وتقبيله. ووافق الشافعي في استلامه دون تقبيله، وقال: إذا وضع يده عليه قبّل يده ولم يقبّله (۱).

وقال أبو حنيفة: ليس استلام الركن اليماني من السنة ولا تقبيله (٢). وقال مالك: يستلمه ويضع يده على فيه ولايقبّلها (٣).

وروي عن جابر وابن الزبير وأنس أنّهم قالوا: من السنّة استـــلام الأركان كلّها<sup>(۱)</sup>.

دليـلنا: الإجماع المتـردّد. ويمكن معارضتهم بالأخـبار التي رووها أنّ النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) استلم الركن اليماني وركن الحجر<sup>(٥)</sup>، فهي كثيرة.

<sup>(</sup>١) غنتصد المزني: ص٦٧، المجموع: ج٨/٣٥، المغني (لابسن قدامة): ج٣/٥٩، الشرح الكبير: ج٣/٣٨.

<sup>(</sup>٢) فستح المعزيز: ج١٩/٧، المغني (لابن قىدامة): ج٣/٤/٣، الشرح الكبير: ج٣/٥٨، المبسوط (المسرخسي): ج٤٩/٤، الفتاوي الهندية: ج٢/٦/١.

 <sup>(</sup>٣) المغني (لابن قدامة): ج٣/٥٩٥، الشرح الكبير: ج٣/٣٨، فتح العزيز: ج٧/٣٢، شرح المنووي: ج٥/٠٩٠.

<sup>(</sup>٤) المجسوع: ج٨/٣ و٥٥، المبسوط (المسرخسي): ج٤٩/٤، بداية المجتهد: ج١/٤٥، عمدة القاري: ج٩/٥٥٠، المغني (الابن قدامة): ج٣/٤/٣، الشرح الكبير: ج٣/٦/٣.

<sup>(</sup>٥) سنن الشرملذي: ج٢/٢١٣، سنن ابي داود: ج٢/٢٧٦، سنن الدارقطني: ج٢/٥٥٧، سنن البيهقي: ج٥/٧٦، كنز العمال: ج١٧٩/٥ و١٨٠.

#### مسألة

#### [14.]

#### [الوجرح المحرم صيداً]

وممّا ظنّ انفراد الاماميّة به: وقد ذهب إليه مالك (١) القول بأنّ من رمى صيداً وهو محرم فجرحه وغاب الصيد ولم يعلم هل مات أو اندملت جراحته فعليه فداؤه.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك (٢).

والحجّة لنا: 'إجماع الطائفة؛ ولأنّ فيا ذهبنا إليه الاحتياط، واليقين ببراءة الذّمة.

فإذا قيل: يجوز أن تكون الجراحة اندملت. قلنا: ويجوز أن تكون مااندملت وانتهت إلى الإتلاف، فالأظهر والأحوط ماذهبنا إليه.

> ِمُسألة - ۱۲۶۱)

#### [الوتلوط المحرم أو أتى بهيمة أو امرأة في دبرها]

ومتها ظنّ انفراد الاماميّة به: القول بأنّ المحرم إذا تلوّط بغلام أو أتى بهيمة أو أتى الميمة أو أتى المرأة في دبرها فسد حجّه وعليه بدنة وأنّ ذلك جار مجرى الوط في القبل. والشافعي (٣) يوافق في ذلك ، وأبو حنيفة وأصحابه يقولون: إنّه لا يفسد الحجّ(١).

<sup>(</sup>١) المدونة الكبرى: ج١/٤٣٣ .

 <sup>(</sup>۲) المعونة الكبرى: ج١/٤٣٣، الام: ج٢/٧٧، الجمع: ج٧/٤٣٥، فستح العزيز: ج٧/٠٥، مغني
 انحتاج: ج١/٧٧٠.

<sup>(</sup>٣) الام: ج٢/٢١، المجموع: ج٧/٤١٩.

<sup>(</sup>٤) الفتاوى الهندية: ج١/٤٤/، شرح فتح القدير: ج٢/٢٤، المجموع: ج٧/١٢١، فتح العزيز:

دليلنا: الإجماع المتردّد، وأيضاً فقد ثبت أنّ ذلك كلّه يوجب الحدّ، وكلّ ما (١) أوجب فيه الحدّ أفسد به الحج، والتفرقة بين الأمرين خلاف الإجماع.

ويمكن أن يقال لهم: قد اتّنفقنا على أنّ ماذكرناه أغلظ من الوط في القبل؛ لأنّ وظ الغلام لايستباح بحال ولاوط البهيمة، والوط في القبل يجوز استباحته في حال، فكيف يجوز أن يفسد الحبّج الأخفق ولايفسده الأغلظ؟

فَإِنْ قَالُوا: لَوْ تَعَلَّقُ بِالْوَطِّ فِي الدَّبِرُ فَسَادُ الحُجَّ لِـتَعَلَّقُ بِهُ وَجُوبِ المَهْرَ، قُلْنَا: هكذا نقول.

## مسألة ١١٤٢١

#### [الانشراط في الحجّ]

وممًا ظنّ أنّ الاماميّة تفرّدت به؛ أنّ المحرم إذا اشترط فقال عند دخوله في الإحرام: فأن عرض لي عارض يحبسني فحملي حيث حبستني، جاز له أن يتحلّل عند العوائق من مرض وغيره بغير دم. وهذا أحد قولي الشافعي (٢).

وذهب أبو حنيفة وأصحابه وباقي الفقهاء إلى أنّ وجود هذا الشرط كعدمه (٣)

دليلنا: الإجماع المتقدّم، ويعارضون بما يروونه عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال لضماعة بنت الزبير: حجّي واشترطي وقولي: اللّهم فحلّي حيث

ج٧/٧١، بدائع الصنائع: ج٢/٢١٦، اللباب: ج٢/٢٠١، المغني (لابن قدامة): ج٣/٦/٣، الشرح الكبير: ج٣/٣١٦.

<sup>(</sup>١). في «الف» و«م»: من.

<sup>(</sup>٣) الوجين جـ١٣٠/١، المجموع: جـ٣٥٣/، المغني (لابن قدامة): جـ٣٤٣/، الشرح الكبير: جـ٣/٣٣. (٣) المغنى (لابن قدامة): جـ٣/٤٤، الشرح الكبير: جـ٣١/٣.

حبستني (١)، ولافائدة لهذا الشرط إلّا التأثير فيا ذكرناه من الحكم.

فإن احتجوا بعموم قوله تعالى: «وأتمّوا الحَجّ والعُمرَة للهِ فإن أحصِرتُم فَمَا استَيسَر من الهَدِي»(٢)، قلنا: نحمل ذلك على من لم يشترط.

#### مسألة

[124]

#### [رمي الجمار]

ومتها ظنّ انفراد الاماميّة به وهو مذّهب الشافعي (٣): القِول بأنّ رمي الجمار لا يجوز إِلّا بالأحجاز خاصّة دون غيرها من الأجسام كلّها.

وقال أبو حنيفة: يجوز بكل شي من جنس الأرض كالنزرنيخ والنورة والكحل، فأمّا الذهب والفضّة والخشب فلا يجوز<sup>(١)</sup>.

وقال أهل الظاهر: يجوز بكلّ شي (٥).

دليلنا: الإجماع المتردد، وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الدَّمَة (١٠)؛ لأنَّه لاخلاف في إجزاء الرمي بالحجر، وليس كذلك غيره,

<sup>(</sup>١) سنن ابسن مساجسة: ج٢/٩٧٩، سنن السدارقطني: ج٢ ٢٣٤، سنن السبيهقي: ج٥/٢٢١ و٢٢٢، كنز العمال: ج٥/٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٩٦٦.

<sup>(</sup>٣) الام: ج٢/٢٢، مختصر المزني: ص٦٦، الوجيز: ج١٢٢/١، فسح العزيز: ج٧/٣٩٧، المجموع: ج٨٦/٨.

 <sup>(</sup>٤) الفتاوى الهندية: ج١/٢٣٢، المبسوط (للسرخسي): ج٤/٢٦، الهداية: ج١٤٧/١، فتح العزيزة ج٩/٧٤، المغني (لابن قدامة): ج٣: /٤٤٦، الشرح الكبير: ج٩/١٥٤، شرح فتح القديرة ج١٧٧/٠.

<sup>(</sup>٥) المغني (لابن قدامة): ج٣/٢٤، الشرح الكبير: ج٢/١٥١.

<sup>(</sup>٦) قوله: «ببراءة النّعة» ليس في «الف» و«م».

ويجوز أن نعارض مخالفينا في هذه المسألة بما يروونه عن الفضل بن العبّاس أنه قال: لمّا أفاض رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من عرفة وهبط وادي محسر، قال: أيّها الناس عليكم بحصى الخذف (١)، والأمر على الوجوب.

وتفرقة أبي حنيفة بين الذهب والفضّة والخشب وبين الزرنيخ والكحل باطلة؛ لأنّ الكحل وإن كان مستحيلاً من جوهر الأرض فإنّ استحالته قد سلبته إطلاق اسم الأرض عليه، فإن أجاز الرمي به وإن لم يسمّ أرضاً لأنّه من جوهر الأرض، فالخشب كلّه والذهب والفضّة مستحيل من جوهر الأرض.

#### مسألة

#### [144]

#### [الخذف بحصى الجمار]

وممّا انفردت به الاماميّة: الـقول بوجوب الحذف بحصى الجـمــار، وهو أن يضع الرامي الحصاة على إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر الاصبع (٢) الوسطى. ولم يراع أحد من الفقهاء ذلك (٣).

والذي يدلّ على ماقلناه: إجماع الطائفة؛ ولأنّ النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) في أكثر الروايات أمر بالخذف (٤)، والخذف كيفيّة في الرمي مخالفة لغيرها.

<sup>(</sup>١) سنن البيق: ج ١٢٦/٠.

<sup>(</sup>٢) في «الف» و«ب»: اصبعه.

<sup>(</sup>٣) المغني (لابن قدامة): ج٣/٤٤٥.

<sup>(</sup>٤) سنن البيهتي: ج٥/١٢٨، كنز العمال: ج٥/٢١٨.



## كتاب النكاح

مسألة [140]

#### [الزنا بذات بعل]

وميًا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ من زنا بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبداً وإن فارقها زوجها. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك (١).

والحجّة: إجماع الطائفة، وأيضاً فإنّ استباحة التمتّع بالمرأة لا يجوز إلّا بيقين، ولايقين في استباحة من هذه صفته، فيجب العدول عنها إلى من يتيقّن استباحة التمتع به بَالْعِقْدِ.

' فإن قالوا: الأصلَ الإبـاحة، ومن ادّعى حظـراً فعليه دليل يقتضي العلم بالحظر.

قلنا: الإجماع الذي أشرنا إليه يخرجنا عن حكم الأصل.

وبعد، فإنّ جميع مخالفينا ينتقلون عن حكم الأصل في العقول بأخبار الآحاد، وقد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة (٢)،

<sup>(</sup>۱) المدونة الكبرى: ج٢/٨٧٢، الحل: ج٦/٥٧٤، بداية المجتهد: ج٢/٣٧ و٤٤، الفتاوى الهندية: ج١/٢٨٠، الهداية: ج١/١٩٤١ـ١٩٠.

 <sup>(</sup>٢) ثم نعثر على رواية بهذا المضمون، وقد أشار صاحب الوسائل الى قول السيد المرتضى هذا في الانتصار راجع وسائل الشيعة: ج٤ ٢٣٣/١ ح١٠.

فيجب على مايذهبون إليه أن ينتقل عن الإباحة.

فإن استدلوا بظواهر آيات القرآن مثل قوله تعالى: «وَأُحلَّ لَكُمْ مَانَورًاءَ ذلِكُم»(١) بعد ذكر المحرّمات، وبقوله تعالى: «فَانكلحوا مَاطابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ»(٢).

قلنا كلّ هذه الظواهر يجوز أن يرجع عنها بالأدلّة، كما رجعتم أنتم عنها في تحريم نكاح المرأة على عـمّتها وخالتها، والإجماع الذي ذكرناه يوجب الرجوع؛ لأنّه مفض إلى العلم.

والأخبار التي رُوتها الشيعة لو انفردت عن الإجماع لوجب عند خصومنـــا أن أ يخصّوا بهــا كلّ هذه الظواهر؛ لأنّسهم يذهبون إلى تخصيص ظواهــر القرآن بأخبار الآحاد.

وليس لهم أن يقولوا: هذه أخبار لا نعرفها ولارويناها فلا يجب العمل بها. قلنا: شروط الحبر الذي يوجب العمل عندكم قائمة في هذه الأخبار، فابحثوا عن رواتها وطرقها لتعلموا ذلك، وليس كلّ شي لم تألفوه وترووه لاحجّة فيه، بل الحجّة فها حصلت له شرائط الحجّة من الأخبار.

ولولم يكن في العدول عن نكاح من ذكرناه إلا الاحتياط للدين لكفى؛ لأنّ نكاح من هذه حاله مختلف فيه ومشكوك في إباحته فالتجنّب له أولى، وقد رويتم عن النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) قوله: دع مايريبك الى مالايريبك

群 齊 婚

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ٣.

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي: ج٥/٥٣٠، الجامع الصغير: ج٢/١٥.

#### مسألة [۱٤٦]

#### [الزنا بالمرأة في العدة]

وميًا انفردت الاماميّة به: القول بأنّ من زنا بامرأة وهي في عدّة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك ولم تحلّ له أبداً.

والحجّة لأصحابنا في هذه المسألة: الحجّمة التي قبلها والكلام في المسألتين واحد، فلا معنى لتكراره.

#### مسألة

[141]

#### [العقد على المرأة في العدة عالماً]

وميًا انفردت به الامامية: أنّ من عقد على امرأة وهي في عـدة مع الـعلم بذلك لم تحلّ لـه أبــُداً وإن لم يدخـل بها. والكلام في هذه المسألة كـالكلام في المسألتين المتقدّمتين.

#### مسألة [١٤٨] ١٥

#### [العقد على المرأة في العدة جاهلاً]

وممّا ظنّ إنفراد الاماميّة به: أنّ من عقد على امرأة وهي في عدة وهو لا يعلم فدخل بها فرّق بينها ولم تحلّ له أبداً. وقد روي وفاق الاماميّة في ذلك عن مالك والأوزاعي والليث بن سعد (١)، وقال مالك والليث: لاتحلّ له أبداً

<sup>(</sup>١) المحلّى: ج٩/٩٧٤.

ولايملك اليمين<sup>(١)</sup>.

[والحجّة في هذه المسألة مثل الحجّة في المسائل المتقدمة سواء](٢).

مسألة

#### " [لوتلوّط بغلام فأوقبه]

ومَمَّا انـفَردت الامَامَـيَّة به: أنَّ مـن تلوّط بغـلام فأوقب لم تحـل له أمّ الغلام ولاأخته ولابنـته أبدأ. وحـكي عـن الأوزاعي وابن حنبـل أنّ من تـلوّط بغلام يحرم عليه تزويج بنته له (٣)(١). والطريقة في هذه المسألة كالطريقة فيما تـقدّمُها من المسائل.

# [لوطَّلَقُ المرأةُ تَسْعُ تَطَلَيْقًاكً]

وميًا انفردت به الاماميَّة: أنَّ من طلَّق امرأته تسع تطليقات للعدَّة ينكحها بينهنّ رجلان ثمّ تعود إليه حرمت عليه أبداً. وهذه المسألة نظير لما تقدّمها.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) ساقط من «الف» و«م».

<sup>(</sup>٣) كلمة «له» ساقطة من «الف» و«م».

<sup>(</sup>٤) المجمع: ج١١/١٦، المغني (لابن قدامة): ج١/٤٨٤، الشرح الكبير: ج١/٢٨٧، عمدة القاري: ج٠٢/٢٠١.

#### مسألة

#### [101]

#### [الزنا بالعمة أو الحالة]

ومن اظن انفراد الامامية به: القول بأنّ من زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد. وأبو حنيفة يوافق في ذلك، ويذهب إلى أنّه إذا زنا بامرأة حرمت عليه أمّها وبنتها وحرمت المرأة على أبيه وابنه، وهو أيضاً قول الشوري والأوزاعي (١).

وخالف باقي الفقهاء كلُّهم في ذلك ولم يحرَّموا بالزنا الأُمِّ والبنت(٢).

دليلنا: كلّ شيّ احتججنا به في تحريم المرأة على التأبيد إذا كانت ذات بعل على من زنا بها.

ويمكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى: «ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء» (٣)، ولفظة المنكاح تقع على الوط، والعقد معاً، فكأنّه تعالى قال: لا تعقدوا على من عقد عليه آباؤكم (١) ولا تطأوا من وطئهن، وكلّ من حرّم بالوط، في الزنا المرأة على الابن (١) حرّم بنها وأمّها عليها جيعاً.

والاحتجاج في هذا الموضع بما يروى عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) من قوله: الحرام لا يحرّم الجلال(١٠)، غير صحيح؛لأنّه خبر واحد؛ ولأنّـه مخصوص

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد: ج٢/٣٧، الهداية: ج١٩٢/١، فتح القدير: ج٣/٥٣٥، شرح فتح الـقدير: ج٣/٦٢، المغني (لابن قدامة): ج٧/٨٢.

 <sup>(</sup>۲) المدونة الكبرى: ج٤٧/١-١٢٨، الام: ج٥/١٣٦، المهذب: ج٤٣/٢، الاشراف: ج١٠١/٢، سنن البيبق: ج٧/١٠١، شرح فتح القدير: ج٣/٢، الهداية: ج١٩٢/١.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية ٢٢.

<sup>(</sup>١) في «الف» و«ب»; آباؤكم من النساء.

<sup>(</sup>٠) في «الف» و«م»: الابن والاب.

<sup>(</sup>٦) سنن البيهقي: ج١٦٩/، المغني (لابن قدامة): ج١/٤٨٧، المجموع: ج٢١/١٦.

بإجماع. ويحمل على مواضع، منها: أنّ الوطّ في الحيض وهو حرام لا يحرّم ماهو مباح من المرأة، ومنها: إذا زنا بامرأة فله أن يتزوّجها، ومنها: أنّ وطء الأب لزوجة ابنه التي دخل بها أو وطء الابن لزوجة أبيه وهو حرام لا يحرّم تلك المرأة على زوجها، ولا يجعل هذا الحرام ذلك الحلال حراماً.

## مسألة (١٥٢)

#### [حرمة المرأة باللعان]

ومثا ظنّ انفراد الاماميّة به: أنّ من لاعن امرأته لم تحلّ له أبداً. وقد وافق الاماميّة في ذلك الشافعي وزفر وأبويوسف ومالك، وقالوا: إنّ فرقة اللعان مؤيّدة (١).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنّ الملاعن إذا أكذب نفسه وجلد الحدّ له أن متزوّحها (٢).

دليلنا: الإجماع المتردد. ويعارضون بما يروونه عنه (عليه السلام) من قوله: المتلاعنان لايجتمعان أبداً (٢)، وقوله (عليه السلام) لعوبمر حين فرّق بسينه وبين زوجته باللعان: لاسبيل لك عليها (١).

فإذا قيل: معنى ذلك الاسبيل لك عليها في هذه الحال، قلنا: هذا تخصيص بغير دليل.

<sup>(</sup>١) المبسوط (للسرخسي): ج٧/٤-٤٤، بداية انجتهد: ج٢/٢٣، المحلى: ج٠١/١٤٦.

<sup>(</sup>٢) المبسوط (للسرخسي): ج٧/٤٤.

<sup>(</sup>٣) سيل السلام: ج٣/١٩٢، تفسير النيسابوري: (بحاشية الطبري): ج٥/٥١، سنن البيبق: ج٧/٤١٠، صن البيبق: ج٧/٤١٠، صن السيبق: ج٧/٢٠٠، صنحيح مسلم: ج١/١٠٤، سنن أبي داود: ج١/٦٠٦، سنن الدارقطني: ج٢/٦/٢،

<sup>(</sup>٤) نصب الراية: ج٣/٢٥٠، سنن أبي داود: ج٢/٦٠٦.

#### مسألة (١٥٣

#### [نكاح المتعة]

وميّا شنع به على الاماميّة وادّعي تفرّدها به وليس الأمر على ذلك: إباحة نكاح المتعة وهو النكاح المؤجّل.

وقد سبق إلى القول بإباحة ذلك جماعة معروفة الأقوال، منهم أميرالمؤمنين على بن أبي طالب (عليه السلام) وعبدالله بن عبّاس وعبدالله بن مسعود (رضي الله عنهما) ومجاهد وعطاء، وأنّهم يقرأون «فما استمتعتم به منهنّ فأتوهن أجورهن» (١).

وقد روي عن جابر بن عبدالله الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد الخدري والمغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير وابن جريح أنّهم كانوا يفتون بها<sup>(٢)</sup>، فادّعاؤهم الاتّفاق على حظر المتعة باطل

والحَجَّة لنا: سُوى إجماع الطائفة على إباحتها، أشياء:

منها: أنّه قد ثبتُ بالأدلّة الصحيحة أنّ كلّ منفعة لاضررفيها في عاجل ولا آجل مباحة بضرورة العـقل، وهذه صفـة نكاح المـتعة، فيـجب إباحـته بأصل العقل.

فإن قيل: من أين لكم نفي المضرّة عن هذا النكاح في الآجل والخلاف في

<sup>(</sup>۱) تغسير الطبري: جه/٩ و ١٣٠، تفسير مجمع البيان: ج٣/٣٠، تفسير القرطبي: جه/١٣٠، تفسير ابن كثير: جه/١٣٠، تفسير ابن كثير: جه/٤٧١، المغني (لابن قدامة): ج٩/١٧٠، شرح النووي (صحيح مسلم): ج٩/١٧٩، صحيح الترمذي: ج٣/٣٠، تفسير الرازي: ج١/٠، و ٥٤، نصب الراية: ج٣/٣٠، و١٨٦.

 <sup>(</sup>۲) نيل الأوطار: ج٦/١٣٥، المغني (لابن قدامة): ج٧/١٧٥، شرح النووي: ج٦/١٧٩، نصب الراية: ج٣/١٨١، تفسير المبيان: ج٣/٣٠، الجامع الأحكام القرآن: ج٥/١٣٠، تفسير الطبري: ج٥/١٠، تفسير الطبري: ج٥/١٠، تفسير ابن كثير: ج١/٤٧٤.

ذلك ؟

قلنا: من ادّعى ضرراً في الآجل فعليه الدليل، ولادليل قاطعاً يدلّ على ذلك.

ومنها: أنّه لاخلاف في إباحة هذا النكاح في عهد النبيّ (صلّى الله عليه وآله) بغير شبهة، ثمّ ادّعي تحريمها من بعدُ ونسخها، ولم يثبت النسخ، وقد ثبت الإباحة بإجماع، فعلى من ادّعى الحظر والنسخ الدلالة.

فإن ذكروا الأخبار التي رووها في أنّ النـبـيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) حرّمها ونهى عنها<sup>(١)</sup>.

فالجواب عن ذلك أن كل هذه الأخبار إذا سلمت من الطاعن والتضعيف أخبار آحاد، وقد ثبت انها لا توجب عملاً في الشريعة، ولايرجع مثلها عمّا علم وقطع عليه.

على أنّ هٰذه الأخبار كلّـها قـد طعن أصحاب الحـديث ونـقّاده على رواتـها وضعّفوهم، وقالوا في كلّ واحَد منهم ماهو مسطور، لامعني للتطويل بإيراده.

وبعد، فهذه الأخبار معارضة بأخبار كثيرة (٢) في استمرار إباحتها والعمل بها، حتى ظهر من نهي عمر عنها ماظهر.

ومنها: قوله تعالى بعد ذكر المحرّمات من النساء: «وأحلّ لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بـأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمعتم به منهنّ فآتوهن أجورهن

<sup>(</sup>١) سنن ابن مناجنة: ج٢/٦٣١، سنن أبي داود: ج٢/٢٦٦-٢٢٧، صحيح السخاري: ج١٦/٧، سنن الترمذي: ج٣/٤٢، الموطأ: ج٢/٢٤٠.

<sup>(</sup>۲) تفسير النيسابوري: (بهامش الطبري): ج٥/١٠١، تفسير لباب التأويل (الخازن): ج٢/٠٥٠ تفسير النيسابوري: (١٨٠٥، تفسير العلبري: تفسير القرطبي: ج٥/١٠، تفسير العلبري: ج٥/١٠، تفسير العلبري: ج٥/١، تفسير العلبري: ج٥/١، الترمذي: ج٥/١، الترمذي: ح٥/١، الترمذي: ح٥/١٠،

فريضة ولاجناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة»(١)، ولفظ الاستمتاع والقتع وإن كان واقعاً في الأصل على الالتذاذ والانتفاع، فبعرف الشرع قد صار مخصوصاً بهذا العقد المعين لاسيّا إذا أضيف إلى النساء، ولايفهم من قول القائل: متعة النساء إلّا هذا العقد المخصوص دون التلذذ والمنفعة، كما أن لفظ الظهار اختص بعرف الشرع بهذا الحكم المخصوص، وإن كانت لفظة «ظهار» في اللغة مشتركة غير مختصة، وكأنّه تعالى قال: فإذا عقدتم عليهن هذا العقد في اللغة مشتركة غير مختصة، وكأنّه تعالى قال: فإذا عقدتم عليهن هذا العقد المخصوص فآتوهن أجورهن، وقد كنا قلنا في بعض ماأمليناه قديماً: إنّ تعليقه تعالى وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع دلالة على أنه هذا العقد المخصوص دون الجماع؛ لأنّ المهر إنّا يجب بالعقد دون الجماع.

ويمكن اعتراض ذلك بأن يقال: إنّ المهر إنّما يجب دفعه بـالـدخول وهو الاستمتاع.

والذي يجب تحقيقه والتعويل عليه أنّ لفظة «استمتعتم» لا تعدو وجهين:
امّا أن يراد بها الانتفاع والالتذاذ الذي هو أصل موضوع اللغة، أو العقد المؤجّل
المخصوص الذي اقتضاه عرف الشرع، ولا يجوز أن يكون المراد هو الوجه الأوّل
لأمرين:

أحدهما: أنّه لاخلاف بين محصلي من تكلّم في أصول الفقه في أنّ لفظ القرآن إذا ورد وهو محتمل لأمرين: أحدهما: وضع أهل اللغة، والآخر: عرف الشريعة، أنّه يجب حمله على عرف الشريعة؛ ولهذا جملوا كلّهم لفظ صلاة وزكاة وصيام وحجّ على العرف الشرعى دون اللغوي.

والأمر الآخر: أنَّه لاخلاف في أنَّ المهر لايجب بـالالـتـذاذ؛ لأنَّ رجلاً

<sup>(</sup>١) سورة النساء: آية ٢٤.

لووطئ امرأة ولم يلتذ بوطئها لأنّ نفسه عافتها وكرهتها أو لغير ذلك من الأسباب، لكان دفع المهر واجباً وإن كان الالتذاذ مرتفعاً، فغلمنا أنّ لفظة الاستمتاع في الآية إنّها أريد بها العقد الخصوص دون غيره.

وميًا يبيّن ماذكرناه ويقوّيه قوله تعالى: «ولاجناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة» (١)، والمعنى على ما أجمع عليه أصحابنا وتظاهرت به الروايات عن أثبتهم (عليهم السلام) أن تزيدها في الأجر وتزيدك في الأجل (٢).

وما يقوله مخالفونا من أنّ المراد بذلك رفع الجناح في الإبراء أو النقصان أو الزيادة في المهر أو مايستقرّ بتراضيها من النفقة، ليس بمعوّل عليه؛ لأنّا نعلم أنّ العفو والإبراء مسقط للحقوق بالعقول ومن الشرع ضرورة لابهذه الآية، والزيادة في المهر إنّها هي كالهبة، والهبة أيضاً معلومة لامن هذه الآية، وأنّ التراضي مؤثّر في النفقات وماأشبها معلوم أيضاً، وحمل الآية والاستفادة بها ماليس بمستفاد قبلها ولامعلوم هو الأولى، والحكم الذي ذكرناه مستفاد بالآية غير معلوم قبلها فيجب أن يكون أولى:

ومرّا يمكن معارضة المخالف به الرواية المشهورة أنّ عمر خطب الناس، ثمّ قال: متعتان كانت على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) حلالاً أنا أنهى عنها وأعاقب عليها: متعة النساء ومتعة الحبّ "، فاعترف بأنها كانت على عهد الرسول (صلّى الله عليه وآله) حلالاً، وأضاف النهي والتحريم إلى نفسه، فلو كان النبيّ (صلّى الله عليه وآله) هو الذي نسخها ونهى عنها أو أباحها في وقت مخصوص دون غيره على مايد عون لأضاف عمر التحريم إليه عليه السلام دون نفسه.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: آيه ٢٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير مجمع البيان: ج٣/٣٣، تفسير الرازي: ج١٠/٥٥ و٥١، المغني (لابن قدامة): ج٧/٧٠.

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي: ج٧/٦٠، أحكام القرآن (للجصاص): ١٥٢/٢.

فإن قيل: من المستبعد أن يقـول ذلك عمر ويصرّح بـأنّه حرّم ماأحلّه النبيّ (عليه السلام) فلا ينكره عليه منكر.

قلنا: قد أجبنا عن هذا السؤال في جملة جواب المسائل الطرابلسيّات (١)، وقلنا: إنّه لايمتنع أن يكون السامعون لهذا القول من عسر انقسموا إلى معتقد للحق بريّ من الشبهة خارج عن حد (٢) العصبيّة، غير أنّه لقلة عدده وضعف بطشه لم يتمكّن من إظهار الإنكار بلسانه، فاقتصر على إنكار قلبه.

وقسم آخر ـ وهم الأكثرون عدداً ـ دخلت عليهم الشبهة الداخلة على مخالفينا في هذه المسألة، واعتقدوا أنّ عمر إنّها أضاف النهي إلى تُفسه وإن كان الرسول (صلّىٰ الله عليه وآله) هو الذي حرّمها تغليظاً وتشديداً وتكفّلاً وتحقّقاً.

وقسم آخر اعتقدوا أنّ ماأباحه الله تعالى في بعض الأوقات إذا تغيّرت الحال فيه وأشفق من ضرر في الدين يلحق في الاستمرار عليه جاز أن ينهى عنه بعض الأئمّة، وعلى هذا الوجه حل الفقهاء نهي عمر عن متعة الحجّ، وقد تقدّم ذكر ذلك.

على أنّه لاخلاف بين الفقهاء في أنّ المتمتّع لايستحقّ رجماً ولاعقوبة، وقال عمر في كلامه: لاأؤتى بـأحد تزوّج متعة إلّا عذّبته بالحجارة ولوكنت تقدّمت فيها لرجت (٣)، وماأنكر مع هذا عليه ذكر الرجم والعقوبة أحد، فاعتذروا في ترك النكير للنهى عن المتعة.

<sup>(</sup>١) لايوجد كتابه لدينا.

<sup>(</sup>٢) في «الف» و«م»: حيّز.

<sup>(</sup>٣) تغسير النيسابوري بهامش الطبري: ج٥/١٠، تفسير الرازي: ج١/٥، تفسير القرطبي: ج٥/١٣١، راجع صحيح مسلم: كتاب الحج: ١٤٥.

وفي أصحابنا من استدل على أنّ لفظة «استمتعتم» تنصرف إلى هذا النكاح المؤجّل دون المؤبّد بأنه تعالى سمّى العوض عليه أجراً، ولم يسمّ العوض عن النكاح المؤبّد بهذا الاسم في القرآن كلّه، بل سمّاه نحلاً وصداقاً وفرضاً.

وهذا غير معتمد؛ لأنّه تعالى قد سمّى العوض عن النكاح المؤبّد في غير هذا الموضع بالأجر في قوله تعالى: «ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهنّ»(1)، وفي قوله تعالى: «فانكحوهن باذن أهلهنّ وآتوهنّ أجورهنّ»(1).

فإن قيل: كيف يصحّ حمل لفظة «استمتعتم» على المنكاح المخصوص وقد أباح الله تعالى بقوله: «وأحل لكم ماوراء ذلكم» (٣) النكاح المؤبّد بلا خلاف؟ فن خصّص ذلك بعقد المتعة خارج عن الإجماع.

قلنا: قوله تعالى بعد ذكر المحرّمات من النساء: «وأحلّ لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» (أ) يبيح العقد على النساء والتوصّل بالمال إلى استباحتهن، ويعمّ ذلك العقد المؤبّد والمؤبّل، ثمّ خصّ العقد المؤبّل بالذكر فقال: «فما استمتعتم به منهن» (أ)، والمعنى فمن نكحتموه منهن نكاح المتعة فآتوهن أجورهن فريضة ولاجناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة؛ لأنّ الزيادة في الأجر والأجل لا تليق إلّا بالعقد المؤبّل.

فإن قيل: الآية مجملة؛ لقوله تعالى: «محصنين غير مسافحين» ولفظة الإحصان تقع على أشياء مختلفة من العقة والتزويج وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة: آية ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: آية ٢٥.

<sup>(</sup>٣) و(٤) و(٥) سورة النساء: آية ٢٤.

قلنا: الأولى أن تكون لفظة محصنين محمولة على العفّة والتنزّه عن الزنا؛ لأنّه في مقابلة قوله تعالى: «غير مسافحين»، والسفاح: الزنا بغير شبهة، ولوحلت اللفظة على الأمرين من العفّة والإحصان الذي يتعلّق به الرجم لم يكن بعيداً.

فإن قيل: كيف نحمل لفظة الإحصان في الآيـة على مايقـتضي الرجم، وعندكم أنّ المتعة لاتحصن؟

قلنا: قد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّها تحصن. وبعد فإذا كانت لفظة «محصنين» تليق بالنكاح المؤبّد رددنا ذلك إليه، كما أنّا (١) رددنا لفظة «الاستمتاع» إلى النكاح المؤبّل لمّا كانت تليق به، فكأنّه تعالى أحلّ النكاح على الإطلاق وابتغاءه بالأموال، ثمّ فصل منه المؤبّد بذكر الإحصان والمؤبّل بذكر الاستماع.

وقد استدل المخالفون في حظر المتعة بقوله تعالى: «والذين هم لفروجهم حافظون إلّا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون» (١٠) قالوا: والمنكوحة متعة ليست بزوجة من وجوه: لأنها لا ترث ولا تورث، والله تعالى يتقول: «ولكم نصف ما تركة» أزواجكم للمن الربع مما تركم»...ولهن الربع مما تركم»...

وأيضاً لوكانت زوجة لوجب أن تعتـدّ عند وفاة المستـمتع بها أربعـة أشهر وعشراً؛ لقوله تـعالى: «والذين يتـوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشراً»(؛).

وأيضأ فلوكانت زوجة لبانت بالطلاق بظواهرالكتاب

<sup>(</sup>۱) ساقط من «الف» و«ب».

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون: آية ٥٧٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: آية ١٢.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: آية ٢٣٤.

وأيضاً لوكانت زوجة للحقها الإيلاء واللعان والظهار وللحق بها الولد. وأيضاً لوكانت زوجة لوجب لها السكنى والنفقة وأجرة الرضاع، وأنتم تذهبون إلى خلاف ذلك.

وأيضاً لوكانت زوجة لأحلّت المطلّقة ثلاثاً للنزوج الأوّل بظاهر قوله تعالى: «فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره»(١).

فيقال لهم فيا تعلقوا به: أولاً: ليس فقد الميراث علامة على فقد الزوجية؛ لأنّ الزوجة الذمّية والأمّة والقاتلة لايرثن ولا يورثن وهن زوجات، على أنّ من مذهبنا أنّ الميراث قد يشبت في المتعة إذا لم يحصل شرط في أصل العقد بانتفائه، ونستثني المتمتع بها مع شرط نفي الميراث من ظواهر آيات الميراث، كما استثنيتم الذمّية والقاتلة.

فأمّا ماذكروه ثانياً فهم بخصّون الآية التي تلوها في عدّة المتوفّني عنها زوجها؛ لأنّ الأمة عندهم زوجة وعدّتها شهران وخمسة أيّام، وإذا جاز تخصيص ذلك بالدليل خصّصنا المتمتّع بها مِثله.

وأمّا ماذكروه ثالثاً فالجواب عنه أنَّ في الزوجات من تبين بغير طلاق، كالملاعنة والمرتدة والأمة المبيعة والمالكة لزوجها، وظواهر الكتاب غير موجبة لأنّ كل زوجة يقع بها طلاق، وإنّها يتضمّن ذكر أحكام الطلاق إذا وقع، مثل قوله تعالى: «ياأيّها النبيّ إذا طلقتم النساء»(٢)، وقوله تعالى: «إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن»(٣).

فإن قالوا: الزوجيّة تـقتضي جواز لحوق الطلاق بالـزوجة، ومن ذكرتم من

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق: آية ١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: آية ٢٣١ و٢٣٢.

البائنات بغير طلاق قد كان يجوز أن يلحقهن حكم الطلاق.

قلنا: الطلاق إنّها يحتاح إليه في النكاح المؤبّد لأنّه غير موقّت، والنكاح الموقّت لائنه غير موقّت، والنكاح الموقّت لايفتقر إلى الطلاق لأنّه ينقطع حكمه بمضيّ الوقت.

فإذا قيل: وإن لم يضتقر الموقّت إلى الطلاق في وقوع الفرقة، ألا جاز أن تطلّق قبل انقضاء الأجل؟ تطلّق قبل انقضاء الأجل؟

قلنا: قد منعت الشريعة من ذلك؛ لأن كلّ من أجاز النكاح الموقّت وذهب إلى الاستباحة به يمنع من أن تقع فرقة قبله بطلاق، فالقول بالأمرين خلاف الإجاع.

والذي ذكروه رابعاً جوابه أنّ الولد يلحق بعقد المتعة، ومن ظنّ خلاف ذلك علينا فقد أساء بنا الظنّ، والظهار أيضاً يقع بالمتمتّع بها وكذلك اللعان.

على أنهم لايذهبون إلى وقوع اللعان بكل زوجة؛ لأن أبا حنيفة يشرط في اللعان أن يكون البزوجان جيعاً غير كافرين ولا عبدين، وعنده أيضاً أنّ الأخرس لايصح قذفه ولالعانه (1)، وعند أبي حنيفة أيضاً أنّ ظهار الذمّي لايصح (1).

على أنّه ليس في ظواهر القرآن مايقتضي لحوق الظهار واللعان بكلّ زوجة وكذلك الإيلاء، وإنّما في الآيات الواردات بهذه الأحكام بيان حكم من ظاهر أو لاعن أو آلى، فلا تعلّق للمخالف بذلك.

<sup>(</sup>١) الفتاوى الهندية: ج١/٥١٥، المجموع: ج٢٧/١٧، المحليُّ: ج١٤٤/١، المبسوط (المسرخسي): ج٧/٠٤، المغني (لابن قدامة): ج٦/٦.

<sup>(</sup>٢) المغني (لابن قدامة): ج٨/٥٥٦، المبسوط (لملسرخسي): ج٦/٢٢٧، الفشاوي الهشدية: ج١/٥٠٥-٥٠٠.

وأمّا الإيلاء فإنّما لم يلحق المـتمتّع بها؛ لأنّ أجل المتعة ربّما كان دون أربعة أشهر، وهو الأجل المضروب في الإيلاء.

فأمّا أجل المتعة إن كان زائداً على ذلك ، فإنّا لم يدخل هذا العقد الإيلاء لأن الله تعالى قال: «فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم»(١) ، «وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم»(١) ، فعلّق حكم من لم يراجع بالطلاق، ولا طلاق في المتعة فلا إيلاء يصبح فيها. وهذا الوجه الأخير يبطل دخول الإيلاء في نكاح المتعة طالت مدتها أو قصرت.

والجواب عمّا ذكروه خامساً أنّ الشيعة تذهب إلى أنّه لاسكنى للمتمتّع بها بعد انقضاء الأجل، ولانفقة لها في حال حملها، ولها أجرة الرضاع إن لم يشرط عليها في ابتداء العقد رضاع الولد والكفالة به، ويخصصون قوله تعالى: «أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارُ وهن لتضيّقوا عليهن وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن» (٣)، كما خصصت الجماعة ذلك فيمن خلع زوجته على أن تنفق على تفسها في أحوال حملها وتتكفّل بولدها واتفقا على ذلك .

والجواب عمّا ذكروه سادساً أنّ المعمول (٤) عليه والأظهر من المذهب أنّ المتمتع بها لاتحلّل المطلّقة ثلاثاً للزوج الأوّل؛ لأنّها تحتاج أن (٥) تدخل في مثل ماخرجت منه، ونخصص بالدليل قوله تعالى: «فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» (١)، كما خصصنا كلّنا هذه الآية وأخرجنا منها من عقد ولم يقع منه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق: آية ٦.

<sup>(</sup>٤) في «الف» و«ب»: المعوّل.

<sup>(</sup>ه) في «الف» و«ب»: إلى أن.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: آية ٢٣٠.

وطء للمرأة، وأخرجنا أيضاً منها الغلام الذي لم يبلغ الحلم وإن وطئ، ومن جامع دون الفرج، فتخصيص هذه الآية مجمع عليه.

#### مسألة [104]

#### ` [نكاح عمة الزوجة أو خالتها]

وممّا انفردت الاماميّة به: إباحتهم أن تُتزوّج (١) المرأة على عمّتها وخالتها بعد أن يستأذنها وترضيا به، ويجوّزون أن يستزوّج بالعمّة وعنده بنت أخيها وإن لم ترض بنت الأخ، وكذلك يجوز عندهم أن يعقد على الحالة وعنده بنت اختها من غير رضا بنت الأخت. وحكي عن الحوارج (٢) إباحة تزويج المرأة على عمّتها وعلى خالبًا.

والحجّة: بعد الإجماع المتقدّم قوله تعالى: «وأحلَّ لكم ماوراء ذلكم» (٣)، وكلّ ظاهر في القرّآنُ يُبيحُ العقد على النساء بالإطلاق.

فإن احتجوا بما يروى عنه (عليه السلام) من قوله: لا تنكح المرأة على عمّتها ولاخالتها (٤).

فالجواب أنّه خبر واحد، ونحمله على الحظر إذا لم يكن منها رضا، وهو

<sup>(</sup>١) في «الف»: تزوج.

<sup>(</sup>٢) نبيل الأوطار: ج١٤٨/٦، فتح الباري: ج١٦١/٦، عمدة القاري: ج١٠٧/٢، الجموع: ج٢٠/١٦،

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: آية ٢٤.

<sup>(</sup>٤) سنن البيهقي: ج٧/١٦٥، جامع الاصول: ج١٩/١٥٥، صحيح البخاري: ج٧/١٥، سنن البيهقي: ج٧/١٠، سنن الترمذي: ج٣/٣٤، سنن الدارمي: ج٢/٣٦، مسند أحمد: ج١/٨٧، ٢٧٤ و:ج٢/٢١، ١٨٩، سنن النسائي: ج٢/٣٨.

معارض بأخبار كثيرة في الإباحة مع الاستئذان والرضا(١).

مسألة [١٥٥]

#### [نكاح الكتابيات]

ن وميًا انفردت به الاماميّة: حظر نكاح الكتابيّات، وبناقي الفقهاء يجيزون ذلك (٢).

دليلنا: بعد الإجماع المتقدم قوله تعالى: «ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنً» (٣)، ولاشبهة في أنّ النصرانية مشركة، وقوله تعالى: «ولا تمسكوا بعصم الكوافر» (١)، وبين الزوجين عصمة لامحالة، وقوله تعالى: «لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنّة» (٥)، والظاهر من ذلك نفي التساوي في سائر الأحكام التي من جلتها المناكحة.

فإن عارضوا بقوله تعالى «والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتُوا الكتاب من قبلكم» (٦).

فالجواب أنَّا نشرط في ذلك الإسلام بالأدلَّة المتقدَّمة.

فإذا قيل: لامعني لذلك وقد أغنى عنه قوله تعالى: «والمحصنات من

<sup>(</sup>١) الكافي: جه/٤٢٤ باب المرأة تُزوّج على عمّتها أو خالتها.

 <sup>(</sup>۲) الهداية: ج١٩٣/، الفتاوى الهندية: ج١/٢٨١، مختصر المزني: ص١٦٩، المخني (لابن قدامة):
 ج٧/٠٠٠، المبسوط (للسرخسي): ج٣/٣، سنن البيبق: ج٧/١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: آية ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) سورة المتحنة; آية ١٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الحشر: آية ٢٠.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة: آية ٥.

المؤمنات».

قلنا: قد يجوز قبل ورود هذا أن يفرق الشرع بين المؤمنة التي لم تكن قط كافرة وبين من كانت كافرة ثمّ آمنت، فني بيان ذلك والجمع بين الأمرين في الإباحة فائدة.

فإن قيل: إذا شرطتم في آيـة الإباحة ماليس في الظاهر وصارت مجازاً، فأيّ فرق بينكـم في ذلك وبينـنـا إذا عدلنا عن ظـواهر الآيات التي إحتجـجتم بها، وخصصناها بالكافرات المرتدّات والحربيّات؟

قلنا: الفرق بيننا وبينكم أنّكم تعدلون عن ظواهر آيات كثيرة، ونحن نعدل عن ظاهر آية واحدة، فمذهبنا أولى.

> مسألة [201]

[إعارة الفروج]

وميًا شنّع به على الاماميّة: تجويزهم إعارة الفروج وأنّاالفرج يستباح بلفظ العارية.

وتحقيق هذه المسألة أنّا ماوجدنا فقيهاً منهم أفتى بذلك والأودعه مصنّفاً له ولاكتاباً، وإنّا يوجد في أحاديثهم أخبار نادرة تتضمّن إعارة الفروج في المماليك (۱). وقد يجوز -إذا صحّت تلك الأخبار وسلمت من القدح والتضعيف - أن يكون عبر بلفظ العارية عن النكاح؛ لأنّ في النكاح معنى العارية من حيث كانت إباحة للمنافع مع بقاء العين على ملك مالكها، العارية من حيث كانت إباحة للمنافع مع بقاء العين على ملك مالكها، ونكاح الأمة يجري هذا المجرى؛ لأنّ الرجل إذا أنكح أمته غيره فإنّا أباحه

<sup>(</sup>١) التهذيب: ج٧/٢٤٦ ح٢١، الاستؤصار: ج٢/١٤١ ح٢ باب ٩١.

الانتفاع بها مع بقاء ملك الجارية عليه.

فَإِنْ قِيلِ: أَفْتُجَوِّرُونَ استباحة الفرج بلفظ العارية؟

قذنا: ليس في الأخبار التي أشرنا إليها أنّ لفظة العارية من الألفاظ التي ينعقد بها النكاح، وإنّها تضمّنت أنّه يجوز للرجل أن يعير فرج مملوكته لغيره، فنحمل لفظ العارية هاهنا على أنّ المراد بها النكاح من حيث الاشتراك في المعنى، كما قبال: يجوز للرجل أن يبيح مملوكته لغيره، على معنى أنّه يعقد عليها عقد النكاح الذي فيه معنى الإباحة، ولايقتضي ذلك أنّ النكاح ينعقد بلفظ الإباحة.

على أنّ أبا حنيفة وأصحابه لا يجب أن يشتعوا بذلك وهم يجيزون أن ينعقد النكاح بلفظ الهبة والبيع<sup>(١)</sup>، فليس الشناعة في العدول عن زوجيتي نفسك الى بيعيني نفسك أو هبي لي نفسك بأدون من الشناعة في أعيريني نفسك.

مسالة الاهلا

#### [الشهادة في النكاح]

وميًا ظنّ انفراد الاماميّة به وشتع عليهم لأُجله: القول بأنَّ الشهادة ليست بشرط في النكاح. وقد وافق داود (٢) في ذلك ، وقال مالك: إذا لم يتواصوا بالكتمان صحّ النكاح وإن لم يحضروا الشهود (٣).

<sup>(</sup>١) بداية الهداية: ج٢/٥، فتح الباري: ج٩/٢١، المبسوط (للسرخسي): ج٥/١٦.

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار: ج٦/١٢٧.

 <sup>(</sup>٣) شرح فتمح القدير: ج٣/١١، بدائع الصنائع: ج٢٥٢/٢، تبيين الحقائق: ج٩٨/٢، المعني (لابن قدامة): ج٧/٣٩، نيل الأوطار: ج٢/١٢٧، المبسوط (للسرخسي): ج٥/٣٠-٣١.

وباقي الفقهاء جعلوا الشهادة في النكاح شرطأ (١).

والحجة لقولنا: إجماع الطائفة المحقّة، وأيضاً فإنّ الله تعالى أمر بالنكاح في مواضع كثيرة من الكتاب ولم يشرط بالشهادة، ولو كانت شرطاً لذكرت. على أنّ أباحنيفة عنده أنّ كلّ زيادة في القرآن توجب المنسخ (٣)، فلوزاد الشهادة لكان ذلك نسخاً للكتاب، والكتاب لاينسخ بأخبار الآحاد.

وممّا يمكن أن يعارض المخالف به مارووه عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) من قوله: إنّ النساء عندكم عوارٍ أحدتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله (٢)، وليس هاهنا كلام يستباح به فرج المرأة غير قول المزوّج: قد زوّجت، وقول المتزوّج: قد تزوّجت، وظاهر هذا الكلام يقتضي أنّ الاستباحة حصلت بهذا الكلام بلا شرط زائد من شهادة ولاغيرها.

فإن قيل: إنّا أراد بكلمة الله قوله تعالى: «وأنكحوا الأيامي منكم»(١) وماجرى مجراه من الألفاظ المبيحة للعقد على النساء.

قلنا: تحليل الفرّج لم يحصل بهذا القول، ولوكان حاصلاً به لاستغني عن العقد والإيجاب والقبّول في الإباحة، وإنّها آيات القرآن استفيد منها الاذن فيا يقع به التحليل والإباحة، وهو العقد والإيجاب والقبول.

فإن احتجّوا بما يروونه عن النـبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) من قوله: لانكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين: ج٧/٥٥، المهذب: ج٢٠/١، الأم: ج٥/١، فتح القدير: ج٢/٢٥، تبين الحقائق: ج٢/٢٥، نبيل الأوطان الحقائق: ج٢/٢٠، مجمع الأنهر: ج٢٠/١، بدائع الصنائع: ج٢/٢٥، نبيل الأوطان ج٢/٢١، المغني (لابن قدامة): ج٧/٣٣، المبسوط (للسرخسي): ج٥/٣٠.

<sup>🖘 (</sup>۲) انحصول: ج۱/۲۴.

<sup>(</sup>٤) سورة النور: آية ٣٢.

<sup>(</sup>٥) سنن البيهقي: ج٧/٢٤/٢٤، نعسب الراية: ج٣/١٦٧، نيل الأوطار: ج٦/١١٨ و١١٨.

فالجواب عنه أنّ هذا خبر واحد، وهومع ذلك مطعون في طريقه، والزهري قد أنكره (۱) ومداره عليه، وفي تضعيفه وجوه كثيرة لانطوّل بذكرها، ومع ذلك فإنّ النفي داخل في اللفظ على النكاح والمراد حكمه، وليس هم بأن يحملوه على نفي الصحّة والإجزاء بأولى منّا إذا حملناه على نفي الفضل والكمال، وأجريناه عرى قوله (عليه السلام): لاصلاة لجار المسجد إلّا في المسجد (۱)، ولاصدقة وذو رحم محتاج (۱).

#### مسألة (١٥٨)

## [نكاح المرأة بغير ولي]

وممّا يقدّر من لا اختبار له انفراد الاماميّة به وما انفردوا به (۱): جوازعقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي.

وهذه المسألة يوافق فيها أبو حشيفة ويقول: إنّ المرأة إذا عقلت وكملت زالت عن الأب الولاية عليها في بضعها، ولها أن تزوّج نفسها، وليس لوليها الاعتراض عليها إلّا إذا وضعت نفسها في غير كفوّ<sup>(ه)</sup>.

وقال أبو يـوسف ومحـمد: يفتقـر النكاح إلى الولـيّ لكنّه ليس بشـرط فيه،

<sup>(</sup>١) راجع: الجوهر النتي (هامش البيهقي): ج١٢٦/٧، تحفة الأحوذي: ج١/٢٣١، نصب الراية: ج٣/٥٨، نيل الأوطار: ج٦/١٩١، المغني (لابن قدامة): ج٧/٣٨.

<sup>(</sup>٢) و(٣) تقلعت الاشارة اليها.

<sup>(</sup>٤) ليست في «الف» و«ب».

 <sup>(</sup>٥) اختلاف العلماء: ص١٢١، البحر الرائق: ج١١٧/٣، تحفة الفقهاء: ج١٩٢/، مجمع الأنهر: ج٢/٣٣، بداية المجتهد: ج٢/١٠، فتح الباري: ج١/١٧٨، المجموع: ج١١٤٩/١، المغني (لابن قدامة): ج٧/٣٣، فتح القدير: ج٢١/٢، ٢٩١٠.

فإذا زوّجت المرأة نفسها فعلى الوليّ إجازة ذلك (١):

وقال مالك: المرأة المقبحة (٢) النميمة لايفتقر تكاحها الى الولي، ومن كان يخلاف هذه الصفة افتقر إلى الولى (٣).

وقال داود: إن كانت بكراً إفشقر نكاحها إلى الولي، وإن كانت ثيباً لم يفتقر (١٠).

دليلنا على ماذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة، قوله تعالى: «فيلا تحلُّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» (٥) ، فأضاف عقد النكاح إليها، والظاهر أنها تسولاه، وأيضاً قوله تعالى: «فإن طلقها فلا جناح عليها أن يتراجعا» (١) ، فأضاف تعالى التراجع -وهو عقد مستقل - إليها، والظاهر أنها يتوليانه.

وأيضاً قوله تعالى: «فإذا بلغن أجلهنَّ فـلا جنـاح عليكم فيا فـعلن في أنفسهنَّ بالمعروف» (٧)، فأباح فعلها في نفسها من غير اشتراط الوليّ.

ولا يجوز للمخالف أن يحمل اشتراط المعروف على تزويج الوليّ لها؛ وذلك أنّه تعالى إنّها رفع الجناح عنها في فعلها بنفسها بالمعروف، وعقد الـوليّ عليها لايكون فعلاً منها في نفسها.

وأيضاً فقوله تعالى: «فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم

<sup>(</sup>١) البحر الرائق: ج٣/١١، اختلاف العلماء: /١٢١، مجمع الأنهر: جـ٣٣٢، المجموع: جـ١٤٩/١٦، المغني (لابن قدامة): جـ٧/٣٣، نيل الأوطار: جـ٢/١٩، تحفة الفقهاء: جـ٢/١٥١.

<sup>(</sup>٢) في «الف»: القبيحة.

<sup>(</sup>٣) الملونة الكبرى: ج١٦/٤، نبيل الأوطار: ج٦/١١، بداية المجتهد: ج١٠/٢، المحلى: ج٩/٥٧)، المجموع: ج١٤٩/١٦.

<sup>(</sup>١٤) الجموع: ج١٤٩/١٦.

<sup>(</sup>٥) و (٦) سورة البقرة: آية ٢٣٠.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة: آية ٢٣٤.

بالمعروف» (١)، فأضاف العقد إليهن، ونهى الأولياء عن معارضتهن، والظاهر أنّهن يتولّينه.

ويمكن أن يعارض المخالف أيضاً بما يروونه عن ابن عبّــاس أنّ رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله) قال: ليس للوليّ مع الثيّب أمر<sup>(١)</sup>.

وأيضاً مارواه أبن عبّاس عنه (عليه السلام) أنّه قال: الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها أحقّ بها من نفسها .

وأيضاً ماروي من أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) خطب إلى أمّ سلمة (رحمة الله عليها) فقالت: ليس أحد من أوليائي حاضراً، فقال (عليه السلام): ليس أحد من أوليائي حاضراً، فقال (عليه السلام): ليس أحد من أوليائك حاضراً أو غائباً إلّا ويرضى بي، ثمّ قال لعمر بن أبي سلمة وكان صغيراً: قم فزوّجها، فتزوّج (١) النبيّ بغير وليّ (٥).

فإن احتج المخالف بما روي عـنه (عليه السلام) من قوله: أيّها امرأة نكِحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل<sup>(٢)</sup>.

فالجواب عنه أنّ هذا الخبر مطعون عليه مقدوح فيه بما هو مذكور في الكتب، ويمكن حمله إذا كان صحيحاً على الأمة إذا تزوّجت بغير إذن مولاها؛ فإنّ لفظة «الولي» و«المولى» بمعنى واحد في اللغة، وقد ورد في بعض

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) جامع الأصول : ج١٢/١٢، سنن الدارقطني: ج٣/٢٣٦ ح٦٦، نصب الراية: ج٣/١٩٤.

<sup>(</sup>٣) الحجة على أهل المدينة: ج٣/١٣٦، سنن الدارقطني: ج٣/٢٣٦ ح٦٥، نصب الراية: ج٣/١٨٦، جامع الأصول: ج٢١/١٢٠. (٤) في باقي النسخ: فتزوّجها.

<sup>(</sup>ه). سنن ابن ماجة: ج١/٥٠٦ ح١٨٩٧، سنن البيهتي: ج٧/١٢٥، سنن الدارمي: ١٣٧/٢، سنن أبي داود: ٢٢٩/٢ ح٢٠٨٣.

<sup>(</sup>٦) المغني (لابن قدامة): ج٧/٣٣، المبسوط (للسرخسي): ج٥/١١، جامع الأصول: ج١٢٩/١٢، نصب الراية: ج٣/١٨٤، بداية المجتهد: ج٢/١١، نيل الأوطار: ج١١٨/٦، الحجة على أهل المدينة: ج٣/٣١٠.

الروايات في هذا الخر: أيّها امرأة نكحت بغير إذن مواليها(١).

فإن قيل: في الخبر مايمنع من حمله على الأمة، وهو فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحلّ من فرجها، والمهر لايكون للأمة بل للمولى.

قلنا: يجوز أن يضاف إليها وإن كانت لا تملك؛ للعلقة التي بينه وبينها، وإن كان ملكاً للمولى، كما قال عليه السلام: من باع عبداً وله مال أنه فأضاف المال الى العبد وإن كان للمولى.

وليس لهم أن يحتجوا بما روي من أنّه لانكاح إلّا بوليّ (٣)؛ لأنّ المرأة إذا زوّجت نفسها فذلك نكاح بوليّ؛ لآنّ الوليّ هو الذي يملك الولاية للعقد. ومن ادّعى أنّ لفظة «وليّ» لا تقع إلّا على ذكر،متعدّ (١)؛ لأنّها تقع على الذكر والأنثى، فيقال: رجل وليّ وامرأة وليّ، كما يقال فيها: وصي.

مسألة

[104]

[ولاية الجد]

وميًا انفردت به الاماميّة: أنّ لولاية الجدّ من قبل الأب على الصغيرة رجحاناً على ولاية الأب عليها، وإذا حضر أب وجدّ فاختار كلّ واحد منها

<sup>(</sup>١) المحليٰ: ج٦/٤٧٤ وفيه: مولاها.

<sup>(</sup>٢) الموطأ: ج٢/١١/، البخاري: ج٣/١٥١، صحيح مسلم: ج٣/١٧٣، سنن البيهق: ج٦/٥، مسند أحمد: ج٢/٢ وج٣/٢٠، سنن النسائي: ج٧/٧٧.

 <sup>(</sup>٣) مسئسد أحسد: ج١/٠٥٠ وج٤/٤٣، ٣٩٤/٤، سنن الستسرمسدي: ج٤١١/٣، سنن السبهقي: ج٧/٢٤، سنن السدارقطني: ج٧/٢٤، سنن ابسن مساجسة: ج١/٥٠٠، سنن السدارمسي: ج٢/١٢٤، سنن السدارقطني: ج٢/٢٤، المستدرك للحاكم: ج٢/١٧٠.

<sup>(</sup>٤) في «م»; ميعد,

رجلاً لنكاحها كان اختيار الجدّ المقدّم على اختيار الأب، وإن سبق الأب إلى العقد لم يكن للجدّ اعتراض عليه.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك (١).

والحجة لنا فيه: إجماع الطائفة، ويمكن أن يكون الوجه في ذلك أنّ الجدّ قد كانت له ولاية على الأب لمّا كان صغيراً، ولم يكن للأب ولاية على الجدّ قط.

#### مسألة [١٦٠]

#### [دفع المهر للزوجة]

وممّا ظنّ انفراد الإماميّة به ولم ينفردوا وله تحقيق نحن نوضّحه: أنّ الرجل إذا تزوّج امرأة على صداق تقرّر بينها ثمّ قدّم منه إليها شيئاً ودخل بها، فإنّه لاشئ للمرأة سوى ماقبضته، وليس لها أنّ تطالب بزيادة عليه.

وهذا توهم علينا؛ لأنّ المهر المتقرّر الذي ينعقد به النكاح بينها متى دخل بها فقد وجب كاملاً، وإذا كانت قد قبضت بعضه فلها أن تطالب بالباقي، إلّا أنّه ليس لها أنّ تمنع نفسها حتى توفّى المهر، وإن كان ذلك لها قبل الدخول. والأخبار الواردة في كتب أصحابنا (٢) التي أوهمت ماقلمنا ذكره محمولة على أحد أمرين:

أحدهما: ماذكرناه من أنّه لاشيّ بقي لها يجوز أن تمنع نفسها حتّى تستوفيه.

والأمر الآخر: أن تكون امرأة ماقررت لنفسها مع زوجها مهراً، ودفع

<sup>(</sup>١) فتح الباري: جـ٩/١٨٧، ١٩١، المجموع: جـ١٦٨/١٦-١٦٩، تحفة الفقهاء: جـ١/١٤٩-١٥٠.

 <sup>(</sup>۲) التهذیب: ج۱/۳۳ ح۲۷، الاستبصار: ج۳/۲۲۲ ح۱۱، وسائل الشیعة: باب ۳ من ابواب المهور ج۱۰ ص۱۳.

الزوج إليها شيئاً فرضيت به ومكّنته من الدخول بها(١)، فلا شيّ لها بعد ذلك ؛ لأنّها لـو لم ترض بما قبضت لما مكّنت من الدخـول بهـا، فـهذا هو الوجه في المسألة.

# مسألة [۱۲۱]

### [إذن البنت في النكاح]

وممًا يظنّ انفراد الاماميّة به قبل الاختبار: القول بأنّه ليس للأب أن يزوّج بنته البكر البالغة إلّا بإذنها. وأبو حنيفة يوافق في ذلك(٢).

وقال مالك والشافعي: للأب أن يزوّجها بغير إذنها (٣)، وقال الليث بن سعد: لا يزوّجها بغير إذنها (١٠)، وقال الليث بن سعد: لا يزوّجها بغير رضاها إلا الأب وحده دون الجدّ وغيره (١٠)، وقال الشافعي: ويزوّجها الجدّ أيضاً بغير إذنها (٥).

دليلنا: الإجماع المتردّد.

ومتا يجوز أن يعارض الخالفون به مايروونه عن النبيّ (٢) (صلّــي الله عليه وآله) قوله: لا تنكح اليتيمة إلّا بإذنها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا اجبار

<sup>(1)</sup> الكلمة ساقطة من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٢) الحسجة على أهل المدينة: ج٣/١٢، المغني (لابن قدامة): ج٧/٥٦٥، المجسموع: ج١٤٩/١٦، فتح الباري: ج٩/٩١، المحلى: ج٩/٩٤.

<sup>(</sup>٣) المدونية: ج١/٥، فيتبع البياري: ج٩/١٩، الحلى: ج٩/١٥١، المجمعوع: ج١٦٨١٤٩/١٦، المغني (لابن قدامة): ج٧/٣٠، الام: ج٥/١٦، المهذب: ج٢/٣٧، مغني المحتاج: ج٣/٢٤.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ج١٩٣/٩.

<sup>(</sup>٥) المهذب: ج٢/٢٧، المحلَّى: ج٩/٩٥١، فتح الباري: ج٩٣/٩.

<sup>(</sup>٦) في باقي النسخ; عن أبي هريرة عن.

عليها (١)، والمراد باليتيمة هاهنا البكر البالغة؛ لوقوع الا تفاق على أنّ السكوت الايكون إذناً من غيرها، والصغيرة الاعتبار باذنها.

فإن قيل: المراد باليتيمة في الخبر التي لاأب لها، فيزوّجها غير الأب.

قلنا: لا تسمّى الكبيرة يتيمة من حيث فقدت أباها؛ لـقوله عليه السلام: لايُتمّ بعد احتلام<sup>(٢)</sup>وإنّها تسمّى يتيمة لانفرادها عن الأزواج. قال الشاعر:

إِنَّ القَبور تنكح الأيامي النسوة الأرامل اليسامي (٣)

فسمّاهن يتامى بعد البلوغ لانفرادهنّ عن الأزواج.

وبعد فإذا كانت اليستيمة من لاأب لها، فيسنبغي أن لايزوج من لاأب لها جدها بلا إذنها بموجب الحبر، وقد أجاز الشافعي تزويج الجدّ لها بغير إذنها، وإذا منع الحبر من ذلك في الجدّ منع في الاب؛ لأنّ أحداً من الأمّة لم يفصل بين الأمرين.

وأيضاً مارووه عنه عليه السلام من قوله: الأيّم أحق بنفسها من وليّها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها (١).

## مسألة ١١٢١١٥

#### [مقدار الصداق]

وميًا ظنّ انفراد الاماميّة بـ ولها فيه موافق: القول بأنّه لاحدّ لأقلّ الصداق

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد: ج٧/٢، سنن الدارقطني: ج٢٤١/٣، ح٧٤، نقلاً بالمعنى.

<sup>(</sup>٢) سن البيق: ج٢/٥٥.

 <sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة: ج١٤ ص ٣٤، لسان العرب: ج١٢ ص ٦٤٥ نحوه.

 <sup>(</sup>٤) سنن النسائي: ج١/٥٨، سنن ابن ماجة: ج١/١٠١، سنن الشرماذي: ج٣/١٦، الموطأ: ج٣/٢، صنن النسائي: ج٣/٢، الموطأ: ج٣/٣، صنع الدارة طني: ج٣/٣٠٢ ح٧٢، جامع الأصول: ج٢١/٣٠.

وأنَّه يجوز بالقليل والكثير. والشافعي يقول بذلك (١).

وقال مالك وأبوحنيفة: أقل الصداق ما تقطع فيه اليدا<sup>(٢)</sup>، والذي تقطع فيه اليد عند مالك ثلاثة دراهم (٦)، وعند أبي حنيفة عشرة دراهم (١)، فإن أصدقها أقل من عشرة دارهم كمّل لها عشرة عند أبي حنيفة وأبي يوسف (٥)، وعند زفر يسقط المسمّى ويجب لها مهر المثل (٢).

وقال النخعي: أقل الصداق أربعون درهماً (٧).

وقال سعيد بن جبير: خمسون درهماً (^).

دليلنا: بعد إجماع الطائفة، قوله تعالى: «وآتوا النساء صدقاتهنَّ» (١٠)، وقوله في موضع آخر: «فآتوهن أجورهن» (١٠)، والقليل يقع عليه الاسم كالكثير فيجب إجزاؤه.

وممّا يسعمارضون به مايرو ونمه عنه عليه السلام: من استحلّ بدرهمين فقد

<sup>(</sup>١) المحلي: ج٩/٦/٦) بداية المجتّبد: ج٢/٢٠، ٢٢، تحفة الفقهاء: ج٦/١٣٦، الترمذي: ج٣/٣١.

<sup>(</sup>٢) المدونة الكبرى: ج ٢٢٣/٢ و٢٢٤، نيل الأوطار: ج ٦٦٧/، ١٦٨، سنن الشرمذي: ج ٢٦١/٣، بداية المجتهد: ج ٢٠/٢، المحلى: ج ١٩٥/٠.

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد: ج٢/٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) السحر الرائق: ج٣/٢٥١، فستح القدير: ج٢/٣٥، سنن السرمذي: ج٣/٤٢١، تحفة الفقهاء: ج١/٦٣٦.

 <sup>(</sup>٥) تحفة الفقهاء: ج١/١٣٦، نيل الاوطار: ج٦/١٦٧، سنن المترمذي: ج٣/٢١، شرح فتح القدير: ج٣/٨٠٢.

<sup>(</sup>٦) تحفة الفقهاء: ج١/١٣٦.

<sup>(</sup>٧) المغني (لابن قدامة): ج٨/٤، نيل الأوطار: ج٦٨/٦.

<sup>(</sup>٨) المحلىٰ: ج٩/٥٩٤، المغني (لابن قدامة): ج٨/٤، نيل الأوطار: ج٦/١٦٨.

<sup>(</sup>٩) سورة النساء: آية ٤.

<sup>(</sup>١٠) سورة النساء: آية ٢٤، الطلاق: آية ٦.

استحل (١)، وقوله: لاجناح على امرئ أصدق امرأة صداقاً قليلاً كان أو كثيراً (١).

# مسألة

[177]

# [الوجعل المهرشيئاً من القرآن]

ومتا يجري مجرى المسألة المتقدّمة قول الاماميّة: إنّه يجوز أن يكون المهر تعليم شيّ من القرآن. والشافعي يوافق في ذلك (٣)، وباقي الفقهاء يخالفون فيه (٤). والحجّمة: إجماع الطائفة، وأيضاً فقد بيّنا أنّ الصداق يجوز أن يكون قليل

المنفعة وكثيرها، والتعليم له قيمة، فهو نفع وإن قلّ.

فإن قيل: أراد زوّجتك لفضيلتك بما معك من القرآن.

قلنا: يبطل ذلك من وجهين:

أحدهما: أنَّه عليه السلام لم يطلب في الحال الشرف والفضل، وإنَّما طلب

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار: ج١٦٧/٦.

<sup>(</sup>٢) الحلي: ج٩/٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) عملة القاري: ج ١٣٩/٢، ألمغني (لابن قدامة): ج٨/٨، نيل الأوطار: ج٦/٧٠.

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار ج١/٢٧٦، عمدة القاري: ج٠١٣٩/٢.

<sup>(</sup>٥) بداية الجمهد: ج٢١/٢.

ما(١) يكون مهراً ، وكلامه عليه السلام لايليق إلا بالمهر.

والآخر: أنّه قال: زوّجتك بما معك من القرآن، وهذه الباء تقتضي البدل والعوض، ولو أراد الفضيلة لقال: لما معك من القرآن.

> مسألة [١٦٤]

# [أكثر المهر]

ومتا انفردت به الاماميّة: أنّه لايتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياداً قيمتها خمسون ديناراً، فما زاد على ذلك ردّ إلى هذه السنّة. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك(٢)

والحجّة: بعد إجماع الطائفة، أنّ قولنا: «مهر» يتبعه أحكام شرعيّة، وقد أجمعنا على أنّ الأحكام الشرعيّة، ومازاد عليه لأ أنّ الأحكام الشرعيّة تتبع ماقلنا به إذا وقع العقد عليه، ومازاد عليه لا إجاع على أنّه يكون مهراً، ولادليل شرعيّاً، فيجب نني الزيادة.

مسألة. [١٦٥]

[جواز المتعة على أكثر من أربع]

ومَمَّا انفردت الاماميَّة به: القول بأنَّ للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع في

<sup>(</sup>١) في «الف»: طلب منها ما.

 <sup>(</sup>٢) كشاف القناع: ج٥/١٠١، المهذب: ج٢/٥٥، مختصر المزني: ج٤/١١٥٠، سنن الشرمذي: ج٢/١٤٥، الحملي: ج٩/١٠٠، المغني (لابن قدامة): ج٨/٨، المحلي: ج٩/١٠٠، المغني (لابن قدامة): ج٨/٨، المحلي: ج٩/١٠٠، الميل الأوطار: ج٢/١٠٠.

عقد المتعة وأنَّه لاحدٌ في ذلك . وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك .

والحجة فيه: إجماع الطائفة، ونبني ذلك على القول بإباحة المتعة، فنقول: كلّ من أباح نكاح المتعة يجوّز الجمع بين أكثر من أربع في هذا النكاح، فالتفرقة بين المسألتين خلاف إجماع المسلمين.

ويمكن أن يكون الوجه فيه أنّ نكاح الدوام يلزم فيه السكنى والنفقة، ويشق التزام ذلك في الاحصر له من العدد فحصر بعدد مخصوص، ولانفقة ولاسكنى للمتمتع بها، فجاز أن لاينحصر عدد من يجمع في هذا العقد.

# مسألة (۱۲۲)

# إوطء الرأة في الدبر

ومتا شنّع به على الاماميّة ونسبت الى التفرّد به وقد وافق فيه غيرها: القول بإباحة وطء النساء في غير فروجهن المعتادة للوطء. وأكثر الفقهاء يحظرون ذلك (١٠).

وحكى الطحاوي في كتاب الاختلاف عن مالك أنّه قال: ماأدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنّ وطءالمرأة في دبرها حلال، ثمّ قرأ «نساؤكم خرث لكم» (٣) لآية (٣).

وقال الطحاوي في كتابه هذا: حكى لنا محمّد بن عبدالله بن الحكم أنّه سمع الشافعي يقول: ماصحّ عن النبيّ (عليه السلام) في تحريمه ولاتحليله شيّ،

<sup>(</sup>١) الجموع: ج١٦/١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) نيليج الأوطار: ج٦/٢٠٣.

والقياس أنّه حلال (١).

والحجة في إباحة ذلك: إجماع الطائفة، وأيضاً قوله تعالى: «نساؤكم جرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئم»، ومعنى أنّى شئم كيف شئم وفي أيّ موضع شئم وآثرتم، ولا يجوز حمل لفظة «أنّى» هاهنا على الوقت؛ لأنّ لفظة «أنّى» تختصّ الأماكن وقلها تستعمل في الأوقات، واللفظة المختصة بالوقت أيّان شئم، ولا فرق بين قولهم: ألق زيداً أنّى كان وأين كان في عموم الأماكن.

على أنّا لو سلّمنا أنّ الوقت مراد بهـذه اللفظة حملـناها على الأمرين معاً من الأوقات والأماكن.

فأمّا من ادّعى أنّ المراد بذلك إباحة وطء المرأة من جهة دبسرها في قبلها ابخلاف ماتكرهه اليهود من ذلك، فهو تخصيص لظاهر الكلام بغير دليل، والظاهر متناول لما قالوه ولما قلناه.

فأمّا الطعن على هذه الدلالة بأنّ الحرث لا يكون إلّا بحيث النسل، وقد سمّى الله تعالى النساء حرثاً فيجب أن يكون الوطء حيث يكون النسل، فليس بشيّ؛ لأنّ النساء وإنّ كنّ لنا حرثاً فقد أبيح لنا وطؤهن بلا خلاف في غير موضع الحرث، كالوطء لدون الفرج وماأشبه. ولو كان ذكر الحرث يقتضي ماذكروه لتنافى أن يقول لنا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئم من قبل أو دبر، وقد علمنا أنّ ذلك صحيح غير متناف.

ولايمكن الاستدلال على إباحة ماذكرناه بما تعلّق به قوم فيها من قوله تعالى: «أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ماخلق لكم ربّكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون»(")، وقالوا: لايجوز أن يدعو إلى التعوّض عن الذكران بالأزواج إلّا

<sup>(</sup>١) سبل السلام: ج٣٨/٣، نيل الأوطار: ج٢٠١/٦ و٢٠٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء: آية ١٦٥و١٦٦.

وقد أباح منهن الوطء مثل مايلت مس من الذكران. وكذلك قالوا في قوله تعالى: «هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم»(١٠)؛ وانّ القول يقتضي أنّ في بناته المعنى المطلوب من الذكران.

وذلك أنّه لاحجة في هذا الضرب من الكلام؛ لأنّه غير ممتنع أن ينمّهم باتيان الذكران من حيث لهم عنه عوض بوطء النساء وإن كان في الفروج المعهودة؛ لاشتراك الأمرين في الاستمتاع واللذّة، وقد يغني الشي عن غيره وإن لم يشاركه في جميع صفاته إذا اشتركا في الأمر المقصود، ولو صرّح بما قلناه حتى يقول: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ماخلق لكم ربّكم من أزواجكم من الوطء في القبل، لكان صحيحاً؛ لأنّه عوض ومغني عمّا يلتمس من الذكران.

<sup>(</sup>١) سورة هود: آية ٧٨.





# كتاب الطلاق

مسألة (١٦٧

#### [الاشتراط في الطلاق]

وممّا انفردت به الاماميّة: الـقول بأنّ الطلاق لايقع مشروطاً وإن وجد شرطه. وخالف باقي الفقهاء في ذلك (١)، وأوقعوا الطلاق عند وقوع شرطه الذي علّقه المتلفّظ به.

والدليل على صحّة ماذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة، أنّ تعليق الطلاق بالشرط غير مسنون، والمشروع في كيفية الطلاق غيره، فيجب أن لايتعلق به حكم الفرقة؛ لأنّ الفرقة حكم شرعي، والشرع هو الطريق إليه، وإذا انتنى الدليل الشرعي انتنى الحكم الشرعي.

فإن قيل: وماالدليل على أنَّ الطلاق المشروط غير مشروع؟

قلنا: لاشبهة في أنّ الله تعالى ماشرع لمريد الطلاق أنّ يعلّقه بشرط ربّها حصل ذلك وربّها لم يحصل، وهو من ثبوته وفقده على غرر، وكيف يسوغ لقاصد إلى أمر فعلُ مالايطابق غرضه وما يجوز معه أن لا يحصل مراده، وإنّها شرّع له أن يتلفّظ بالتطليقة الواحدة في الطهر الذي لاجماع فيه، وأن يقول: أنت طائق، وهذا ممّا لا يخفى على متأمّل.

<sup>(</sup>١) الجموع: ج١٥٢/١٥٠.

على أنّ ثبوت النزوجيّة متيقّن، فلا ينتقل عنه إلى التحريم إلّا بيقين، ولايقين في الطلاق المشروط.

# مسألة

[١٩٨]

#### [الشهادة في الطلاق]

وميًا انفردت الاماميّة به: الـقول بأنّ شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق، ومتى فقد لم يقع الطلاق. وخالف باقي الفقهاء في ذلك (١).

والحجة لنا: بعد إجماع الطائفة، قوله تعالى: «ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم» إلى قوله: «فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم» (٢)، فأمر تعالى بالإشهاد، وظاهر الأمر في عرف الشرع يقتضي الوجوب، فليس لهم أن يحملوا ذلك هاهنا على الاستحباب.

فلا يخلو قوله تعالى: «وأشهدوا ذوي عدل منكم» من أن يكون راجعاً إلى الطلاق، كأنه قال: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأشهدوا، أو أن يكون راجعاً إلى الفرقة، أو إلى الرجعة التي عبر تعالى عنها بالإمساك.

ولا يجوز أن يرجع ذلك إلى الفرقة لأنها ليست هاهنا شيئاً يوقع ويفعل، وإنها هو العدول عن الرجعة، وإنها يكون مفارقاً لها بأن لا يراجعها فتبين بالطلاق السابق، على أنّ أحداً لا يوجب في هذه الفرقة الشهادة وظاهر الأمر يقتضي الوجوب، ولا يجوز أن يرجع الأمر بالشهادة إلى الرجعة؛ لأنّ أحداً

<sup>(</sup>١) مقدمات ابن رشد: ج٢/١٨، المدونة الكبرى: ج٢١٩/٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق: الآية ١-٢.

لايوجب فيها الإشهاد وإنَّها هومستحب فيها، فثبت أنَّ الأمر بالإشهاد راجع إلى الطلاق.

فإن قيل: كيف يرجع إلى الطلاق مع بعد مابينها؟

قلنا: إذا لم يلق إلّا بالطلاق وجب عوده إليه مع بعد وقرب.

فإن قيل: أيّ فرق بينكم في حملكم هذا الشرط على الطلاق، وهو بعيد منه في اللفظ، وذلك مجماز وعدول عن الحقيقة، وبيننا إذا حملنا الأمر بالإشهاد هاهنا على الاستحباب؛ ليعود إلى الرجعة القريبة منه في ترتيب الكلام؟

قلنا: حمل ماظاهره الوجوب على الاستحباب خروج عن عرف الشرع بلا دليل، ورد الشرط إلى مابعد عنه إذا لم يلق بما قرب ليس بعدول عن حقيقة، ولا استعمال توسع وتجوز، والمقرآن والخطاب كله مملوء من ذلك، قال الله تعالى: «إنّا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه» (۱) والتسبيح وهو متأخر في اللفظ لايليق إلّا بالله تعالى، دون رسوله (عليه وآله السلام).

مسألة [١٦٩]

#### [الفاظ الطلاق]

وممّا انفردت الاماميّة به: أنّ الطلاق لايقع إلّا بلفظ واحد وهو قوله: أنت طالق، ولايقع بـفارقـتك وسرّحـتك ولاباعتدّي وحـبلك على غاربك وبـخليّة وبريّة وبتّة وبتلة وكلّ لفظ ماعدا ماذكرناه.

واختلف الفقهاء في ألفاظ الطلاق.

فقـال أبو حنيفـة: لفظ الطلاق الصريح ماتضمّـن الطلاق خاصّة، والباقي

<sup>(</sup>١) سورة الفتح؛ الآية ٨ و.٩ .

كنايات ويقع الطلاق بها مع النيّة (١).

وقال الشافعي: صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح، وباقي الألفاظ كنايات لايقع الطلاق بها إلا مع مقارنة النيّة لها، ويقع من ذلك ماينويه، وقسم الكنايات إلى قسمين: ظاهرة نحوقوله: خليّة وبريّة وبتّة وباين وبتلة وحرام، والكنايات الباطنة نحوقوله: اعتدّي واستبرئي رحمك وتقنعي وحبلك على غاربك (٢).

وقال مالك: الكنايات الظاهرة إذا لم ينوبها شيئاً وقع الطلاق الثلاث، وإن نوى واحدة أو اثنتين فإن كانت المرأة غير مدخول بها كان على مانواه، وإن كانت مدخولاً بها وقعت الثلاث على كل حال، وأمّا الكنايات الباطنة فقال في كلمتين منها وهبي قوله: اعتدي واستبرئي رحمك: إن لم ينوبها شيئاً وقعت تطليقة رجعيّة، وإن نوى شيئاً كان على مانواه، ومالك يجعل الكنايات الظاهرة وهاتين الكلمتين من صريح الطلاق (٢).

والحجّة لما نذهب إليه: بعد إجماع الطائفة، أنّ الطلاق يتبعه حكم شرعي لا يشبت إلا بأدلّة الشرع، ولا خلاف في وقوعه باللفظة التي ذكرناها، وماعداها من الألفاظ لم يقم دليل على وقوعه بها، فيجب نفي وقوعه؛ لأنّ الحكم الشرعي لابد من نفيه إذا انتفى الطريق إليه.

وأيضاً فإن ألفاظ القرآن كلها واردة بلفظ الطلاق، مثل قوله تعالى: «ياأيها النبيّ إذا طلقتم النساء»(الأوماأشبه ذلك، وطلقتم مشتق من الفظ الطلاق دون غيره من الألفاظ، فينبغي أن لايتعلّق الحكم إلّا بهذه اللفظة.

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع: ج٣/١٠١، عمدة القاري: ج٠٢/٨٣، المغني (لابن قدامة): ج٨/٦٣.

<sup>(</sup>٢) المغني (لابن قدامة): ج٨/٦٣، عمدة القاري: ج٠٢٨/٢٠.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ج٠٢/٢٠، المغني (لابن قدامة): ج٨/٢٧٢.

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق: الآية ١.

فإن قيل: معنى طلَّقتم فارقتم، والفراق قد يكون بألفاظ مختلفة.

قلنا: هذا خلاف الظاهر، لأنّ لفظ «طلقتم» مشتق من حدث فيه طاء ولام وقاف، كما أنّ «ضرب» (١) مشتق من حدث فيه ضاد وراء وباء، ومن فعل مافيه معنى الضرب لايقال: ضرب، وكذلك لايقال فيمن فعل مافيه معنى الطلاق: طلّق.

فإن قيل: لفظة الطلاق شرعيّة.

قلنا: معاذ الله، هذه لـفظة لغويّة معروفة في خطاب أهل اللغة، وإنّما يتبعها أحكام شرعيّة لا تعرف في اللغة.

# مسألة [١٧٠] [النية في الطلاق]

وممًا انتفردت الاماميَّة به: اعتبارهم في اللفظ بالطلاق النيَّة وأنَّ المتلفَّظ بذلك إذا لم ينو الطلاق بعينه فلا حكم في الشريعة لكلامه.

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك<sup>(٢)</sup>، ويـذهـبـون إلى أنّ ألـفــاظ الطلاق الصريحة لا تفتقر إلى النيّة، وإنّها يفتقر إلى النيّة كنايات الطلاق.

والحجّة لنا: بعد إجماع الطائفة، أنّ الفرقة الواقعة بين الزوجين حكم شرعي، ولا تثبت الأحكام الشرعية إلّا بأدلة شرعيّة، وقد علمنا أنّه إذا تلفّظ بالطلاق ونواه فإنّ الفرقة الشرعيّة تحصل بلا خلاف بين الأمّة، وليس كذلك إذا لم ينو، ولادليل من إجماع ولاغيره يقتضي حصول الفرقة من غيرنيّة.

<sup>(</sup>١) في باقي النسخ: لفظ ضرب.

<sup>(</sup>٢) تحفة الفقهاء: ج١/١٨٢، نيل الأوطار: ج٦/٢٣٥ و٢٤٥.

فإن ذكروا في ذلك أخباراً يروونها (١)، فكلّها أخبار آحاد لا توجب علماً ولاعملاً، وهي معارضة بأخبار ترويها الشيعة (٢) تنضمّن أنّ الطلاق بغير نيّة لاحكم له ولا تأثير.

ومنا يمكن أن يعارضوا به مايروونه عن النبيّ (عليه السلام) من قوله: الأعمال بالنيّات (٣)، وإنّها الأعمال بالنيات ولكلّ امرئ مانوى (١)، والمراد أنّ الأحكام إنّها تثبت للأعمال في الشريعة بالنيّات؛ لأنّ من المعلوم أنّ النيّات لا تدخل العمل في أن يكون عملاً، وإذا كانت الفرقة بين الزوجين من أحكام الطلاق الصحيح، وقد نفى النبيّ (عليه وآله السلام) الأحكام الشرعيّة عمّا لم تصاحبه النيّة من الأعمال، فوجب أن لايقع طلاق لانيّة معه.

وعثل هذه الطرق نعلم أنّ طلاق المكره لايقع، فإنّ الشافعي ومالكاً والأوزاعي يوافقوننا في أنّه لايقع (٥)، وإنّا يخالف فيه أبو حنيفة وأصحابه (١٠)؛ لأنّا إذا كنّا قد دللنا على أنّ الطلاق يفتقر إلى النيّة والاختيار، والمكره والمجبر لانيّة له في الطلاق وإنّا أكره على لفظه، فيجب أن لايقع طلاقه.

ويمكن أن يعارضوا زائداً على ماذكرناه، بما رووه عن ابن عبّاس عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) من قوله: رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان

<sup>(</sup>١) المجموع: ج٩٧/١٧.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ج٦/٦٢ ح١، ٢، ٣.

<sup>(</sup>٣) التهذيب: ج١٨٦/٤ باب ٤٤ من كتاب الصيام ح١.

<sup>(</sup>٤) سنن البيهقي: ج١/٧، صحيح البخاري: ج١/٤ ح١، مسند أحمد: ج١/٥، سنن ابن ماجة: ج٢/٢٤٣ ح٢٢٧.

<sup>(</sup>٥) المحلى ج٠١/٦٠، نيل الأوطار: ج٦/٦٣، تحف الفقهاء: ج١٩٥/١، عمدة القاري: ج٠١/٥٠، اللغني (لابن قدامة): ج٨/٢٥، المجموع: ج٦٦/١٧.

<sup>(</sup>٦) المجموع: ج٧/١٧، ألمغني (الابن قدامة): ج٨/٥٩، عسمة القاري: ج٠٢/٦٠، المحلى: ج٠١/١٠، المحلى: ج٠٢/١٠، تعنق الفقهاء: ج١٩٥/١.

ومااستكرهوا عليه (١)، وإنَّما المراد لامحالة أحكام هذه الأمور المتعلَّقة بها.

فإن قيل: المراد به رفع الإثم.

قلنا: نحمله على الأمرين؛ لأنَّه لا تنافي بينهما.

وأيضاً بما روته عائشة من أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) قال: لاطلاق ولاعتاق في إغلاق (<sup>٢)</sup>، وفسّر أبو عبيدالقاسم بن سلام الإغلاق هاهنا بالإكراه (٣).

وبمثل ماذكرناه أيضاً نعلم أنّ طلاق السكران غير واقع، و وافقنا في ذلك ربيعة والليث بن سعد وداود (١٠)، وخالف باقي الفقهاء وقالوا: إنّ طلاق السكران يقع (٥٠).

ُوإِنّها قلنا: إِنّ أُدلَـتنا تـتناول (٢٠)السكـران؛ لأنّ السكران لاقصد له ولاإِيثار، وقد بيّنا أنّ الطلاق يفتقر إلى الإيثار والاختيار.

وعلى مثل ماذكرناه نعتمد في أنّ طلاق الغضبان الـذي لايملـك اختياره لايقع، وإن خالف باقي الفقهاء في ذلك (٧).

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة: ج۱/۲۰۹، ب۱۲.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي: ج٧/٧٥٧ وج٠ ٦١/١.

<sup>(</sup>٣) المغني (لابن قدامة): ج٨/٢٥٩.

 <sup>(</sup>٤) اختلاف العلماء: ص١٤٤، الممنى (لابن قدامة): ج٨٦٥٠، عمدة القاري: ج٠١/٢٠، المجموع: ج٧٢/١٥، الحجموع: ج٧٢/١٢، الحملى: ج٠١/١٠، نيل الأوطار: ج٦/٥٣، ٢٣٥، ٢٣٧.

<sup>(</sup>ه) المدونة الكبرى: ج٦/٦٦، الأم: ج٥/٥٣، المحلميٰ: ج٠١/١٠، عمدة القاري: ج٠١/٢٠، الحلم، المدونة الكبرى: ج٠١/٢٠، الأم: ج٥/٢٠، المحلميٰ: ج١٩٥/، اختلاف العلماء: ص١٤٤، نيل المخني (لابن قدامة): ج٨/٥٥، تحفة الفقهاء: ج١/٥٥، اختلاف العلماء: ص١٤٤، نيل الإوطار: ج٦/٣٣، بدائع الصنائع: ج٩/٣٠.

 <sup>(</sup>٦) في «الـف» و«ب»: لا تتساول. وكـلا النسخـتين صحيـحتان، لأن على نسخـة المتن المقصود: ان الادلة التي ابطلنــا بهــا الطلاق بلا نيــة تـتناول السكــوان، وعلى الـنسخة الاخرى المقصــود: ان ادلة صحة الطلاق لا تتناول السكران.

<sup>(</sup>٧) المجموع: ج١٨/١٧.

فإن استدلوا بما يروونه عنه عليه السلام من قوله: ثلاث جدّهن جدّ وهزلهنّ جدّ: النكاح والطلاق والعتاق (١) ، والهزل ممّا لانيّة فيه، وقد جعله النبيّ (عليه السلام) في الطلاق مثل الجدّ.

قلنا: هذا أيضاً خبر واحد، وقد دللنا على أنّ أخبار الآحاد لا يعمل بها في الشريعة، ثمّ نقول -إذا سلّمناه-: إنّ الهزل ليس هو الذي لا يقصد ولا يعتمد ولا يتة لصاحبه، وإنّها هو الفعل الذي ليس الغرض فيه صحيحاً موافقاً للحكمة؛ فإنّ اللاعب بالشطرنج وماجرى مجراها يسمّى هازلاً غير جاد وإن كان ناوياً قاصداً، من حيث كان غرضه غير حكّمي، فكأنّه أراد إن طلّق وغرضه بالطلاق الذي قصده ونواه إضحاك ضاحك او إرضاء من لا يجب إرضاؤه، فإنّ الطلاق يقع و يكون في حكم الجد في الوقوع واللزوم، وإن كان هزلاً من حيث فقد الغرض الحكمى.

فإن قيل: فيجب إذا سمعنا متلفظاً بالطلاق على الشرائط التي تقترحونها إذا ادّعى أنّه لم ينو الطلاق بقلبه (٢٠)أن نصدقه!

قلنا: كذَلك نقول، فإن كَان صادقاً فيما قال فلا تبعة عليه، وإن كان كاذباً في نفي النيّة فقد أثم وحرج، وعلى الظاهر انّه لم يطلّق، كما لموطلّق مسرّاً من (٣) كل أحد ولم يقف على حاله سواه، فإنّه يكون مطلّقاً، فيا بينه وبين الله تعالى وعلى الظاهر غرمطلّق.

فإن قيل: فما تقولون فيمن تلفظ بالطلاق ثمّ مات ولم يدر هل نوى أو لم ينو؟

<sup>(</sup>١) سنن البيهتي: ج١/٧٣.

<sup>(</sup>٢) ليس في «ب».

<sup>(</sup>٣) في باقي النسخ: سرّاً.

قلنا: إذا سمعنا تلفّظه بالطلاق ولاإكراه ولاأمارة لـنفي الاختيار فالظاهر أنّه وقع عن إيثار ونيّة، وإنّها يخرج عن هذا الظاهر إذا قبال لـنا: ما نبويت الطلاق وأنكر النيّة ودفعها، فأمّا إذا مات عقيب القول فهو مطلّق على الظاهر محكوم عليه في الشريعة بالفرقة.

# مسألة ١٧٧١

### [طلاق الحائض]

وممًا انفردت به الاماميّة: الـقول بأنّ الطلاق في الحيض لا يقع. وخـالف باقي الفـقهاء في ذلـك (١٠)، وذهـبوا إلى وقوعـه، إلّا ابن عليّـة فإنّه روي عـنه أنّ الطلاق في الحيض لايقم (٧).

والحجة لنا: بعد إجماع الطائفة، أنّه لإخلاف أنّ الطلاق في الحيض بدعة ومعصية وإن اختلف في وقدوعه، ولأنّ الله تعالى قال: «فطلقوهن لعدتهن» (٣) وفسروا ذلك بالطهر الذي لاجماع فيه، وإذا ثبت أنّ الطلاق في الحيض بدعة ومخالف لما أمر الله تعالى بإيقاع الطلاق عليه، ثبت أنّه لايقع؛ لأنّا قد بيّنا أنّ النهى بالعرف الشرعي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء.

وأيضاً فإنّ الطلاق حكم شرعي بغير شبهة، ولاسبيل إلى إثبات الأحكام الشرعيّة إلّا بأدلّة شرعيّة، وقد ثبت بإجماع أنّه إذا طلّق في طهر مع باقي الشرائط وقعت الفرقة، ولم يثبت مثل ذلك في طلاق الحيض، فيجب نني وقوعه.

<sup>(</sup>١) نيل الاوطار: ج٦/٢٢١.

<sup>(</sup>٢) المجموع: ج٧٨/١٧، نيل الأوطار: ج٦٢٤/٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق: الآية ١.

ويمكن أن نورد عليهم على سبيل المعارضة مايروونه من أنّ ابن عمر طلّق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبيّ (صلّى الله عليه وآله) عن ذلك، فردّها عليه ولم يره شيئاً (۱) وهذا صريح في عدم وقوعه وتأثيره،

فإن قالوا: المراد بذلك لم يره إثماً، أو لم يره طلاقاً بائناً.

قُلنا: الظاهر من لفظة «شيّ» مع النفي عدم التأثيرات كلّها، ولو أراد ماذكرتم لعدل عن هذه العبارة إلى أن يقول: لم يره إثماً، أو بائناً. على أنّا نحمل ذلك على ماقلتم وقلنا؛ لأنّ اللفظ إذا احتمل الكلّ حمل على جميعه.

ونعارض أيضاً بما يروونه من أنّ ابن عمر طلّق امرأته وهي حائض، فقال النبيّ (صلّى الله عليه وآله) لعمر أبيه: مُره فليراجعها، ثمّ ليدعها حتى تطهر ثم تطهر، ثمّ ليطلقها إن شاء (٢). وأمر النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ظاهره الوجوب، وإذا أمر بالمراجعة وأوجبها دلّ على أنّ الطلاق لم يقع.

فَإِن قَيلِ الله الطلاق في الحيض الاسقع فأي معنى لقوله (عليه السلام): مُره فليراجعها، والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق سبق؟

قلنا: معنى فليراجعها أي: يردها إلى منزله ولايفارقها؛ فإن ابن عمر كان فارقها واعتزلها ليما طلقها في الحيض، وظن أن طلاقه واقع، فأخبره النبي (صلى الله عليه وآله) بأن قوله غير مؤثر وأن الطلاق لم يقع، وأمره بالعود إلى ماكان عليه، وقد يقول أحدنا لمن تلفظ بما ظن أنه طلاق واقع وليس هو على الحقيقة كذلك: رد زوجتك إليك وراجعها ولا تفارقها، وليس هناك طلاق واقع.

، فإن قيل: أيّ فرق بين ترككم ظاهر قـوله: «فليراجـعها» الذي لايفيد إلّا

<sup>(</sup>١) المحلى: ج١ /١٦٧، المجموع: ج١٣٢/١٧.

<sup>(</sup>٢) المدونة الكبرى: ج٢/٢٢، نيل الأوطار: ج٦/٢١، المحلى: ج١٦٤/١٠.

الرجعة بعد الطلاق، وبين تركنا ظاهر الإيجاب في قوله: مُره فليراجعها، وحملنا ذلك على الاستحباب ليسلم ظاهر لفظ الرجعة؟

قلنا: الفرق بين الأمرين أنّ ظاهر الأمر في الشريعة الوجوب وحمله على غيره مجاز، وليس ظاهر لفظة «رجوع» يقتضي وقوع الطلاق قبلها؛ لأنّا قد بيّنا أنّه قد يقال لمن لم يطلّق وأخرج امرأته واعتزلها ظنّاً أنه قد طلّق: ردّها وراجعها وأعدها، وذلك حقيقة غير مجاز.

# مسألة [۱۷۲]

#### [الطلاق الثلاث]

وممّا انفردت الاماميّة به: الـقول بأنّ الطلاق الـثلاث بلـفظ واحد لايقع. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك<sup>(١)</sup>.

وقد روي أنّ ابن عبّاس (رحمه الله) وطاووساً يذهبان إلى ماتقوله الاماميّة (٢)، وحكى الطحاوي في كتاب الاختلاف أنّ الحجّاج بن أرطاة كان يقول: ليس الطلاق الشلاث بشيّ (٣)، وحكى في هذا الكتاب عن محمّد ابن إسحاق أنّ الطلاق الثلاث يردّ إلى واحدة (١).

دليلنا: بعد الإجماع المتردّد، أن ندل على أنّ المشروع في الطلاق إيـقـاعه

 <sup>(</sup>١) تبيين الحقائق: ج٢/٣/٢، الفتح الرباني: ج٣/٧، سنن النسائي: ج٣/١٤٥، سنن البيهتي: ج٣/٣٩٠، الحملياء: ص٣٩١، الام: ج٥/١٦٠، مجمع الأنهر: ج٣٩٩/١، المجموع: ص٣٩٩، المجموع: ص٣٩١و٠، المجموع: ص٣١٩و٠، المبسوط: (للسرخسي): ج٣/٨، المغني (لابن قدامة): ج٨/٣٤٠ و٢٤٣،

<sup>(</sup>٢) الْحَلَّىٰ: ج١/٨٠، اللَّغني (لابن قدامة): ج٨/٢٤، اختلاف العلماء: ص١٣٣.

<sup>(</sup>٣) لا يوجد لدينا كتابه.

<sup>(</sup>٤) لا يوجد لدينا كتابه.

متفرّقاً.

وقد وافقنا مالك وأبو حنيفة على أنّ الطلاق الثلاث في الحال الواحدة محرّم مخالف للسنّة، إلّا أنّهما يـذهبان مع ذلك إلى وقوعه (١)، وذهب الشافعي إلى أنّ الطلاق الثلاث في الحال الواحدة غير محرّم (٢).

والذي يدل على صحة ماذهبنا إليه قوله تعالى: «الطلاق مرتان» (٣)، ولم يرد بذلك الخبر لأنه لو أراده لكان كذباً، وإنها أراد الأمر، فكأنه قال: طلقوا مرتين، ويجري مجرى قوله تعالى: «ومن دخله كان آمناً» (٤)، والمراد يجب أن تؤمنوه، والمرتان لا تكونان إلا واحدة بعد أخرى، ومن جمع الطلاق في كلمة وإحدة لا يكون مطلقاً مرتين، كما أنّ من أعطى درهمين دفعة واحدة لم يعطها مرتين.

فإن قيل: العدد إذا ذكر عقيب الاسم لم يقتض التفريق، مثاله: إذا قال: له علي مائة درهم مرتان، وإذا ذكر العدد عقيب فعل اقتضى التفريق، مثاله: ادخل الدار مرتين أو ضربت مرتين، والعدد في الآية عقيب اسم لافعل.

قلنا: قد بينا أنّ قوله تعالى: «الطلاق مرتان» معناه طلقوا مرتين، فالعدد مذكور عقيب فعل لاإسم.

فإن قيل: إذا ثبت وجوب تـفريق الطلاق فلا فـرق بين أن يكـون في طهر واحد أو طهرين، وأنتم لاتجوّزون تفريقه في طهر واحد.

قلنا: إذا تُبت وجُوب المتفريق فكلّ من أوجبه يذهب إلى أنّه لايكون إلّا

<sup>(</sup>۱) الشناوى الهندية: جـ ۱/۳۵۲، مجمع الأنهر: جـ ۱/۳۹۹، الاشراف: جـ ۱۳۱/۲، اختلاف العلماء: ۱۳۳، المجموع: جـ ۱۳۰/۱۳۰، المبسوط (للسرخسي): جـ ۱۸۸/، بداية المجتهد: جـ ۱۹/۲.

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد: ج٢/٢٦، الام: ج٥/١٨٣، المجموع: ج١٣٠/١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: آية ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) سورة أل عمران: آية ٩٧.

# في ظهرين.

فإن قيل: فإذا كان البثلاث لايقع فأيّ معنى لقوله تعالى: «لا تدري لعلَّ الله يُحدث بعد ذلك أمراً» (١٠) وإنّها المراد أنّك إذا خالفت السنة في الطلاق وجمعت بين الشلاث وتعدّيت ماحده الله تعالى لم تأمن أن تسوق نفسك إلى المراجعة فلا تتمكّن منها.

قلنا: قوله تعالى: «لا تدري لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً» مجمل غير مبيّن، فمن أين لكم أنّه أراد ماذكرتم؟ والظاهر غير دال على الأمر الذي يحدثه الله تعالى، والأشبه بالظاهر أن يكون ذلك الأمر الذي يحدثه الله تعالى متعلقاً بتعدي حدود الله؛ لأنّه تعالى قال: «تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً» (٢) ويشبه أن يكون المراد لا تدري ما يحدثه تعالى من عقاب يعجله في الدنيا على من تعدّى حدوده، وهذا أشبه ممّا ذكروه. وأقل الأحوال أن يكون الكلام يحتمله، فيسقط تعلّقهم.

وقد قيل: إنّ قُولَه تعالى: «لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً» متعلّق بالنهي عن إخراجهن من بيوتهن لئلًا يبدو له في المراجعة، وهذا أيضاً ممّا يحتمله الكلام، فمن أين لهم أنّ المراد ماذكروه؟

وقد تعلقوا في أنّ الطلاق الثلاث في حال واحدة ليس ببدعة بما رواه سهل ابن سعد الساعدي، قال: لاعنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بين الزبير العجلاني وزوجته، فلمّا تلاعنا قال الزوج: إن أمسكتها فقد كذبت عليها هي طالق ثلاثاً، فقال النبيّ: (عليه وآله السلام) لاسبيل لك عليها ".

<sup>(</sup>١)و(٢) سورة الطلاق: آية ١.

<sup>(</sup>٢) سنن البيق: ج١٨٨٧.

وموضع الاستدلال منه أنّ العجلاني كان قد طلّق في وقت لم يكن له أن يطلّق فيه، فطلّق ثلاثاً، فبيّن له النبيّ (عليه وآله السلام) حكم الوقت وأنّه ليس له أن يطلّق فيه، ولم يبيّن له حكم العدد، ولو كان ذلك العدد محرّماً وبدعة لبينه. والجواب: أنّه لادلالة للشافعي في هذا الخبر؛ لأنّ الفرقة بلعان الزوج قد كانت واقعة عنده، وإنّها تلفّظ بالطلاق الثلاث بعدما بانت منه، فلم يكن

لقوله حكم. فإن قال: فألا أنكر النبسيّ (صلّىٰ الله عليه وآلـه) على الـعجلاني التلفّظ بالثلاث في وقت واحد؟

قلنما: فألا أنكر (عليه السلام) عليه اعتقاده أنَّ طلاقه يؤثّر بعد اللعان؟ والعذر في ترك إنكار هذا هو العذر في ترك إنكار ذاك .

على أنّ خبر العجلاني وماأشبهه من الأخبار خبر واحد، وقد بيّنا أنّ أخبار الآحاد لا توجب علماً ولا عملاً، وهو معارض بأخبار كثيرة تتضمّن أنّ إيقاع التطليقات الثلاث في الحال الواحدة بدعة وخلاف السنّة.

فإن احتج من يذهب إلى أنّ الطلاق الثلاث يقع وإنّ كان بدعة بما روي في حديث ابن عمر، من أنه قال للنبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله): أرأيت لوطلّقتها ثلا ثاً، فقال (عليه السلام) إذن عصيت ربّك وبانت منك امرأتك (١٠).

فالذي يبطل ذلك أنه لا تصريح في قوله: أرأيت لوطلقتها ثلاثاً بأنني كنت أفعل ذلك بكلمة واحدة وحالة واحدة، ويجوز أن يكون مراده أنني لوطلقتها ثلاثاً في ثلاثة إأطهار تخللها المراجعة، فلا شبهة في أنّ من طلق امرأة ثلاثاً في ثلاثة أطهار أنّه يسمّى مطلقاً ثلاثاً.

<sup>(</sup>١) المبسوط (للسرخسي): ج٦/٥.

فإذا قيل: الفائدة على هذا الوجه في قوله (عليه السلام): إذن عصيت
 ربتك وبانت منك امرأتك.

قلنا: يحتمل ذكر المعصية أمرين: أحدهما: أن يكون النبيّ (صلّي الله عليه وآله) كان يعلم من زوجة ابن عمر خيراً وبرّاً يقتضيان المعصية بفراقها.

والأمر الآخر: أنّه مكروه للزوج أن يُخرج نفسه من التمكّن من مراجعة المرأة؛ لأنّه لايدري كيف يتقلّب قلبه، وربّما دعته الدواعي القويّة إلى مراجعتها، فإذا أخرج أمرها من يده ربّما هم بالمعصية، ومن أبان زوجته بالتطليقات الثلاث في الأطهار الثلاثة والمراجعة في خلال ذلك، فهو محرّم لها على نفسه حتى تنكح زوجاً غيره، ووجه كراهيّة ذلك له ماذكرناه.

وجواب ثان في تأويل الخبر، وهو أن يحمل قوله (عليه السلام): بانت زوجتك على أنها إذا خرجت من العدة بانت؛ فإنّ المطلّق ثلاثاً بلفظ واحد يقع منه تطليقة واحدة على الصحيح من مذهبنا، فإذا طلّقها بكلمة واحدة ثلاثاً وخرجت من العدّة بانت منه، وإنّما عصى ربّه لأنّه أبدع بالجمع بين التُطليقات الثلاث في الحال الواحدة.

فإن تعلقوا أيضاً بما رووه من أنّ عبدالرحمن طلق امرأته تماضر ثلا ثاً<sup>(١)</sup>. فجوابه أنّه يجوز أن يكون طلقها في أطهار ثلاثة مع مراجعة تخلّلت، وليس في ظاهر الخبر أنّه طلّقها بلفظ واحد أو حالة واحدة.

وهذه الطريقة التي سلكناها يمكن أن تُنصر (٢)في جميع أخبارهم التي يتعلقون بها ممما يتضمّن وقوع طلاق ثلاث، فقد فتحنا طريق الكلام على ذلك كلّه ونهجناه، فلا معنى للتطويل بذكر جميع الأخبار.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي: ج١٥٢/١٥.

<sup>(</sup>٢) في «الف» و«ب»: تظرد.

على أنّ أخبارهم معارضة بأخبار موجودة في رواياتهم وكـتبهم تقتضي أنّ الطلاق الثلاث لايقع.

منها: مارواه ابن سيرين أنّه قال: حدّثني من لاأنّهم أنّ ابن عـمرطلّق امرأته ثلاثاً وهي حائض، فأمره النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) بأن يراجعها (١٠).

ويما رواه الحسن قال: أتي عمر برجل قد طلّق امرأته ثلاثاً بفم واحد فردّها عليه، ثم أتي بعد ذلك برجل آخر طلّق امرأته ثلاثاً بفم واحد فأبانها منه، فقيل له: إنّك بالأمس رددتها عليه، فقال: خشيت أن يتتابع فيه السكران والغيران(٢).

وروي عن ابن عباس (رحمه الله) أنه كان يقول: إنّ الطلاق كان على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وعلى آله) وعهد أبي بكر وصدر من إمارة عمر طلاق الئلاث واحدة، ثمّ جعلها عمر بعد ذلك ثلاثاً (٣).

وروى عكرمة عن ابن عبّاس قال: طلّق ركانة بن يزيد امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فحزن عليها حزباً شديداً، فسأله رسول الله (عليه السلام) كيف طلّقتها؟ فقال: طلّقتها ثلاثاً، قال: أفي مجلس واحد؟ قال: نعم، قال (عليه السلام): فإنّا تلك واحدة فأرجعها إن شئت، قال: فراجعها أن عصى. والأخبار المعارضة لأخبارهم أكثر من أن تحصى.

مسألة [۱۷۳]

[الطلاق بعد الطلاق]

وممًا انفردت به الامامية: القول بأنّ الطلاق بعد الطلاق وإن كان في

<sup>(</sup>٣) المجموع: ج١٣١/١٧.

<sup>(</sup>١) سنن البيهتي: ج٠/٣٣١ و٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) سنن البيهقي: ج٧/٣٣٩، انجموع: ج١٣١/١٧.

<sup>(</sup>٢) سنن البيني: ج٧/٣٣٦.

طهرين أو طهر واحد لايقع إلّا بعد تخلّل المواجعة بجماع.

والفقهاء كلّهم يخالفون في ذلك؛ لأنّ أبا حنيفة وإن جعل ذلك بدعة فإنّه يذهب إلى وقوعه ولزومه(١).

والحبّة لنا: بعد إجماع الطائفة، أنّا قد دللنا على أنّ إيقاع الطلاق بعد الطلاق من غير مراجعة بدعة وخلاف للسنة، وقد بيّنا أنّ التحريم في الشرع يتبعه الفساد ونفى الأحكام الشرعيّة.

وأيضاً فإنّ من طلّق على الترتيب الذي ذكرناه وقع طلاقه وأثّر، ومن أتبع الطلاق بالطلاق من غير مراجعة لاإجماع عليه ولادليل على وقوع طلاقه، فيجب ان يحكم بنفيه.

فإن قيل: كيف تذهبون إلى أنّ المطلّق ثلاثاً بكلمة واحدة يقع من طلاقه واحدة وهو مبدع مخالف للسنة، وعندكم أنّ البدعة لايلحقها حكم شرعي؟

قلنا: إنّا أبدع من جع بين الشلاث في ضمّ قوله: ثلاثاً إلى قوله: أنت طالق، فألغينا من كلامه ماهو خلاف السنة وهو قوله: ثلاثاً وأسقطنا حكه، وأوجبنا وقوع تطليقة واحدة؛ لأنّه بقوله: أنت طالق متلفّظ بلفظ الطلاق المسنون فيه، فيجب إذا تكامل باقي الشرائط أن تقع واحدة، وجرى ذلك مجرى أن يقول: أنت طالق ويتبع ذلك بلفظ لا تأثير له، مثل قوله: وقام زيد ودخلت الدار، وقد علمنا أنّه لو أتبع ذلك بشي مما ذكرناه لم يخرج لفظه بالطلاق من أن يكون واقعاً وإن أتبعه بهذيان لاحكم له.

فإذا قيل: لم يسنّ له أن يقـول لها: أنت طالق ثمّ يقـول: ثلاثاً، فيجب أن لايقع طلاقه.

<sup>(</sup>١) الفتاولى الهندية: جـ1/٣٤٩، الـبحر الرائق: جـ٤/٥٥، فتح القدير: جـ١٦١/٢، المغني (لابن قدامة): جـ4/٢٨٦-٤٨٣، اتحلى: ج-١/٢٥١، اختلاف العلماء: ص١٥٢-١٥٣.

قلنا: ولم يسنّ لـه أن يقول لها: أنت طالق ثمّ يشتمها، ومع ذلك لوفعل خالف السنّة ووقع طلاقه؛ لأنّا قد بيّنا أنّه ماخالف السنّة فيا وقع به الطلاق، وإنّها خالفها في غيره، ومخالفونا يوقعون الطلاق باللفظ الذي خولف به السنّة.

# مسألة [۱۷۴]

#### [تعيين المطلقة]

وميًا انفردت به الاماميّة قـولهم: إنّ الطلاق لايقع إلّا بالتعيين والتميين، فإذًا قال الرجل لأربع نسوة: إحداكنّ طالق، فكلامه لغولاحكم له في الشريعة.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وعثمان البتي والليث: إذا لم ينو واحدة بعينها حين قال فإنّه يختار أيّتهنّ شاء فيوقع الطلاق عليها، والباقيات نساؤه (١٠).

وقال مالك: إذا لم ينو واحدة بعينها طلّق عليه جميع نسائه (٢).

وقيال الشافعي: إذا قال لامرأتيه: إحداكها طالق ثلاثاً منع منها حتى يبيّن، فإن قال: لم أرد هذه كان إقراراً منه بالأخرى (٣).

والحجّة لنا على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع المتكرّر، وأيضاً فإنّ الطلاق حكم شرعي، وقد ثبت وقوعه ولزومه مع التعيين، ولادليل قاطع على وقوعه مع الجهالة، فيجب ننى وقوعه.

وأيضاً فلا خلاف في أنّ المشروع في الطلاق تسمية المطلّقة والإشارة إليها بعينها ورفع الجمهالة عنها، وإذا لم يفعل ذلك فقد تعدّى المشروع، وقد بيّنا أنّ

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية: ج١/٨٥٨، المغني (لابن قدامة): ج٨/١٣٩، ٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) المجموع: ج١٧/ ٢٥٠، المغني (لابن قدامة): ج١٩/٨.

<sup>(</sup>٣) المغني (لابن قدامة): ج٨/٤٢٩.

الفساد تابع لما خالف الشرع.

ومذهب مالك أبعد من مذهب الجماعة؛ لأنّه إنّما طلّق واحدة وإن كانت لابعينها، فكيف يطلّق عليه جميع نسائه؟ وقول غيره من الفقهاء في هذه المسألة أقرب الى الصواب.

# مسألة

#### [140]

### [تعليق الطلاق بجزء من المرأة]

وميّا انفردت به الاماميّة: أنّ تـعليق الطلاق بجزء من أجـزاء المرأة أيّ جزء كان لايقع به طلاق.

وخالف باقي الفيقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة وأصحابه إلّا زفر: إذا علّق الطلاق بما يعبّر به عن جملة البدن مثل الرأس والجسد والبيدن، أو عن جزء شائع مثل ربعك أو نصفك، وقع الطلاق، ولايقع بما عدا ذلك (١).

وقال الشافعي: إذا علقه بكل بعض من أبعاضها مثل يدك أو رجلك أو شعرك أو غير ذلك من الأبعاض وقع الطلاق، ووافقه على ذلك ابن أبي ليلي وزفر ومالك والليث وابن حيّ (٢).

دليلنا على ماذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة، أنّ تعليق الطلاق ببعضها ليس من الألفاظ المشروعة في الطلاق، فيجب أن لايقع.

وأيضاً فإنّ الطلاق حكم شرعي، وقد ثبت أنَّه إذا علَّقه بها وكملت

<sup>(</sup>١) تحفة الفقهاء: ج١/١٩٥، بداية المجتهد: ج٢/٨٦٨، المغني (لابن قدامة): ج٨٠/٨.

<sup>(</sup>٢) المبسوط (للسرخسي): ج٦/٦، تحفة الفقهاء: ج١/٩٥/، المغني (لابن قـدامة): ج٨/٦، بداية انجمتهد: ج٢/٨٨.

الشرائط وقع، ولم يثبت أنّه إذا علّقه بمبعضها وقع، والحكم الشرعي يجب نفيه بانتفاء دليل شرعى عليه.

وممّا يمكن أن يستدل به قوله تعالى: «ياأيها النبي إذا طلقتم النساء» (١)، فجعل الطلاق واقعاً بما يتناوله إسم النساء، واليد والرجل لايتناولها هذا الاسم بغير شبهة.

وفرق أبي حنيفة بين الرقبة والرأس والفرج وبين اليد والرجل؛ لأنهم يقولون: عنده كذا وكذا رأساً من العبيد والإماء وكذا كذا رقبة وكذا كذا فرجاً، غير صحيح؛ لأنّ جميع ماذكره مجاز واستعارة وكلامنا على الحقائق؛ ولأنّ اليد قد يعبّر بها أيضاً عن جميع البدن؛ لأنّهم رووا عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: على اليد ماأخذت حتى تردّه (٢)، وأراد به الجملة، وقال الله تعالى: «فها كسبت أيديكم» (١)، وأنا أراد الجملة دون البعض.

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق: الآية ١.

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة: ج٢/٢-٨ ح٠٠٤، سنن البيهق: ج٦٠/٦.

<sup>(</sup>٣) سورة المسد: الآية ١.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى: الآية ٣٠.



.



# كتاب الظهار

مسألة [۱۷٦]

[النية في الظهار]

ومتما انفرذت بــه الاماميّة: الـقول بأن الظــهار لايثبــت حكمه إلّا مع القصد والنيّة.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يعتبروا النيّة فيه<sup>(۱)</sup>، ومنع الليث بن سعد والمزني وداود من وقوع ظهار السكران<sup>(۲)</sup>، وأجازه باقي الفقهاء<sup>(۳)</sup>.

وكلّ شيّ احتججنـا به في أنّ النيّة معتبرة في الطلاق فهو حجّة هاهنا، فلا معنى لإعادته.

مسألة

[\VY]

[شرائط الظهار]

وميًا انفردت به الاماميّة: أنّ الظهار لايقع إلّا على طهر لاجماع فيه بمحضر

<sup>(</sup>١) البحر الزخار: ج٤/٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) الفتاولي الهندية: ج١/٦٠٥، المحلمي: ج٠١/١٥.

<sup>(</sup>٣) اتحليٰ: ج٠ ١/٤٥.

من شاهدين، فمتى اختل شرط ممّا ذكرناه لم يقع ظهار. وخالف باقي الفقهاء في ذلك <sup>(١)</sup>.

والحجّة لنا: بعد إجماع الطائفة، أنّ الظهار حكم شرعي، وإنّما يثبت في الموضع الذي يدلّ الشرع على ثبوته فيه، وإذا وقع مقارناً الشروط التي ذكرناها لاخلاف بين الأمّة في لزوم حكمه، وليس كذلك إذا اختل بعض هذه الشروط؛ لأنّه لا دليل شرعي على لزومه مع فقد الشروط التي اعتبرناها، فيجب نني وقوعه.

# مسألة [۱۷۸]

## [الاشتراط في الظهار]

وميًا انفردت به الاماميّة: الـقول بأنّ الظهار لايقع بـيمين ولا مشروطاً بأيّ شرط كان. وخالف باقيّ الفقهاء في ذلك (٣).

والحجّة لنا في هذه المسألة الحُجّة التي تقدّمتها بلا فصل، فلا معني للتكرار.

# مسألة [۱۷۹]

#### [اعتبار التعبين في الظهار]

وميًا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ الظهار لايثبت حكمه مع الجهالة ولابدّ

<sup>(</sup>١) البحر الزخار: ج١/٢٣١،

<sup>(</sup>٢). في «الف»: موافقاً.

<sup>(</sup>٣) البحر الزخار: ج٤/٢٩١ و٢٣١.

فيه من الستعيين والتمييز إمّا بـالإشـارة أو التسمية، ومـن قال لنسائه: إحـداكنّ على كظهر أمّي لاحكم لقوله. وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

والحجّة لمنا: بعد الإجماع المشردد، أنّ الظهار حكم شرعي، وقد ثبت بالا تّفاق أنّه يقع مع التعيين، ولم يثبت أنّه واقع مع الجهالة.

# مسألة [۱۸۰

#### [لفظ الظهار]

وميًا انفردت به الاماميّة: الـقول بأنّ الظهار لايقع إلّا بلفظ الظهر، ولايقوم مقامها تعليقه بجزء من أجزاء الأمّ أو عضو منها أيّ عضو كان.

وقال ابن القاسم: قياس قول مالك أنّه يكون مظاهراً بكلّ شيّ من الأُمّ<sup>(٢)</sup>.

وقال الثوري والشافعي: إذا قال: أنت علي كرأس أمّي أو كيدها فهو مظاهر؛ لأنّ التلذّذ بذلك منها محرّم عليه (٣).

<sup>(</sup>١) مجمع الأنهر: ج١/٥٥١هـ٥٦، البحر الرائق: ج١٠٦/٤، فتح القدير: ج٢٢٨/٣، الأشراف لابن المنذر: ص٥٧، تحفة الفقهاء: ج٢١١/١، المغني (لابن قدامة): ج٨٤/٨.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن (للجصاص): ج٣/٣٣.

<sup>(</sup>٣) الاشراف: ص٧٥، الام: ج٥/٣٦، مغني انحتاج: ج٣/٣٥٣.

والحجة لنا: بعد إجماع الطائفة، ماتقدم من أنّ الظهار حكم شرعي، وقد ثبت وقوعه ولزومه إذا علّق بالظهر، ولم يثبت ذلك في باقي الأعضاء، وأيضاً فإنّ الظهار مشتق من لفظة الظهر، فإذا علّق باليد وماأشبهها بطل الاسم المشتق من الظهر ولم يجز إجراؤه (١).

فاذا قيل: في اليد معنى الظهر.

قلنا: الاتفاق في معنى التحريم الايوجب أن تكون اليد ظهراً، والاسم مشتق من الظهر دون غيره.

مسألة

[۱۸۱]

# إلوجامع المظاهرا

ومتا يظن انفراد الامامية به: القول بأنّ من ظاهر ثمّ جامع قبل أن يكفّر لزمته كفّارتان. ووافق الامامية في ذلك الزهري وقتادة (٢)، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وأوجبوا كفّارة واحدة (٢).

دليلنا: الإجماع المتردّد، واعتبار اليقين ببراءة الذمّة؛ فإنّ ذلك لا يحصل إلّا مع الكفّارتين دون الواحدة.

فإن قيل: إذا كانت الكفّارة إنّما تلزم بالعود، وهو إمساكها زوجة والمقام على استباحة التمتّع بها دون الجماع، بملالة قوله تعالى: «من قبل أن يتماسا»(<sup>1)</sup>، فبالعود تلزم كفّارة واحدة، والجماع لايوجب كفّارة أخرى.

<sup>(</sup>١) في باقي النسخ: اجزاؤه.

<sup>(</sup>٢) شرح فتح القدير: ج٤/٨٨، الحلي: ج٠١/٥٥.

<sup>(</sup>٣) نصب الراية: ج٣/٣٤٦/٣ ، تحفة الفقهاء: ج١/٢١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة المجادلة: الآية ٣ و٤.

قلمنا: الواجب بحكم الظهار إذا وقع العود الكفّارة، فإذا جامع قبل أن يكفّر لايمتنع أن تلزمه كفّارة أخرى عقوبة.





# كتاب الايلاء

مسألة [۱۸۲]

### [لفظ الأيلاء]

ومتها انفردت به الاماميّة: القول بأنّ الإيلاء لايكون إلّا باسم الله تعالى دون غيره، ولو قال: إن قربتك فلله عليّ صوم أو صلاة لم يكن مولياً.

وقال أبو حنيفة وأبويوسف: إذا قبال: إن قربتك فلله عليّ صلاة لايكون مولياً (١)، وقال زفر ومحمـد ومالك وابن حي والشافعـي: هو مولو<sup>(١)</sup>، وإذا قال: لله عليّ صوم كان مولياً في قولهم جميعاً.

والحبّجة لنا: بُعد إجماع الطائفة، أنّ الإيلاء يتعلّق به حكم شرعي، وقد علممنا تعلّقه في الموضّع الذي نشّفق عليه، ولم يدلّ دليل على ثبوت حكمه في موضع الحلاف، فيجب نني ثبوته.

مسألة [۱۸۳]

[القصد في الايلاء]

وميّا انفردت الاماميّة به: أنّ الإيلاء لايقع في حال الغضب الذي لايضبط

<sup>(</sup>١) انجموع: ج٢١٣/١٧.

<sup>(</sup>٢) المدونة الكبرى: ج٣/٨٤، الأم: ج٥/٥٢٠.

الانسان معه نفسه ولا مع الإكراه، ولابد فيه من القصد. وخالف باقي الفقهاء في ذلك (١).

والحجَّة لنا: ماتقدّم في كتاب الطلاق وأنَّه لايقع مع الغضب والإكراه.

# مسألة [١٨٤]

### [لوحلف ان لايقرب زوجته]

ومنا ظنّ انفراد الاماميّة به: أنّ من حلف أن لايقرب زوجته وهي مرضع خوفاً من أن تحمل فينقطع لبنها فيضرّ ذلك بولدها لايكون مولياً.

وخالف في ذلك باقي الفقهاء (٢).

وروي عن الأوزاعي موافقة الاماميّة (٣)، وقال مالك: لايكون مولياً؛ لأنّه أراد صلاح ولده ولم يرد بالامتناع من الجماع الإضرار بالمرأة (١).

والحجّة لنا: بعد إجماع الطائفة، أنّ انعقاد الإيلاء حكم شرعي، وقد ثبت انعقاده في موضع الاتّفاق، ولمّ يشبت في موضع الخلاف، وانعقاده حكم شرعي، فيجب نفيه بنني الدليل الشرعي.

فَإِنَ احتجَوا بعموم قوله تعالى: «للذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهر»(٥).

فالجواب أنَّ العموم يخصُّ بالـدليل، وبعد فالآية تـقتضي وجوب التربُّص

<sup>(</sup>١) البحر الزخارة ج٢٤١/٤.

<sup>(</sup>۲) لم تعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٤) المُدونة الكبرى: ج٣/٨٩.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية ٢٢٦.

فيمن آلى، ونحن نمنع من كون من قال للمرضعة: لاأقربك في الرضاع مولياً، فالاسم لايتناوله.

فأن قبل: هذا يوجب أن لاينعقد الإيلاء في مصلحة للرجل أو لزوجته أو لولده على كلّ حال في غير الرضاع أيضا.

قلنا: كذلك نقول وإليه نذهب.





# مسائل كتاب اللعان

مسألة [١٨٥]

#### [لفظ اللعان]

وممّا كأن الاماميّة منفردة به فإنّ جهور الفقهاء على خلافه (١): القول بأنّ الرجل إذا قال لامرأته: يازانية وما جرى بجرى ذلك لايوجب اللعان بينها وإنّها يكون قاذفاً، والذي يوجب اللعان أن يقول: رأيتك تزنين ويضيف الفاحشة منها إلى مشاهدته أو ينفى ولداً أو حلاً, ووافق مالك والليث في هذه الجملة (٢).

والحجّة لنا: إجماع الطائفة، وأيضاً فإنّ اللعان يتعلّق به أحكام شرعيّة، فالطريق إلى إثبات ما يوجبه أدلّة الشرع، وقد ثبت في الموضع الذي ذكرناه بالاتّفاق أنّه يوجب اللعان، ولم يثبت ذلك فيا عداه، فيجب نفي إيجابه للعان.

> مسألة [۱۸٦]

[لوقذف أمرأته الخرساء أو الصاء]

وميًّا انفردت الاماميّـة بـه: أنّ من قذف امرأته وهـي خـرسـاء او صـمّاء

<sup>(</sup>١) اختلاف ألفقهاء (للمروزي): ص١٩٦.

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد: ج٢/١٢٥، المجموع: ج١١/١٧، المدونة الكبرى: ج٣/١١٠.

لا تسمع شيئاً فرق بينها، وأقيم عليه الحد، ولم تحل له أبداً، ولالعان بينها. وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قذف الأخرس امرأته لم يحد ولم يلاعن (١).

وقال الأوزاعي: إذا قذف امرأته وهي خرساء لحق به ولدها ولاحد عليه ولا لعان<sup>(١)</sup>.

وقال مالك والشافعي: يلاعن الأخرس إذا قذف امرأته بالإشارة (٣). دليلنا على صحة ماذهبنا إليه: الإجماع المتردد، وإنّها وجبت الفرقة والحدّ على الزوج إذا قذف زوجته وهي خرساء لأنّ الذي يسقط الحدّ عن الزوج

اللعان، والملاعنة للخرساء لا تصحّ.

وقول الأوزاعي: إنّ الولد يلحق بمن قذف امرأته وهي خرساء صحيح؛ لأنّ اللمان إذا لم يصحّ وقوعه بسنها لخرس المرأة فالولد لاحق به، وأمّا نفيه الحدّ عنه فغلط منه؛ لأنّه قاذف ولم يبطل عنه الحدّ اللعان(،)، فالحد لازم فيه.

مسألة

[NAY]

### [لولاعن زوجته وجحد ولدها]

وميًا انفردت بــه الاماميّــة: الـقول بأنّ مـن لاعن زوجته وجــحد ولدهــا ثمّ

<sup>(</sup>١) المبسوط (للسرخسي): ج٧/٢٤، المجموع: ٤٣٤/١٧، عمدة القاري: ج٠٢٩١/٢، بداية المجتهد: ج٢/٨٢٠.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ج ٢٩١/٢٠، المدونة الكبرى: ج١١٧/٣، بداية المجتهد: ج١٢٨/٢، الأم: ج٥/٢٨، المرخسي): ج٢/٣٤.

<sup>(</sup>٤) في «الف» و«ب»: حدّ اللعان.

رجع بعد ذلك فأقر بالولد، فإنّه يضرب حدّ المفتري، ويورث الولد منه ولايورث هو من ذلك الولد، ويورث من هذا الولد اخوته من قبل أمّه، ولايورث منه اخوته من جهة أبيه. ولست أعرف موافقاً للاماميّة من مخالفها في هذه المسألة (١).

والدليل على صحة هذا المذهب: الإجماع المتردد، وأيضاً فإنّ الاحتياط فيه؛ لأنّ إقراره بالولد بعد نفيه يغلب الظنّ بأنّ المقصد به الطمع في الميراث، فإذا حرم الميراث كان ذلك صارفاً عن هذا المقصد، ومقتضياً أنّ الإقرار بعد المحود مع حرمان الميراث إنّها هو التحرّي الحقّ والصدق دون غيره.



<sup>(</sup>١) كشّاف القناع: ج٦/٣٢٧، الأم: ج٥/١١٠ـ١١٧، الأشراف: ق٥٥، المغني (لابن قسنامة): ج٦/٢٠، ٣٤.



# [مسائل كتاب العدد وأكثر الحمل]

# مسألة [١٨٨]

### [عدة الآيسة والصغيرة]

وممًا يظن انفراد الاماميّة به: القول بأنّ الآيسة من النساء من المحيض إذا كانت في سنّ من لاتحيض لاعدّة عليها. متى طلقت، وكذلك من لم تبلغ المحيض إذا لم يكن مثلها من تحيض لاعدّة عليها.

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك، ويوجبون العدّة على الآيسة من المحيض وعلى التي لم تبلغه على كلّ حال (١)، وعدّة هؤلاء عندهم الأشهر.

وهذا المذهب ليس بمذهب لجميع الامامية، وإن كان فيهم (٢) من يذهب إليه ويعوّل على أخبار آحاد في ذلك لاحجة فيها، فليس بمذهب لجميع الامامية فيلحق بما أجعوا عليه.

والذي أذهب أنا إليه أنّ على الآيسة من المحيض والتي لم تبلغه العدة على كل حال، من غير مراعاة للشرط الذي حكيناه عن أصحابنا.

والذي يدل على صحة هذا المذهب قوله تعالى: «واللائي يئسن من المحيض

<sup>ً ﴿ (</sup>١) البحر الزخار: ج١٢٠/٤.

<sup>(</sup>٢) مختلف الشيعة: كتاب الطلاق ص١١١ س١١.

من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن (١)، وهذا صريح في أنّ الآيسات من المحيض واللائي لم يبلغن عدّتهن الأشهر على كلّ حال؛ لأنّ قوله تعالى: «واللائي لم يحضن» معناه واللائي لم يحضن كذلك.

فإن قيل: كيف تدّعون أنّ الظاهريق تضي إيجاب العدّة على من ذكرتم على كلّ حال، وفي الآية شرط وهو قوله تعالى: «إن ارتبتم»؟

قلنا: أوّل مانقوله: إنّ الشرط المذكور في الآية لاينفع أصحابنا؛ لأنّه غير مطابق لما يشرطونه، وإنّما يكون نافعاً لهم الشرط لو قال تعالى: إن كان مثلهن لاتحيض في اليائسات وفي اللائي لم يبلغن المحيض إذا كان مثلهن تحيض، وإذا لم يقل تعالى ذلك وقال: «إن ارتبتم»، وهو غير الشرط الذي يشرطه أصحابنا، فلا منفعة لهم به.

وليس يخلوقوله تعالى: «إن ارتبتم» من أن يريد به ماقال جهور الفسرين وأهل العلم بالتأويل، من أنّه تعالى أراد به إن كنتم مرتابين في عدّة هؤلاء النساء وغير عالمين بمبلغها، فقد رووا مايقوّي ذلك من أنّ سبب نزول هذه الآية هوماذكرناه من فقد العلم، فروى مطرف (۱) عن عمروبن سالم قال: قال: أبيّ بن كعب: يارسول الله إنّ عدداً من عدة النساء لم تذكر في الكتاب: الصغار والكبار وأولات الأحمال، فأنزل الله عزّ وجلّ «واللائي يئسن من الحيض» إلى قوله: «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهنّ» (۱) وفكان سبب نزول هذه الآية الارتياب الذي ذكرناه.

ولا يجوز أن يكون الارتياب بـأنّـها آيسة أو غير آيسة؛ لأنَّه تعـالى قــد قطع في

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق: الآية ٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير: ج١/٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق: الآية ٤.

الآية على السائس من المحيض بقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض»، والمشكوك في حالها والمرتاب في أنها تحيض أو لاتحيض لا تكون آيسة، والمرجع في وقوع الحيض منها أو ارتفاعه إليها وهي المصدقة على ماتخبر به فيه (١)، فإذا أخبرت بأنّ حيضها قد ارتفع قطع عليه، ولامعنى للارتياب مع ذلك.

وإذا كان الحيض المرجع فيه إلى النساء، ومعرفة الرجال به مبنية على إخبار النساء، وكانت الريبة المذكورة في الآية منصرفة إلى اليأس من الحيض، فكان يجب أن يقول تعالى: إن ارتبتن أو إن ارتبن، لأنه حكم يرجع إلى النساء ويتعلق بهن، فهن المخاطبات به، فلما قال تعالى: «إن ارتبتم» فخاطب الرجال دون النساء، علم أنّ المراد هو الارتياب في العدة ومبلغها.

َ فَإِنْ قَيْلٍ: مَاأَنَكُرَتُمُ أَنْ يَكُونُ الارتيابِ هَاهَنَا إِنَّهَا هُو بَمْنَ تَحْيَضُ أَوْ لاتَحْيَضُ مَمَّنَ هُو فِي سَنَّهَا، عَلَى مَايِشْرِطُهُ بِمَضْ أَصِحَابِكُمْ؟

قلنا: هذا يبطل بأنَّه لاريب في سنّ من يحيض مشلها من النساء أو لا يحيض؛ لأنَّ المرجَع فيه إلى العادة.

ثم إذا كان الكلام مشروطاً فالأولى أن نعلق الشرط بما لاخلاف فيه دون مافيه الخلاف، وقد علمنا أنّ من شرط وجوب الإعلام بالشيّ والاظلاع عليه منفيد العلم ووقوع الريب متن يعلم بذلك ويطلع عليه، فلابدّ إذن من أن يكون ماعلّقنا نحن الشرط به وجعلنا الريبة واقعة فيه مراداً، وإذا ثبت ذلك لم يجز أن يعلق الشرط بشيّ آخر ممّا ذكروه أو غيره؛ لأنّ الكلام يستقلّ بتعلّق الشرط بما ذكرنا أنّه لاخلاف فيه، ولاحاجة به بعد الاستقلال إلى أمر آخر، ألا ترى أنّه لو استقلّ بنفسه لما جاز اشتراطه، فكذلك إذا استقلّ مشروطاً بشيّ لاخلاف فيه، فلا يجرب تجاوزه ولاتخطيه إلى غيره.

<sup>(</sup>١) ليس في «الف» و«ب».

# مسألة [١٨٩]

### [عدة الحامل لوطلقت]

ومتا يظن أنّ الاماميّة مجمعة عليه ومنفردة به: القول بأنّ عدّة الحامل المطلّقة أقرب الأجلين، وتفسير ذلك أنّ المطلّقة إذا كانت حاملاً ووضعت قبل مضيّ الأقراء الثلاثة فقد بانت بذلك، وإن مضت الأقراء الثلاثة قبل أن تضع حلها بانت بذلك أيضاً.

وقد بينا في جواب المسائل الواردة من أهل الموصل الفقهية (١) أنّه ماذهب جميع أصحابنا إلى هذا المذهب ولا أجمع العلماء منّا عليه، وأكثر أصحابنا يفتي بخلافه ويذهب إلى أنّ عدّة من ذكرنا حالها وضعها الحمل (٢)، وأنّ من ذهب إلى خلاف مانصرناه إنّا عوّل على خبريسرويسه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (٣)، وقد بيّنا أنّه ليس بحجه توجب العلم، وسلّمناه مع ذلك وتأولناه، واستوفينا هناك من الكلام ما لاطائل في إعادته هاهنا.

وفي الجملة: فإذا كانت هذه المسألة ممّا لا<sup>(1)</sup> يجمع أصحابنا عليها ويختلفون فيها، فهي خارجة عمّا بنينا هذا الكتاب عليه.

فإن قيل: فما حجّتكم على كلّ حال على أنّ عدّة المطلّقة إذا كانت حاملاً هي وضعها للحمل دون الأقراء؟ فان احتججتم بقوله تعالى: «وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حلهنّ» (\*)عورضتم بعموم قوله تعالى: «والمطلّقات يتربّصن أجلهنّ أن يضعن حلهنّ» (\*)عورضتم بعموم قوله تعالى: «والمطلّقات يتربّصن

<sup>(</sup>١) رسائل المرتضىٰ: ج١٨٦/١.

<sup>(</sup>٢) مختلف الشيعة: كتاب الطلاق ص٦١٨ س٢٧.

<sup>(</sup>٣) من لا يحضرة الفقيه: ج٣/٣٠٥ ح١.

<sup>(</sup>٤) في «الف»: أم.

<sup>(</sup>٥) سورة الطلاق: الآية ٤.

بأنفسهنّ ثلاثة قروء»(١).

والجواب عن ذلك أنه لاخلاف بين العلماء في أنّ آية وضع الحمل عامّة في المطلّقة وغيرها، وأنّها ناسخة لما تقدّمها، وممّا يكشف عن ذلك أنّ قوله تعالى: «والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ماخلق الله في أرحامهن »(٢) إنّما هو في غير الحوامل؛ فإنّ (٣) من استبان حملها لا يقال فيها: لا يحلّ لها أن تكتم ماخلقه الله في رحمها، وإذا كانت هذه خاصة في غير الحوامل لم تعارض آية الوضع، وهي عامّة في كلّ حامل من مطلّقة وغيرها.

# مسألة [۱۹۰]

# [عدة الحامل المتوفى عنها زوجها]

وممّا انفردت به الاماميّة: أنّ علّة الحامل المتوفّى عنها زوجها أبعد الأجلين، وتصوير هذه المسألة أنّ المرأة إذا كانت حاملاً فتوفّي عنها زوجها، ووضعت حلها قبل أن تنقضي العدّة أربعة أشهر وعشرة أيّام، لم تنقض بذلك عدّتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيّام، فإن مضت عنها أربعة أشهر وعشرة أيّام ولم تضع حلها لم يحكم لها بانقضاء العدة حتّى تضع الحمل، فكان العدّة تنقضي بأبعد هذين الأجلين مدة إمّا مضيّ الأشهر أو وضع الحمل.

وهذه المسألة يخالف فيها الامامية جميع الفقيهاء في أزماننا هذه (1) ؛ إلا أنّ الفقهاء يحكون في كتبهم ومسائل خلافهم خلافاً قديماً فيها، وأنّ أميرالمؤمنين

<sup>(</sup>١) و (٢) سورة البقرة: الآية ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) في «الف»: لأن.

<sup>(</sup>٤) في «الف» و«ب»: زمانتا هذا.

(صلوات الله عليه) وعبد الله بن عبّاس (رحمة الله عليهما) كانها يذهبان إلى مثل ماتفتي به الاماميّة الآن فيها<sup>(١)</sup>.

والحبّة للاماميّة: الإجماع المتردد في هذا الكتاب، وأيضاً فإنّ العدّة عبادة يستحق بها النواب، وإذا بعد مداها زادت مشقّها وكثر الشواب عليها ومن وضعت حلها عقيب وفاة زوجها لامشقّة عليها في العدّة، وإذا مضت عليها أربعة أشهر وعشرة أيّام كانت المشقّة أكثر والثواب أوفر، فقولنا أولى من قولهم،

فإن احتجوا بظاهر قوله تعالى: «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حلهن " الأحمال أجلهن أن يضعن حلهن " وأنه عام في المتوفى عنها زوجها وغيرها، عارضناهم بقوله تعالى: «والذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهن اربعة أشهر وعشراً » وأنّه عام في الحامل وغيرها.

ثمّ لوكانت آيتهم التي ذكروها عامّة الظاهر جاز أن نخصّها بدليل، وهو إجماع الفرقة المحقّة الذي قد بيّنا أنّ الحجّة فيه.

# مسألة

[141]

# [أقل زمان لعدة الطلاق]

وممّا انفردت الاماميّة به: الـقول بأنّ أقلّ ما يجوز أن ينـقضي به عدّة المطلّقة التي تعتد بالأقراء مازاد على سنّة وعشرين يوماً ولو بساعة أو دونها.

مثال ذلك: أن يكون طلَّقها زوجها وهي طاهر، فحاضت بعد طلاقه

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي: ج٣/١٧٤، تفسير ابن كثير: ج٣٨١/٤، تفسير الرازي: ج٣٥/٣٠، المغني (لابن قدامة): ج٩/١١، عمدة القاري: ج٠/٤/٢، المبسوط (للسرخسي): ج٢/٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق: الآية ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٢٣٤.

لها(١)بساعة، فتلك الساعة إذا كانت في الطهرفهي محسوبة لها قرة واحداً، ثمّ حاضت ثلاثة أيّام وهي أقل الحيض، وطهرت بعدها عشرة أيّام وهي أقل الطهر، ثمّ حاضت بعد ذلك ثلاثة أيام، وطهرت بعدها عشرة أيام، ثمّ حاضت بعد ذلك ثلاثة أيام، وطهرت بعدها عشرة أيام، ثمّ حاضت، فعند أوّل قطرة تراها من الدم فقد بانت، وباقي الفقهاء يخالف في ذلك.

أمّا الشافعي وإن كان قوله في القرء أنّه الطهر مثل قولنا، واحتسب أيضاً للمرأة بالطهر الذي يقع فيه الطلاق حسب مانـدَهب إليه، فإنّه يذهب إلى أنّ أقلّ الطهـر خمسة عشـريوماً (٢)، فـأقـل ماتنقضي به العدّة على مذهبه اثنان وثلا ثون يوماً ولحظتان (٣).

مثال ذلك: أن يطلقها في آخر جزء من أجزاء طهرها، ثمّ تحيض، فيحصل لها قرء بذلك، ثمّ تحيض يـومـأ وليلة وهو أقل الحيض عنده (أ)، ثمّ تطهر خمسة عشر يوماً وهو أقل الحيض عنده (قلّ الطهر عنده، ثمّ تحيض يوماً وليلة، ثمّ تطهر خمسة عشر يوماً، ثمّ يبتدئ بها الحيض لحظة واحدة ، فتنقضي عدّتها باثنين وثلاثين يوماً ولحظتن.

فأمّا أبويوسف ومحمد فإنّهما ذهبا إلى أنّ أقلّ مايمكن أن تنقضي به العدّة تسعة وثلا ثون يوماً ولحظة واحدة (٥)؛ لأنّه يطلّقها في آخر جزء من الطهر، فتحيض عقيبه ثلاثة أيّام وهو أقلّ الحيض عندهما (١)، ثمّ تطهر خسة عشريوماً

<sup>(</sup>١) في «الف» و«ب»; بعد طلاقها.

<sup>(</sup>٢)و(٣) الأم:ج١/٦٤و: ج٥/٢١٠، الحل: ج١٢٣/١.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: ج٢٢٨/١.

<sup>(</sup>٥) المحلى: ج٠ ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>٦) المبسوط (للسرخسي): ج٢/٣٤، أحكام القرآن (للجصاص): ج١/٣٣٨-٣٣٩.

وهو أقل الطهر عندهما (١)، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام، ثمّ تطهر خمسة عشر يوماً، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام، ثمّ تطهر لحظة واحدة.

وأبوحنيفة يذهب إلى أنّ أقل ماتنقضي به العدة ستون يوماً ولحظة واحدة (٢)؛ لأنّه يعتبر أكثر الحيض وأقل الطهر، وأكثر الحيض عنده عشرة أيّام (٣)، فكأنّه يطلقها في آخر أجزاء الطهر، ثمّ تحيض عشرة أيّام، وتطهر خسة عشر يوماً، ثمّ تحيض عشرة أيّام، وتطهر خسة عشر يوماً، ثمّ تحيض عشرة أيّام، فقطهر لحظة واحدة.

والحجة لما ذهبنا إليه: بعد إجماع الفرقة المحقة عليه، أنّ الله تعالى أمر المطلقة بالسربيس ثلاثة أقراء، والصحيح عندنا أنّ القرء المراد في الآية هو الطهر دون الحيض، وصحّ أيضاً أنّ أقل الحيض ثلاثة أيّام وأقل الطهر عشرة أيّام، وقد دللنا في باب الحيض من هذا الكتاب (١) على أنّ أقلّ الطهر هو عشرة أيّام، ودللنا في كنّا أمليناه من مسائل الخلاف(٥) المفرد(١) على أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، ولم يبق إلّا أن ندل على أنّ القرة هو الطهر،

والذي يدل على ذلك بعد الإجماع المتكرّر، أنّ لفظة القرء في وضع اللغة مشتركة بين الحيض والطهر، وقد نصّ القوم (٧) على ذلك في كتبهم، وممّا يوضّح صحة الاشتراك أنّها مستعملة في الأمرين بغير شكّ ولادفاع، وظاهر الاستعمال للفظة بين شيئين يدل على أنّها حقيقة في الأمرين إلى أن يقوم دليل

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن (للجصاص): ج١/٣٤٤.

<sup>(</sup>۲) و (۳) الحلي: ج١/٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) في ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) لايوجد كتابه لدينا.

<sup>(</sup>٦) في «الف» و«ب»; المفردة.

<sup>(</sup>٧) القاموس المحيط: ج١/١٤.

يقهرعلى أنّها مجاز في أحدهما.

وإذا ثبت أنها حقيقة في الأمرين، فلو خلينا والظاهر لكان يجب انقضاء عدة المطلقة بأن يمضي عليها ثلاثة أقراء من الحيض والطهر معاً لوقوع الاسم على الأمرين، غير أنّ الأمة أجعت على أنّها لا تنقضي إلّا بمرور ثلاثة أقراء من أحد الجنسين إمّا من الطهر أو الحيض، وإذا ثبت ذلك وكانت الأطهار التي نعتبرها تسبق ما يعتبره أبو حنيفة وأصحابه؛ لأنّه إذا طلقها وهي طاهر انقضت عدتها عندنا وعند الشافعي بدخولها في الحيضة الثالثة، وعندهم تنقضي بانقضاء الحيضة الثالثة، وإذا سبق ما نعتبره لما يعتبرونه والاسم يتناوله وجب انقضاء العدة به فأمّا الشافعي وإن وافقنا في هذه الجملة، فقولنا إنّها كان أولى من قوله؛

فأمّا الشافعي وإن وافقتنا في هذه الجملة، فقولنا إنّما كان أولى من قوله؛ لأنّه يذهب إلى أنّ أقلّ الطهر بين الحيضتين خسة عشر يوماً، وذلك عندنا باطل، فلهذا الوجه اختلف قولنا فيما تنقضي به العدّة.

فإن قيل: قد ذهب بعض أهل اللغة (١) إلى أنّ القرء مشتق من الجمع، من قولهم: قريت الماء في الحوض: إذا جمعته، وقرأته أيضاً بالهمز، وذهب آخرون (٢) إلى أنّ المراد به الوقت، واستشهدوا بقول أهل اللغة: اقرأ الأمر: إذا حان وقته، فإن كان الأصل الجمع فالحيض أحق به؛ لأنّ معنى الاجتماع لا يوجد إلا في الحيض دون الطهر، وإن كان الأصل الوقت فالحيض أيضاً أحق به؛ لأنّ الموقت إنّا يكون وقتاً لما يتجدد وبحدث، والحيض هو الذي يتجدد، والطهر الوقت إلى متجدد بل هو الأصل ومعناه عدم الحيض.

فالجواب أنّ أهل اللغة قيد نصوا على أنّ القرء من الأسماء المشتركة بين الطهر والحيض، وأنّها من الألفاظ الواقعة على الضدّين، ومن لايعرف ذلك

<sup>(</sup>١) النهاية (لابن الأثير): ج٤/٣٠، أحكام القرآن (للحصاص): ج١/٥٦٥.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن (للجصاص): ج١/٤/١، المغني (لابن قدامة): ج١/٨٢.

لايكلُّم فيما طريقه اللغة، وهذا القدر كاف في بطلان السؤال.

ومَا قيل: إنّ معنى الإجتماع حاصل في حال الطهر؛ لأنّ الدم يجتمع في حال الطهر؛ لأنّ الدم يجتمع في حال الطهر ويرسله الرحم في زمان الحيض، فأمّا الوقت فقد يكون للطهر والحيض معاً، وليس أحدهما بالوقت أخصّ من الآخر.

وقولهم: إنّ الحيض حادث والطهر ليس بحادث، وإنّها هو ارتفاع الحيض، فالحيض أشبه بالوقت من الطهر، ليس بشئ؛ لأنّ الوقت يليق بكلّ متجدد من حدوث أمر وارتفاع أمر، ألا ترى أنّ الحمّى توقّت بوقت وهي حادثة، وإرتفاعها وزوالها يوقّتان بوقت من حيث كانا متجدّدين.

فإن قيل: ظاهر القرآن يقتضي وجوب استيفاء المعتدة لشلائة أقراء كوامل، وعلى قولكم الذي شرحتموه لاتستوفي ثلاثة أقراء، وإنها بمضي عليها قرءان وبعض الثالث، ومن ذهب إلى أنّ القرء الحيض يذهب إلى أنّها تستوفي ثلاث حيض كوامل.

فالجواب أنّ كل من ذهب إلى أنّ القرء هو الطهريذهب إلى أنّه يعتد (١) بالطهر الذي وقع فيه الطلاق، والأحد من الأمّة يجمع بين القول بأنّ القرء هو الطهر وأنّه الابد من ثلاثة أقراء كوامل، فلو سلّمنا أنّ ظاهر الآية يقتضى كمال الأقراء الثلاثة لجاز الرجوع عن هذا الظاهر بهذه الدلالة (٢).

ومّا يجاب به أيضاً أنّ القرء في اللغة إسم لما اعتبد إقباله وما اعتبد إدباره؛ لأنّهم يقولون: اقرأ النجم: إذا طلع، واقرأ: إذا غاب، والأقراء المذكورة في الآية هو إسم لإدبار الأطهار، فعلى ماذكرناه يحصل للمعتدة إدبار ثلاثة أطهار، فتستوفي على ذلك أقراء ثلاثة.

<sup>(</sup>١) في «ألف» و «ب»: أنها تعتد.

<sup>(</sup>٢) في «ألف» و«ب»: الأدلة.

ومّا قيل أيضاً: إنّ القرء إذا كان من أساء الزمان عبّر باسم الـثلاثة منه عن الاثنين وبعض الثالث، كما قال تعالى: «الحج أشهـر معـلومات» (١٠)، وأشهر الحجّ شهران وبعض الثالث.

وأيضاً فإنّ من كتب كتاباً جاز أن يقول: لثلاث خلون وإن كان قد مضى يومان وبعض الثالث وكذلك يقول: لثلاث بقين وإن كان قد بتي يومان وبعض الثالث.

ويمكن أن يقال في ذلك: مجاز، وحمل الآية على الحقيقة أولى، فالجواب الأول الذي اعتمدناه أولى.

فإن استدلّوا على أنّ القرء هو الحيض، بأنّ الصغيرة والآيسة من المحيض ليستا من ذوات الأقراء بـلا خلاف وإن كان الطهر موجوداً فيها، ويقال للتي تحيض: إنّها من ذوات الأقراء، فدل ذلك على أنّ القرء هو الحيض.

فالجواب عنه أنّ اللقرء إسم للطهـر الذي يتعقّبه الحيض، وليس باسـم لما لايتعقّبه حيض، فالصغيرة والآيسة ليس لهما قرء لأنّه لاطهر لهما يتعقّبه حيض.

فإن استدلوا بما يروى عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) من قوله لفاطمة بنت أبي حبيش: دعي الصلاة أيّام أقرائك (٢)، وهذا لاشبهة في أنّ المراد به الحيض دون الطهر.

فالجواب عنه أنّ أخبار الآحاد غير معمول بها في الشريعة، وبعد فيعارض هذا الخبر بقوله (عليه السلام) في خبر ابن عمر: إنّها السنّة أن تستقبل بها الطهر ثمّ تطلّقها في كلّ قرء تطليقة (٣) فقد ورد الشرع باشتراك هذا الاسم بين الطهر والحيض.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود: ج١ ص٧٧ ح ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني: ج١/٤ ح٨، نصب الراية: ج٣٠/٣٠.

# مسألة (۱۹۲)

ومّا يظن انفراد الامامية به: القول بأنّ الإحداد لا يجب على المطلّقة وإن كانت بائناً. والإحداد: هو أن تمتنع المرأة من الزينة بالكحل والامتشاط والخضاب ولبس المصبوغ والمنقوش وماجرى مجرى ذلك من ضروب الزينة.

وقد وافق الامامية في ذلك قول الشافعي الجديد ومالك والليث بن سعد<sup>(۱)</sup>، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: على المطلقة المبتوتة من الإحداد مثل ماعلى المتوقى عنها زوجها<sup>(۲)</sup>.

دليلنا: إجماع الطائفة المحقّة، وأيضاً فإنّ الإحداد حكم شرعي، والأصل انتفاء الأحكام الشرعيّة، فن أثبتها كان عليه الدليل، وإنّها أوجبنا الإحداد على المتوقى عنها زوجها وخرجنا عن حكم الأصل بدليل ليس هو هاهنا ثابتاً.

مُسألة. [۱۹۳]

## [أكثر الحمل]

ومنا انفردت به الامامية: القول بأن أكثر مدة الحمل سنة واحدة. وخالف
 باقي الفقهاء في ذلك .

فقال الشافعي: أكثر الحمل أربع سنين (٣). وقال الزهري والليث وربيعة: أكثره سبع سنين (١).

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد: ج٢ ص١٣٢، المغني (لابن قدامة): ج١ ص١٧٨، المجموع: ج١٨ ص١٨١، ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الهندية: ج١ ص٣٣٥، بداية المجتهد: ج٢ ص١٣٢، المبسوط (للسرخسي): ج٦ ص٣٢.

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير: ج١ ص٨٦، المغني (لابن قدامة): ج١ ص١١٦، بداية المجتهد: ج٢ ص٣٨٧.

<sup>(</sup>٤) المغني (لابن قدامة): ج١ ص١١٦، الشرح الكبير: ج١ ص٨٧.

وقال أبو حنيفة: أكثره سنتان (١)، وقال الثوري والبتي: أكثره سنتان (٢). وعن مالك ثلاث روايات: إحداها مثل قول الشافعي أربع سنين، والثاني (٣)خس سنين، والثالث (١) سبع سنين (٥).

واعلم أنّ الفائدة في تحديد أكثر الحمل أنّ الرجل إذا طلّق زوجته فأتت بولىد بعد الطلاق لأكثر من ذلك الحدّ لم يلحقه، وهذا حكم مفهوم لابدّ من تحقيقه.

والذي يدل على صحة ماذهبنا إليه: بعد الإجماع المتردد، أنّا نرجع في تحديد الحمل إلى نصوص وتوقيف وإجماع وطرق علميّة، ولانشبته من طريق الظنّ، ومخالفونا يرجعون فيه إمّا إلى أخبار آحاد توجب الظنّ، أو إلى طرق اجتهاديّة لا توجب العلم وأكثر مافيها الظنّ، فتحديدنا أولى.

وأيضاً فإنّه لاخلاف في أنّ السنة مـتة للحمل وإنما الخلاف فيا زاد عليها، فصار ماذهبنا إليه مجمعاً على أنّه حل، ومازاد عليه إذا كان لادليل عليه نفينا كونه حملاً؛ لأنّ كونة حملاً يقترن به إثبات حكم شرعي، والأحكام الشرعية تحتاج في إثباتها إلى الأدلة الشرعية.

فإن قالوا: نراعي في هذه اللفظة العادة.

قلنها: العبادة والعهد فيا قلمنا دون ما قبالوه؛ لأنّبا لانعهد حملاً يكون أربع سنين ولاسبع سنين، وإنّما يدّعي ذلك من قوله ليس بثابت.

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير: ج١ ص٨٦، المغني (لابن قدامة): ج١ ص١١٦.

<sup>(</sup>٢). المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في «ألف» و«م»: والِثانية.

<sup>(</sup>٤) في «ألف» و«م»: والثالثة.

<sup>(</sup>ه) بداية المجتهد: ج٢ ص٣٨٧، المغني (لابن قدامة): ج٩ ص١١٦، المجموع: ج١٨ ص١٢٥، الشرح الكبير: ج٩ ص٨٦.

فإن قالوا: قد روى الشافعي أنَّ ابن عجلان ولد لأربع سنين(١٠).

قلدا: إنها عمل في ذلك على ظنه وحسن اعتقاده في الراوي، ومثل هذا لا يجوز بالظنون، وهو معارض بما يسروونه عن عائشة أنها كمانت تقول: أكثر الحمل سنتان(٢).

وروى سليم بن عباد قال: كانت عندنا بواسط امرأة بتي الحمل في جوفها خس سنين (٣)، وإذا تعارضت الأخبار سقط الاحتجاج بها، وثبت ماحددنا به أكثر الحمل.



<sup>(</sup>١) المغني (لابن قدامة): ج١ ص١١٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) لم تعثر عليه.



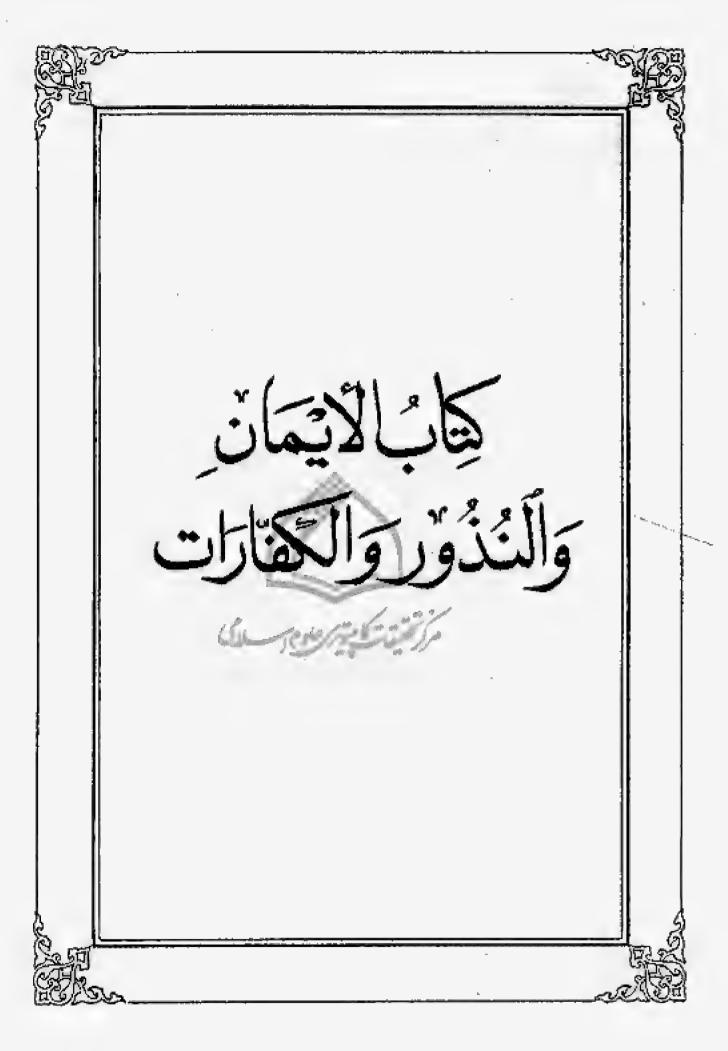

# كتاب الأيمان والنذور والكفارات

مسألة (١٩٤١

### [اليمن على معصية]

• وميًا انفردت به الاماميّة: أنّ من حلف بالله تعالى أن يفعل قبيحاً أو يترك واجباً لم ينعقد بمينه، ولم تلزمه كفّارة إذا فعل ماحلف أنّه لايـفعله، أو لم يفعل ماحلف أنّه يفعله. ومن بمدا الاماميّة يوجبون على من ذكرناه الحنث والكفّارة.

دليلنا: الإجماع المتردد، وأيضاً فإنّ انعقاد اليمين حكم شرعي بغير شبهة، وقد علمنا بالإجماع انعقاد اليمين إذا كانت على طاعة أو مساح، وإذا تعلّقت بمعصية فلا إجماع ولادليل يوجب العلم على انعقادها، فوجب نفي انعقادها لانتفاء دليل شرعي تجليم

وأيضاً فإنّ معنى انعقاد اليمين أن يجب على الحالف فعل ماحلف أنّه يفعله، أو يجب عليه أنّ الحكم مفقود في أو يجب عليه أن الحكم مفقود في اليمين على المعصية؛ لأنّ الواجب عليه أن لايفعلها، فكيف تنعقد يمين بجب عليه أن لايفعلها، فكيف تنعقد يمين بجب عليه أن لايف الدين بها وأن يعدل عن موجبها؟

فإن قيل: ليس معنى انعقاد اليمين ماادّعيتم، بل معناه وجوب الكفّارة متى خالف أو حنث.

﴿ قَلْنَا: هِذَا غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لأَنَّ وَجُوبِ الكَفَّارَةِ وَحَكُمُ الْحَنْثُ يَتَبِعَانُ (١) انعقاد

<sup>(</sup>١) في باقي النسخ: إنَّما يتبعان.

اليمين؛ لأنّا إنّا نلزمه الكفّارة لأجل خلافه ليمين انعقدت، فكيف نفسّر الانعقاد بلزوم الكفّارة وهو مبنيّ عليه وتابع له؟

والذي يكشف عن صحّة ماذكرناه أنّ الله تعالى أمرنا بأن نحفظ أيماننا ونقيم عليها بقوله تعالى: «واحفظوا أيمانكم» (١)، وبقوله: «أوفوا بالعقود» (٢)، فاليمين المنعقدة هي التي يجب حفظها والوفاء بها، ولاخلاف أنّ اليمين على العصية بخلاف ذلك، فيجب أن تكون غير منعقدة، فإذا لم تنعقد فلا كفّارة فها.

وأيضاً فإنّ من حلف أنّ يفعل معصية ثمّ لم يفعلها هو [بأن لم يفعلها هو [بأن لم يفعلها] (٣) مطيع لله تعالى فاعل لما أوجبه عليه، فكيف يجب عليه كفّارة فيا أطاع الله تعالى فيه وأدى الواجب به؟ وإنّها وجبت الكفّارة على من أثم بمخالفة بمينه وحنث لتحظ عنه الكفّارة الاثم والوزر.

فإن قيل: فقد روي عن الـنبليّ (صلّىٰ الله عليـه وآله) أنّه قال: من حلف على شئ فرأى ماهو خير منه فليأت الذي هو خير وليكفّر عن يمينه<sup>(١)</sup>.

قلناً: هذا خبر واحد لايوجَب علماً ولايقتضي قطعاً، وإنّما تثبت الأحكام بما يقتضي العلم، ولنا من أخبارنا<sup>(٥)</sup>التي نـروها عن أئمّتنا (عـليهم السلام) ما لايحصى من المعارضة ممّا يتضمّن التصريح بسقوط الكفّارة.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ٨٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية ١.

<sup>(</sup>٣) ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٤) سنن الدارمي: ج٢ ص١٨٦، سنن ابسن مساجسة: ج١ ص١٨٦، سنن البيهقي: ج١٠ ص٣٧ه الموطأ: ج٢ ص٤٧٨، سنن أبي داود ج٢ ص١٠١، المستدرك: ج٤ ص٢٠١، سنن النسائي: ج٢ ص١٤٤، صحيح البخاري: ج٢ ص٩٦٥، صحيح مسلم: ج٢ ص٤٨.

<sup>(</sup>٥) الاستبصار: ج؛ ح٣ـ٥ ص٤١-٤١، التهذيب: ج٨ ح٣٥-٣٧ ص٤٨٤، الكافي: ج٧ ص٤٤٣.

ويعارض هذا الخبر بما روي عن النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) في حديث عمر أنّه قال: وليأت الذي هو خير وكفّارتها تركها (١)، يعني (عليه السلام) ترك المعصية؛ لأنّ الكفّارة لممّا كانت لإزالة الاثم، وترك المعصية إذا كان واجباً فلا إثم عليه فيه، فقد قام مقام الكفّارة.

ونحن نستعمل الجبرين المروتين عنه (عليه السلام)، فنحمل قوله: وليكفّر على الاستحباب والندب، والمخالف لـنا لايمكنه على مذهبه استعمال الخبر المتضمّن سقوط الكفّارة وأن كفّارتها تركها.

### مسألة

#### [190]

## " [لوحلف بالطلاق أو الظهار أو العنق أو الصدقة]

ومتا انفردت به الامامية: أنّ القائل إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو هي علمي كظهر أمّي أو عبدي حرّ أو مالي صدقة، لم يكن كلّ ذلك بميناً يلزم فيها الحنث والكفّارة. وخالف باقي الفقهاء في ذلك فقالوا: متى حنث لزمه الظهار (۲) والعتق (۳).

اوقال ابوحنيفة: إذا حلف بصدقة جميع ماله ثم حنث فعليه أن يتصدّق بجميعه (أ)، وقال الشافعي: يجب عليه إذا حنث كفّارة يمين (<sup>()</sup>)، وقال مالك: يخرج من ماله الثلث إذا حنث (<sup>()</sup>).

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود: ج٢ ص١١٦، سنن ابن ماجة: ج١ ص٩٨٢.

<sup>(</sup>۲) في «ألف» و«ب»: الطلاق والظهار.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن (للجصاص): ج٢/٥/٢.

<sup>(</sup>٤) بداية الجِتهد: ُ ج١ ص٤٤٠.

<sup>(</sup>٥) بداية انجتهد: ج١ ص٤٤٦، اختلاف الفقهاء (للطحاري): ج١١٣/١.

<sup>(</sup>٦) عَداية المجتهد: ج١ ص١٤٧.

وقد روي موافقة الشيعة عن ابن عبّاس (رحمه الله) وطاووس والشعبي، وأنّه لاشئ على من حلف بذلك ثمّ حنث (١).

أمّا الدلالة على أنّ الطلاق والظهار لايقعان مشروطين فقد تـقــدم في هذا الكــتاب (٢)، وأمّا العتق والصدقة فني أصحابنا من يفتي بـأنه إن أخرج ذلك القول مخرج اليمين كان لغواً بــاطلاً لاحكم له، وإن أخرجه مخرج النذر كان له حكم النذر، ووجب عليه العتق والصدقة إذا كان ماعلقه به من الشرط.

وهذا غير صحيح؛ لأنّ النذر عند جميع أصحابنا من شرطه أن يقول الناذر: لله تعالى عليّ كذا إن كمان كذا، فإذا قال: عبدي حرّ إن كمان كذا أو مالي صدقة، وقصد النذر دون اليمين فملا يكون ناذراً، إلّا أن يقول: لله علميّ صدقة مالي وعتق عبدي، فإن لم يقل ذلك لم يكن ناذراً كما لايكون حالفاً.

والدليل على أنّ ذلك ليس بيمين ولايلزم فيه حنث: إجماع الطائفة، وإجماعهم حجّة. وأيضاً فلا خلاف في أنّ الحالف بغير الله تعالى عاص مخالف لما شرع من كيفيّة اليمين، فإذا كان انعقاد اليمين حكماً شرعيّاً لم يقع بالمعصية المخالفة للمشروع. وأيضاً فإنّ الأصل براءة الذمّة من الحقوق، ومن أثبت ذلك كان عليه الدليل.

فان احتج أبو حنيفة بقوله تعالى: «ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن» (٣) الآية، وأنّه تعالى ذمّهم على مخالفة نفس ماعاهدوا عليه .

فالجواب أنَّا لانسلم أنَّ ذلك عهد، فمن ادَّعي أنَّ له حكم العهد فعليه

<sup>(</sup>١) لم نعثرعليه.

<sup>(</sup>۲) في ص ۲۹۸و۳۲۱.

 <sup>(</sup>٣) سورة التوبة: الآية ٧٠.

الدلالة (١). وبعد فإن أكثر أصحابنا يقولون: إنّ قوله: عليّ عهد الله ليس بيمين .

# مسألة [۱۹٦]

### [كفارة مخالفة العهد]

ومنا انفردت به الامامية: أنّ القائل إذا قال: على عهد الله أن لاأفعل محرماً ففعله، أو أن أفعل طاعة فلم يفعلها، أو ذكر شيئاً مباحاً ليس بمعصية ثمّ خالف، أنّه يجب عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً، وهو مخيّر بين الثلاث. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك.

' فعند أبي حنيفة ومالك أنّ هذا القول يمين يجب فيه ما يجب في حنث اليمين (٢).

وقال الشافعي: إن نوى بذلك اليمين كان يميناً، ومتى لم ينولم يكن يميناً (٣). دليلنا: إجماع الطائفة المحقة. وإن شئت أن تقول: قد ثبت أن من حلف على أن يفعل فعلاً هو معصية أنّه يجب عليه أن لا يفعله ولا كفّارة تلزمه، وكلّ من قال بسقوط الكفّارة عمّن ذكرناه قال فيمن عاهد الله تعالى ثمّ نكث: إنّ الكفّارة التي ذكرناها تلزمه، ولا أحد من الأمّة يفرق بين المسألتين، فمن فرّق بينها خالف الإجماع.

<sup>(</sup>١) في «الف» و«م»: اقامة الدلائة.

<sup>(</sup>٢) اختلاف العلماء (للمزوزي): ص٢١٧.

<sup>(</sup>٣) اختلاف العلماء (للمروزي): ص٢١٧، المجموع: ج٢٣/١٨.

# مسألة

#### [19V]

# [لوحنث ناسياً أومكرهاً]

وممّا يظنّ انّ الاماميّة انفردت به وللشافعي (١) فيه قولان أحدهما موافق اللاماميّة أنّ من حلف بالله تعالى أن لايدخل داراً أو لايفعل شيئاً ففعله مكرها أو ناسياً فلا كفّارة عليه. وألزمه باقي الفقهاء الكفّارة "، إلّا على أحد قولي الشافعي الذي ذكرناه.

دليلنا على صحة ماذكرناه وذهبنا إليه: الإجماع المتكرّر، وأيضاً قوله تعالى: «ليس عليكم جناح فيا أخطأتم به» (٣).

فإذا قيل: الجناح هو الاثم.

قلنا: قد يمتر به في القرآن والشريعة عن الاثم وعن كلّ ثقل، فيجب حمله على الأمرين مالم تقم دلالة.

وأيضاً فإن النسيان والإكراه يرفعان التكليف العقلي، فكيف لايرفعان التكليف السمعي؟

وأيضاً فإنّ الكفّارة وضعت في الشريعة لإزالة الاثم المستحق، وقد سقط الاثم عن الناسي بلا خلاف، فلا كفّارة عليه.

وأيضاً فإنّ الفعل المحلوف عليه يتعذّر بالإكراه والنسيان كما يتعذّر بفقد القدرة، فكما يرتفع مع الإكراه وفقد

 <sup>(</sup>١) الشرح الكبين ج١١ ص١٨٤-١٨٥، بداية المجتهد: ج١ ص٤٣٤، المغني (لابن قدامة): ج١١ ص٢٨٩.

 <sup>(</sup>٢) المغني (لابن قدامة): ج١١ ص١٧٤ ، البحر الزخار: ج٥ ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: الآية ٥.

العلم، وكما أنّ من حلف على أن يفعل شيئاً وفقد قدرته عليه لايلزمه كفّارة، فكذلك من حلف أنّه يفعله فأكره على أن لايفعله أو سلب علمه، فيجب أيضاً أن لا تلزمه الكفّارة؛ لارتفاع التمكّن على الوجهين معاً.

ويمكن أن يعارض المخالفون في هذه المسألة بما رووه وهو ظاهر في كتبهم ورواياتهم عن ابن عبّاس (رحمه الله) عن النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) أنّه قال: إنّ الله تعالى تجاوز لأمّتي عن الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه (١).

وليس لهم أن يحملوا الخبرعلى إثم الخطأ والنسيان دون حكمها؛ لأنّ الواجب حمله عليها معاً إلّا أن تقوم دلالة، ألا ترى أنّ رفع الخطأ والنسيان نفسها لايمكن أن يراد بالخبر، وإنّها المراد مايرجع إلى الخطأ والنسيان من حكم اوإثم، وليس حملها على أحدهما بأولى من الآخر، فيجب حمله عليها.

مسألة

[194]

# [الوحلف على النرك حيناً]

وممّا يجوز أن يظنّ بالاماميّة الانفراد به: أنّ من حلف أن لا يكلّم زيداً حيناً وقع على سنّة أشهر، وقد وافق الاماميّة أبو حنيفة (٢) في ذلك، والشافعي يذهب إلى أنّ الحين يقع على الأبد (٣)، وقال مالك: الحين سنة واحدة (١٠).

والذي يجب تحقيقه أنّ هذا القائل إذا كان عني (٥) بالحين زمانياً بعينه فهو

<sup>(</sup>١) سنن البيهق: ج٧ ص٣٥٦ وج٨ ص٢٣٥، سنن ابن ماجة: ج١ ص٢٥٩.

<sup>(</sup>۲) الفتاوي الهندية: ج۲ ص١٠٥.

<sup>(</sup>٣) المجموع: ج١٨ ص١٠٣، المغني (لابن قدامة): ج١١ ص٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) المغنى (لابن قدامة): ج١١ ص٣٠٢، المجموع: ج١٨ ص١٠٤.

<sup>(</sup>ە) في «ألف»: نوى.

على مانواه، وإن أطلق القول عارياً من نيّة كان عليه (١١ ستّة أشهر.

دليلنا على صحّة مذهبنا: الإجماع المتردّد.

وإذا كان إسم الحين يقع على أشياء مختلفة فيقع على الـزمان، كما في قوله تعالى: «فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون» (٢)، وإنّما أراد زمان الصباح والمساء كله.

ورأيت بعض منقدمي شيوخ<sup>(٣)</sup> أصحاب أبي حنيفة يحمل هذه الآية على أنّ المراد بها ساعة واحدة، فكأنّه قال سبحانه: ساعة تمسون وساعة تصبحون<sup>(١)</sup>. وهذا غلط فاحش منه لا يخفى.

وميًا يقع عليه أيضاً إسم الحين أربعون سنة، قال الله تعالى: «هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً» أنه تعالى أراد أربعن سنة.

ويقع أيضاً إسم الحين على وقت مبهم، قال الله تعالى: «ومشعناهم إلى حين»(٧).

حين» '''. ويقع على ستة أشهر، قال الله تعالى: «تنؤتي أكلها كل حين بإذن رها» (<sup>(۸)</sup>، وروي عن ابن عبّاس (رحمه الله): أنّ المراد ستة أشهر <sup>(۱)</sup>، وقال

<sup>(</sup>١) في باقي النسخ: على.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم: الآية ١٧.

<sup>(</sup>٣) ساقط من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن (للجصاص): ج٣ ص١٨٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الإنسان: الآية ١.

<sup>(</sup>٦) أحكام القرآن (للجصاص): ج٣ ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٧) سورة يونس: الآية ٩٨.

<sup>(</sup>٨) سورة إبراهيم: الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٩) المجموع: ج١٨ ص١٠٤، أحكام القرآن (للجصاص): ج٣ ص١٨٣.

غير ابن عبّاس: سنة <sup>(١)</sup>.

ومع اشتراك اللفظ لابد من دلالة في حمله على البعض، ولمّا نقلت الامامية عن أنمّتها (عليهم السلام) أنّه ستّة أشهر وأجمعوا عليه، كان ذلك حجّة في حمله على ماذكرناه.

وأبو حنيفة مع اعترافه باحتمال اللفظ للمعاني المختلفة كيف حمله على ستة أشهر بغير دليل مرجح؟ واللفظ يحتمل ذلك ويحتمل غيره، وكذلك مالك، وأمّا الشافعي فهو أعذر منها؛ لأنّه لمّا رأى الاشتراك حمله على التأبيد.

# مسائل النذر

مسألة [١٩٩٦]

### [لفظ الندر]

ومتها انفردت الاماميَّة به: أنّ المنذر لاينعقد إلّا بأن يـقول الناذر: لله عليّ كذا وكذا بهذا اللفظ، فإن خالف هذه الصيغة وقال: عليّ كذا وكذا ولم يقل: لله عزّوجل، لم ينعقد نذره..

وخالف باقي الفقهاء في ذلك (٢)، وقد روي عن الشافعي وأبي ثور (٣) موافقة الاماميّة في ذلك .

دليلنا على ماذهبـنا إليه: الإجماع الذي تكرّر، وأيضاً فلا خلاف في أنّه إذا

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن (للجصاص): ج٣ ص١٨٢، المجموع: ج١٨ ص١٠٤.

<sup>(</sup>٢) المجموع: ج٨ ص١٥١.

<sup>(</sup>٣) الهداية: ج٢ ص٨٦.

قال باللفظ الذي ذكرناه يكون ناذراً، وانعقاد النذر حكم شرعي لابد فيه من دليل شرعي، وإذا خالف ما ذكرناه فلا دليل عل انعقاده ولزوم الحكم به.

وأيضاً فإنّ الأصل براءة المذمّة من حكم المنذر، فمن ادّعى مع اللفظ المخالف لقولنا وجوبه في الذمّة فعليه الدليل.

# مسألة (۲۰۰۱

#### [نذر المصية]

وممًا كأنّ (١) الامامية منفردة به: أنّ النذر لايصح في معصية ولا بمعصية، ولا تكون المعصية سبباً فثاله: أن ينذر أنّه ولا تكون المعصية سبباً فثاله: أن ينذر أنّه إن شرب خمراً أو ارتكب قبيحاً أعتق عبده، ومثال كون المعصية مسبباً: أن يعلّق بما يبلغه من غرضه أن يشرب خمراً أو يرتكب قبيحاً.

والشافعي يوافق الشيعة في أنّ نذر المعصية لاكفّارة فيه (٢)، وما كان عندي أنّه يوافقنا في إبطال كون المعصية سبباً حتّى قال لي (٣) بعض شيوخ الشافعيّة: إنّ الشافعي يوافقنا أيضاً في ذلك (٤).

والدلالة على قولنا: بعد إجماع الطائفة، أنّ لزوم النذر حكم شرعي لايثبت إلا بدليل شرعي، وقد علمنا أنّ السبب أو المسبّب إذا لم يكن معصية انعقد النذر ولزم الناذر حكمه بلا خلاف، فمن ادّعى مثل ذلك في المعصية فعليه الدلالة.

<sup>(</sup>١) في باقي النسخ: كانت.

<sup>(</sup>٢) الجموع: ج٨ ص٢٥١.

<sup>(</sup>٣) ساقط من «ألف» و«ب».

<sup>(</sup>٤) بداية المجتهد: ج١ص٤٤٦، المغني (لابن قدامة): ج١١ ص٣٣٤.

وأيضاً فمعنى قولمنا في انعقاد المنذر أنّه يجب على النماذر فعل ماأوجبه على نفسه، وإذا علمنا بمالإجماع أنّ المعصية لاتجب في حال من الأحوال، علمنا أنّ النذر لاينعقد في المعصية.

ويجوز أن يعارض المخالفون بالخبر الذي يروونه عن النبي (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: لانذر في معصية (١)، ولم يفرّق بين أن تكون المعصية سبباً أو مسبباً.

# مسألة [۲۰۱]

#### [كفارة النذر]

وميًا انفردت به الاماميّة: أنّ من خالف النذر حتى فات فعليه كفّارة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً، وهو مخيّر في ذلك، فإن تعذّر عليه الجميع كان عليه كفّارة يمين. وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا هذه الكفّارة (٢).

دليلنا على صحة ماذهبنا إليه: الإجماع المتردد. وإن شئت أن تبنيه على بعض المسائل المتقدمة، فتقول: كلّ من ذهب إلى أنّ قول القائل: مالي صدقة أو امرأتي طالق إن كان كذا أنّه لاشئي يلزمه وإن وقع الشرط، أوجب عنده (٣) الكفّارة على من لم يف بنذره، والتفرقة بين الأمرين خلاف الإجماع. ١٨ وإن شئت أن تقول: كلّ من منع انعقاد النذر على معصية أو بمعصية على

<sup>(</sup>١) تصب الراية: ج٣ ص٠٠٠، صحبح مسلم: ج٢ ص٥٠٠

<sup>(</sup>٢) المجموع: ج٨ ص٤٦٠.

<sup>(</sup>٣) ساقط من «ألف» و«ب».

كلّ حال، أوجب هذه الكفّارة فيمن فوّت نفسه نذره.

ولايلزم على ذلك أنّ الشافعي يوافق في بطلان النذر المتعلّق بالمعصية؛ لأنّه لايمنع منه على كلّ حال ويشرطه بالاجتهاد، وهو يجوّز لمن أدّاه اجتهاده إلى خلافه أو استفتى من هذه حاله خلاف مذهبه، ونحن لانجوّز خلاف مذهبنا على كلّ حال، وقد شرطنا أنّ من منع ذلك على كلّ حال قد أوجب الكفّارة، وهذا ما لا يوجد مع الشافعي.

## (۲۰۲] [لوندر سعياً الى مشهد]

ومتا يظنّ أنّ الاماميّة انفردت به: القول بأنّ من نذر سعياً إلى مشهد من المشاهد النبيّ (عليه وآله السلام) أو أميراللؤمنين (عليه السلام) أو أحد من الأثمّة (عليهم السلام) أو نذر صياماً أو صلاة فيه أو ذبيحة لزمه الوفاء به.

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك (ا)، إلّا أنّه قد روي عن الليث بن سعد أنّه قال: متى حلف الرجل أن يمشي إلى بيت الله عزّوجل ونوى بذلك مسجداً من المساجد أنّ ذلك يلزمه (۱) (۳).

دليلنا: الإجماع الذي يتكرّر، وأيضاً قول الله تعالى: «ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود»(٤)، وهذا عقد فيه طاعة لله عزّوجلّ وقربة.

<sup>(</sup>١) المجموع: ج٨ ص٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) منن البيهتي: ج١٠ ص٧٨.

<sup>(</sup>٣) في «الف» و«ب»: لزمه ذلك.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: الآية ١.

وليس لهم أن يقولوا: قد أوجب على نفسه جنساً لا يجب مثله في العبادات؛ لأنّ السعي قد يجب إلى البيت الحرام، وفي مواضع الصلاة والصيام والذبح لاشبهة فيه.

و يعارضون بما يروى عنه (عليه السلام) من قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه (۱).

# مسألة [۲۰۳]

#### [الاشتراط في النذر]

وممّا كأنّ الاماميّة منفردة به: أنّ النذر لاينعقد حتّى يكون معقوداً بشرط متعلق (٢)، كأن يقول: لله عليّ إن قدم فلان أو كان كذا أن أصوم أو أتصدّق، ولوقال: لله عليّ أن أصوم أو أتصدّق من غير شرط يتعلّق به لم ينعقد نذره.

وخالف بـاقي الفـقهـاء في ذلك (٢٠)، إلّا أنّ أبا بـكر الصـيرفي وأبـا إسحاق المروزي(١٠) ذهـبـا إلى مثل ماتقوله الاماميّة.

دليلنا على صحة ذلك: الإجماع الذي تردد، وأيضاً إنّ معنى النذر في القرآن يكون متعلقاً بشرط، ومتى لم يتعلق بشرط لم يستحق هذا الاسم، وإذا لم يكن ناذراً إذا لم يشترط لم يلزمه الوفاء؛ لأنّ الوفاء إنّها يلزم متى ثبت الاسم والمعنى. فأمّا استدلالهم بقوله تعالى: «أوفوا بالعقود»، وبقوله: «وأوفوا بعهد الله

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ج۲ ص۱۹۱، تصب الراية: ج۳ ص۳۰۰، سنن البيبقي: ج۱۰ ص۷۵، بداية انجتهد: ج۱ ص٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) في «ألف» و«بٍ»: متعلق به.

<sup>(</sup>٣) الجموع؛ ج٨ ص٤٥٨.

<sup>(</sup>٤) الجموع: ج٨ ص٨٥٤.

إذا عاهدتم» (١)، وبما روي عنه (عليه السلام) من قوله: من نــذر أن يطبع الله فليطعه، فليس بصحيح.

أمّا الآية فإنّا لانسلّم أنّه مع التعرّي من الشرط يكون عقداً، وكذلك لانسلّم لهم أنّ مع الخلومن الشرط يكون عهداً، والآيتان تناولتا مايستحق إسم العقد والعهد، فعليهم أن يدلّوا على ذلك.

وأمّا الخبر (٢)عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) فإنّه أمر بالوفاء بما هو نذر على الحقيقة، ونحن نخالف في أنّه يستحقّ هذه التسمية مع فقد الشرط، فليدلّوا عليه.

فأمّا استدلالهم بقول جميل:

فليت رجالاً فيك قد نـذروا دمي وهــمـّـوا بقـتلي يـابـثين لـقـوني (٣) و بقول عنترة:

الشاتمي عرضي ولم أشتمهما والناذرين إذا لقيتها دمي (١) وأنّ الشاعرين أطلقا إسم النذر مع عدم الشرط.

فن ركيك الاستدلال؛ لأنَّ جميلاً ماحكى لفظ نذرهم، وإنَّما خبَّرعن أعدائه بأنَّهم نذروا دمه، فمن أين لهم أنَّ نذرهم الذي خبَّرعنه لم يكن مشروطاً؟

وكذلك القول في بيت عنترة. على أنّ قوله: إذا لقيتها [أوإذا لم ألقها] (٥) دمي [على اختلاف الرواية](١) دمي هوالشرط، فكأنهم قالوا: إذا لقيناه

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآية ٩١.

<sup>(</sup>۲) في «الف»: الحبر المروي. .

<sup>(</sup>٣) ديوان جميل بثينة: ص٩٣-

ر٤) ديوان عنترة بن شداد: ١٨، المعلقات العشرة: معلقة عنترة بن شداد ص٩٥١.

<sup>﴾ (</sup>۵)او (٦) مابين المعقوفات ساقط من «الف» و«ب».

قتلناه، فنذروا قتله والشرط فيه اللقاء له.

# مسائل الكفّارات

وقد مضى في صدر هذا الكتاب الكلام في المسائل التي تنفرد بها الامامية في كفّارة واطئ امرأته في الحيض (١)، وفي باب الصوم أيضاً فيمن تعمّد أن يبقى جنباً من ليل شهر رمضان إلى نهاره (٢)، وفي نظائر هذه المسألة من باب الصوم فوجب (٣) فيها من الكفّارة مالا يوجبه أكثر الفقهاء، وقد بيّناها في باب مسائل الصوم وفي كفّارة الجنايات في الحرم (١)، ولافائدة في إعادة مامضى، وإنّا نذكر مالم يتقدّم ذكره.

مسألة

[\* - 1]

# [لو وطئ امنه حائضاً]

وممًا انفردت به الاماميّة: الـقول بأنّ من وطئ أمته وهـي حائض أنّ عليه أن يتصدّق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة مساكين. وخالف باقي الفقهاء في ذلك (°).

دليلنا: بعد الإجماع المتردد، أنّا قد علمنا أنّ الصدقة برّ وقربة وطاعة لله تعالى، فهي داخلة تحت قوله تعالى: «افعلوا الخير»(١) وأمره بالطاعة فيما

(٤) تقدم في ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>١) تقدم في ص١٢٦.

<sup>(</sup>٢) تقدّم في ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) في «الف»: يوجب.

<sup>(</sup>a) المغني (لابن قدامة): ج١ ص١٣٥٠٣٥٠.

<sup>(</sup>٦) سورة الحج; الآية ٧٧.

لا يحصى من الكتاب، وظاهر الأمريقتضي الإيجاب في الشريعة، فينبغي أن تكون هذه الصدقة واجبة بظاهر القرآن، وإنّها يخرج بعض ما يتناوله هذه الظواهر عن الوجوب ويشبت له حكم (١) الندب بدليل قاد إلى ذلك، ولا دليل هاهنا يوجب العدول عن الظاهر.

مسألة [۲۰۵]

#### [لونام عن صلاة العشاء]

ومَمّا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ من نام عن صلاة العشاء الآخرة حتّى يمضي النصف الأوّل من الليل، وجب عليه أن يقضيها إذا استيقظ وأن يصبح صائماً كفّارة عن تفريطه. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك (٢).

دليلنا على صحّة قولنا: لعد الإجماع الذي يتردد، الطريقة التي ذكرناها (٣) قبل هذه المسألة بالإفصل من قوله تعالى: «وافعلوا الخير» وأمره جلّ وعزّ بالطاعة على الترتيب الذي بيّناه.

مسألة [٢٠٦]

## [لوجزّت المرأة شعرها]

وميًا انفردت به الاماميّة: أنّ على المرأة إذا جزّت شعرها كفّارة قتل الخطأ:

<sup>(</sup>۱) ساقط من «الف».

<sup>(</sup>٢) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) في «ألف»: سلكناها.

عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين، فإن خـدشت وجهها حتّى تدميه كان عليها كفّارة يمين. وخالف باقي الفقهاء في ذلك. ودليلنا: ماتقدّم ذكره، ولامعنى لإعادته.

> مسألة ١٢٠٧١

#### [لوشق ثوبه في موت ولده]

وميًا انفردت به الاماميّة: أن من شقّ ثوبه في موت ولد له أو زوجـته كان عليه كفّارة بمين. وخالف باقي الفقهاء في ذلك<sup>(۱)</sup>.

دليلنا على صحّة مذهبنا؛ ما ذكرناه فيا تقدّم في المسألتين المتقدّمتين بلا ا فصل.

> مسألة (۲۰۸۱

# [لو تزوج بذات بعل]

وممّا انفردت به الاماميّة: أنّ من تزوّج امرأة ولها زوج وهولايعلم بذلك . ﴿ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفَارِقُهَا ويتصدّق بخمسة دراهم. وخالف باقي الفقهاء في ذلك . والدليل على ذلك: ماتقدّم ذكره.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الجموع: جه ص٣٠٧.

# مسألة

#### [1.4]

#### [عتق ولد الزفا في الكفارة]

وممّا يظنّ أنّ الاماميّة انفردت به: القول بأنّ ولد الزنا لا يعتق في شيّ من الكفّارات. وقد روي وفاقها عن عبدالله بن عمر وعطاء والشعبي وطاووس (١٠)، وباقى الفقهاء يخالفون في ذلك (٢).

دليلنا: بعد إجماع الطائفة، قوله تعالى: «ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» (٣)، و ولد الزنا يطلق عليه هذا الاسم.

وقد رووا عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: لاخير في ولد الزنا لافي لحمه ولا في دمه ولا في جلده ولا في عظمه ولا في شعره ولا في بشره ولا في شي منه (١). وإجزاؤه في الكفّارة وإسقاط الحكم به عن الجاني ضرب كثير من الخير، وقد نفاه الرسول (صلّى الله عليه وآله).

فإن تعلَّـقوا بظاهـر قوله تعالى «فتحـرير رقبة» (\*)، قلنا: نخصّ ذلك بدليل كما خصّصنا كلّنا أمثاله بالدليل.

ه مسألة ۱۲۱۰۱

[لوافطر في صوم النتابع لمرض]

وميًّا يظنّ انفراد الاماميّة بـه: القول بأنّ من أفطر لمرض في صوم التتابع بنى

<sup>(</sup>١) المغني (لابن قدامة): ج١١ ص٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) المغني (لابن قدامة): ج١١ ص٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) لم نعثر عليه.

 <sup>(</sup>a) سورة النساء: الآية ٩٢، والجادلة: الآية ٣.

على ماتقدم ولم يلزمه الاستئناف. وقد وافق الاماميّة على هذا أحد قولي الشافعي، وله في هذه المسألة قولان، أحدهما: أن يستأنف مثل قول باقي الفقهاء، والآخر: لايستأنف(١).

دليلنا: الإجماع المتردد، وأيضاً فإنّ المرض عدر ظاهر لسقوط الفروض، وقد علمنا أنّه لو أفطر بغير عدر للزمه الاستئناف ولم يجزله البناء، فلا يجوز أن يكون مثل ذلك حكمه مع العدر؛ لأنّ المعدور لابد أن يخالف حكمه حكم من لاعدر له.

والقوم يفرقون بين المرض والحيض في هذا الحكم، ولافرق بينها عند التأمّل؛ لأنّ لكلّ واحد منها عذراً لايقدر على دفعه والانفكاك منه.

# ۰ مسألة ۱۲۱۱۱

# [ ألو افظر في صوم النتابع لغير عذر]

ومن انفراد الامامية به: القول بأنّ من صام من الشهر الثاني يوماً أو أكثر من صيام الشهر الثاني يوماً أو أكثر من صيام الشهرين المتتابعين وأفطر من غير عذر كان مسيئاً، وجاز له أن يبني على ماتقدم من غير استئناف. وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

دليلنا: بعد الإجماع الذي يتكرّر، قوله تعالى: «وماجعل عليكم في الدين من حرج» (٢)، وقوله تعالى: «يريد الله أن يخفّف عنكم» (٣)، وقوله تعالى: «يريد الله أن يخفّف عنكم» (٢)، وقوله علمنا أنّ إلـزام (٤) من ذكرناه الاستئناف مشقّة شديدة وحرج عظيم.

<sup>(</sup>١) المجموع: ج١٧ ص٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج: الآية ٧٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٤) في «الف»: في الزام.

كتاب مسائل العثق والتدبير والكتابة

# كتاب مسائل العتق والتدبير والكتابة

## مسألة [۲۱۲]

#### [القصد في العنق]

وميّا انفردت به الاماميّة: أنّ المعتق لايقع إلّا بقصد إليه وتلفّظ به، ولايقع مع الغضب الشديد الذي لايملك معه الاخسيار، ولامع الإكراه، ولافي السكر، ولاعلى جهة اليمين. وخالف باقي الفقهاء في ذلك (١).

دليلنا: بعد الإجماع من الطائفة، كلّ شيّ دللنا به على أنّ الطلاق لايقع مع هذه الوجوه التي ذكرناها، وقد تقدّم.

وإن شئت أن تقول: كلّ من قال من الأُمّة بـأنّ الطلاق لايقع على هذه الوجوه قال بمثله في العتق، والتفرقة بين المسألتين خلاف الإجماع.

فإن قيل: فأنتم تجيزون أن يقع المعتق مشروطاً، مثل أن تقول: إن شفاني الله من مرضي فعبدي حرّ، والتدبير والمكاتبة عتق مشروط أيضاً.

قلنا: إنّها أنكرنا أن يبقع على جهة اليمين، مثل أن يقول: إن دخلت الدار وفعلت كذا فعبدي حرّ، وماأنكرنا أن يقع مشروطاً في النذور والقربات.

<sup>(</sup>١) اختلاف العلباء (للمروزي): ص٥٧٠.

# مسألة

#### [ولاء المعتق]

وميّا انفردت به الاماميّة: أنّ الولاء للمعتق إنّها يثبت في العتق الذي ليس بواجب بل على سبيل السبرّع، فأمّا إذا كان العشق في أمر واجب ككفّارة الظهار أو قمثل أو إفطار في شهر رمضان أو نذر أو ماأشبه ذلك من جهات الواجب، فإنّ الولاء يرتفع فيه والمعتق سائبة لاولاء للمعتق عليه. وخالف باقي الفقهاء في ذلك (1).

دليلنا: بعد الإجماع الذي يتردد، أنّ الولاء حكم شرعي، والأصل انتفاء الأحكام الشرعية، وإنّما تثبت بالأدلّة القاهرة، وقد علمنا ثبوت الولاء في عتق المتبرّع، ولم يقم دليل على ثبوته في العتق الواجب، فيجب أن يكون على الأصل في انتفائه.

مسألة ١٢١٤١

#### [لوعلق العنق بعضو]

وميًا انفردت به الاماميّة الـقول: بأنّ المولى إذا علّق العتق بعضو من أعضاء عبده أيّ عضو كان لم يقع عتقه. وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

فذهب أبو حنيفة إلى أنّه إن علّق العتق بعضو يعبّر به عن الجملة كالرأس النّ والفرج وقع العتق وإلّا لم يقع<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) المجموع: ج١٦ ص٤٢.

<sup>(</sup>٢) البحر الزخار: ج٥ ص١٩٣٠.

وذهب الشافعي إلى أنّ العتـق يقع إذا علّـق بكلّ عضـو من<sup>(١)</sup>يد أو رجل وغير ذلك<sup>(٢)</sup>.

دليلنا: الإجماع المتردد، وأيضاً فإنّ وقوع العتق حكم شرعي لايجوز إثباته إلّا بدليل قاطع، وقد علمنا أنّ حكم العتق يثبت إذا علّق بالجملة، ولم يـقم دليل على ثبوته إذا علّق بالأعضاء، فيجب أن ينفيه.

# مسألة

#### [اعتبار القربة في العتق]

وممًا انفردت به الاماميّة: أنّ العنق لايقع إلّا إذا كان لوجه الله والقربة إليه، ولم ينقصد به غير ذلك من الوجوه مثل الإضرار أو ما يخالف القربة. وخالف باقي الفقهاء في ذلك <sup>(٣)</sup>.

والدلالة على صحّة مذهبنا: بعد إجماع الطائفة المحقّة، أنّ العتاق حكم شرعي لايثبت إلّا بدليل شرعي، ولادليل على وقوعه مع نفي القربة.

> مسألة [۲۱٦]

[عتق الكافر]

وميًا انفردت به الاماميّة: أنّ من أعمق عبداً كافراً لا يقع عتقه. وخالف

<sup>(</sup>١) في «الف»: من اعضائه من.

<sup>(</sup>٢) البحر الزخار: ج٥/١٩٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

العنق / العبد بن شريكين \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

باقى الفقهاء في ذلك (١).

والدليل على صحّة مذهبنا: مامضى في المسألتين المتقدمتين، وأيضاً فإنّ في جعل الكافر حرّاً تسليطاً له على مكاره أهل الدين والإيمان، وذلك لا يجوز.

# مسألة [۲۱۷]

#### [العبد بين شريكين]

وما انفردت به الامامية: أنّ العبد إذا كان بين شريكين أو أكثر من ذلك فأعتق أحد الشركاء نصيبه انعتق ملكه من العبد خاصة، فإن كان هذا المعتق موسراً طولب بابتياع حصص شركائه، فإذا ابتاعها انعتق جميع العبد، وإن كان المعتق معسراً وجب أن يستسعى العبد في باقي ثمنه، فإذا أدّاه عتق جميعه، فإن عجز العبد عن التكسّب والسعاية كان بعضه عتيقاً وبعضه رقيقاً، وخدم ملاكه بحساب رقم، وتصرّف في نفسه بحساب ماانعتق منه وخالف باقي الفقهاء في هذه الجملة:

فقال أبو حنيفة: إذا أعتق أحد الشريكين عتق نصيبه، ولشريكه ثلاث خيارات إن كان موسراً: إن شاء أعتق وإن شاء استسعى وإن شاء ضمن، وإن كان معسراً سعى العبد ولم يرجع على المعتق (٢).

وقال ابن أبي ليلى: يعتق كلّه، وهو قول أبي يوسف ومحمّد (٣)، وإن كان

<sup>(</sup>١) المغني (لابن قدامة): ج١١ ص٢٦٢، أحكام القرآن (للجصاص): ج٣ ص٤٢٥.

 <sup>(</sup>۲) النشاولي الهندية: ج۲ ص٩، مجمع الأنهر: ج١ ص٩٢، الجوهرة: ج٢ ص١٢، الختلاف العلماء: ص٥٢، بداية المجتهد: ج٢ ص٣٩٠، المبني العلماء: ص٥٢، بداية المجتهد: ج٢ ص٣٩٠، المبني (لابن قدامة): ج٧ ص٣٤٠، المغني (لابن قدامة): ج١٠ ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد: ج٢ ص٣٩٦، المغني (لابن قدامة): ج٢٢ ص٢٤٢.

موسراً ضمن، وإن كان معسراً سعى العبد. وهو قول الثوري والحسن بن صالح ابن حي العبد. وهو قول الثوري والحسن بن صالح ابن حي (١).

وحكى أبو يوسف عن ربيعة في عبد بين رجلين أعتقه أحدهما لم يجز عتقه، فإن أعتقه الآخر فقد تمّ عتقهها<sup>(٢)</sup>.

وقال مالك والشافعي: إذا أعتقه أحدهما وهو موسر فقد عتق كله وضمن، فإن كان معسراً كان نصيبه رقيقاً يتصرّف فيه (٣).

وقال عشمان البتي: لأشي على المعتق إلّا أن تكون جارية رائعة (أ) تراد للوطء فيضمن ماأدخل على صاحبه من الضرر (٥).

وحكى الطحاوي عن قوم أنّهم قالوا: يعتق العبد كلّه ويضمن المعتق من شركائه موسراً كان أو معسراً (٦)

ومن تأمّل هذه الأقاويل المختلفة وجد قول الامامية ـ كثّرهم اللهـ على ترتيبه منفرداً عنها.

والدلالة على صحة مذهبنا: الإجاع الذي يتكرّر. ثمّ إنّ القول بنفوذ العتق في نصيب المعتق لابدٌ منه؛ لأنّه يتصرّف في ملكه، وتعديه إلى ملك غيره لا يجوز؛ لأنّ من لا يملك شيئاً لا يجوز تصرّفه فيه، وتبعيض العتق الذي بنيت هذه المسألة عليه لابد منه.

<sup>(</sup>١) المغني (لابن قدامة): ج١٢ ص٢٤٢، اختلاف العلياء: ص٢٢٥، الاشراف (لابن المنذر): ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) الجوهرة: ج٢ ص١٢٩، مجمع الأنهر: ج١ ص٩٢٤.

 <sup>(</sup>٣) المدونة الكبرى: ج٧ ص٣٧-٣٩، الاشراف (لابن المنذر): ص٣٠٥، اختلاف العلماء: ص٣٢٩، بداية المجتهد: ج٢ ص٣٩٦، المغني (لابن قدامة): ج١٢ ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) في «الف» و«ب»: رائعة.

<sup>(</sup>٥) المغنى (لابن قدامة): ج١٢ ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٦) لا يوجد كتابه لدينا.

وأمّا الشافعي فقد صرّح به فيما حكاه عنه، وكذلك أبوحنيفة أيضاً في إثبات الحيارات للشريك، إلّا أنّا إذا قلنا لأبي حنيفة: أرأيت إذا كان المعتق معسراً وعجز العبد عن السعاية والتكسب كيف يكون الحال؟ فلابد له عند ذلك من القول بمثل ماقلناه.

وأمّا الشافعي فيلزمه أن يقال له: إنّا يجوز أن يكون بعضه رقيقاً وبعضه حرّاً إذا فقدت الحيلة في حرّيته، إمّا بتضمين المعتق إن كان موسراً أو بسعاية العبد إن كان المعتق معسراً، لاسيّا وأنتم كلّكم تروون عن النبيّ (عليه السلام) أنّه قال من أعتق شقصاً من مملوك فعليه خلاصه كله من ملكه، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه (١).

· اوتروون أيضاً عن النبي (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: من أعتق شركاً له في عبد فه و حرّ كلّه (٢)، وظاهر هذا الخبريقتضي ماحكيناه عن أبي يوسف ومحمّد، وذلك باطل عندنا وعند الشافعي، فشبت أنّه (عليه السلام) أراد استحقاق التوصّل إلى الحرّية بكلّ سبب.

فإن استدل الشافعي بما يروى عن النبي (صلّى الله عليه وآله) من قوله: امن أعتق شقصاً له في عبده وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، وأعطى شركاءه حضتهم، وعتق عليه العبد، وإلّا فقد عتق عليه ماعتق ورق عليه مارق (٣).

١٨ في الجواب أنَّ هذا خبر واحد وإن كتبًا لانعرفه ولاندري عدالة راويه، وقد

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ج٣ ص١٩٠، الجامع للأصول: ج٩ ص٤٧، بداية المجهّد: ج٢ ص٣٩٧، نصب الراية: ج٣ ص٢٨٢، سنن أبي داود: ج٤ ص٣٢، سنن الشرمذي: ج٣ ص٦٣٠، سنن ابن ماجة: ج٢ ص١٢٨٨، سنن الدارقطني: ج٢ ص٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ج٣/١٨٩، الجامع للاصول: ج٩/٦٤.

<sup>(</sup>٣) نصب الرابة: ج٣ ص٢٨٣.

بيّنا في غير موضع أنّ أخبار الآحاد العدول لاتقبل في أحكام الشريعة.

وإنّها يصلح أن يحتج بهذا الخبر الشافعي على أبي حنيفة؛ لأنّهها مشتركان في قبول أخبار الآحاد.

وأبو حنيفة يجيب عن هذا الخبربان يقول: إنّ العبد رقيق إلى أن يؤدّي ، بالسعاية ماعليه، كما أنّه كذلك إلى أن يعتقه صاحبه.

ولنا على مانذهب إليه أن نتأول ذلك على من عجز عن السعاية من العبيد فإنّه يبقى بعضه رقيقاً لامحالة. وهذا التأويل أولى من تأويل أبي حنيفة؛ لأنّه لو أطلق عليه إسم الرق إلى أن يسعى لجازبيعه وهبته، وعنده لايجوز ذلك.

# مسائل في التدبير

مسألة

[YIA]

#### [القصد في التدبير]

وممّا انفردت به الاماميّة: أنّ التدبير لايقع إلّا مع قصد إليه وإختيار له، ولا يقع على غضب ولا إكراه ولاسكر ولا على جهة اليمين، وتكون القربة إلى الله تعالى هي المقصودة به دون سائر الأغراض. وخالف باقي الفقهاء في هذه المسائل(١).

والدلالة على صحة مذهبنا فيها كلّها: ماقلدمناه في باب العتاق وشروطه، وأنّه لا يقع على هذه الوجوه التي قلنا إنّه لا يقع عليها، والطريقة في الأمرين واحدة.

<sup>(</sup>١) البحر الزخار: ج٥ ص٢٠٩،

# مسألة [۲۱۹]

## [بيع المدبر]

ومتا انفردت الامامية به: أن قسموا بيع المدبر فقالوا: إن كان ذلك التدبير تطوّعاً وتبرّعاً جاز له بيعه على كلّ حال في دين وغير دين، كما يجوز له الرجوع في وصيّته، وإن كان تدبيره عن وجوب لم يجز بيعه، ومعنى ذلك أن يكون قد نذر مثلاً إن برئ من مرضه أو قدم غائبه أن يدبر عبده، ففعل ذلك واجباً لا تبرّعاً. وما وجدنا أحداً من الفقهاء فصل هذا التفصيل، وأطلقوا جواز البيع على كلّ حال أو المنع منه على كلّ حال.

فقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بيعه، وهو قول ابن أبي ليلي وسائر أهل الكوفة والحسن بن صالح بن حي<sup>(۱)</sup>

وقال مالك: لا يجوز بيع المدبّر، فإن باع مدبّرة فأعتقها المشتري فالعتق جائز وينتقض التدبير والولاء للمعتق، وكذلك إن وطئها فحملت منه صارت أمّ ولد و بطل التدبير (٢).

وقال الأوزاعي: لايباع المدبّر إلا من نفسه أو من رجل يعجّل عتقه، وولاءه لمن اشتراه مادام الأوّل حيّاً، فإذا مات الأوّل رجع الولاء إلى ورثته (٣). وقال الليث: أكره بيع المدبّر، فإن باعه وأعتقه المشتري جازبيعه وولاءه

 <sup>(</sup>١) اختلاف الفقهاء (المطحاوي): ج١/٧١، بداية المجتهد: ج٢ ص٢٢١، الفتاولى الهندية: ج٢ ص٣٧، المغني (لابن قدامة): ج١٢ ص٣١٦.

<sup>(</sup>٢)المدونة الكبرى:ج٣ ص٣٠٤.٥٠٥، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١/٤٧ـ٤٨،بداية المجتهد:ج٢ ص٤٢٢، الموطأ: ج٢ ص٨١٤.

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد: ج٢ ص٤٢٢، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١/٨٨.

لمن أعتقه<sup>(١)</sup>.

وقال عثمان البتي والشافعي: يجوز بيع المدبّر من حاجة ومن غير حاجة (٢). فما في الجماعة من قسم تقسيم الاماميّة قصارت المسألة انفراداً.

دليلنا على ماذهبنا إليه: بعد الإجماع الذي يتردّد، أنّ التدبير إذا كان على سبيل النذر فهو واجب عليه لازم له، فلا يجوز الرجوع فيه ولاالفسخ له، وليس كذلك التبرّع لأنّه لاسبب له يقتضيه.

مسألة [۲۲۰]

#### [ندبر الكافر]

وميًا انفردت به الاماميّة: أنَّ تبدير الكافر لايجون وقد مضى الكلام في نظير هذه المسألة لمّا دللنا على أنَّ عنق الكافر لايجوز "، فإنَّ التدبير ضرب من العتق.

مسألة (۲۲۱]

#### [تدبير الشريك نصيبه]

وممًا انفردت به الامامية: أنّ من دبر نصيبه من عبد ثمّ مات انعتق نصيبه، والقول في نصيب شريكه كالقول فيمن أعتق عتقاً منجّزا حقّه من

<sup>(</sup>١) اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١/٨٨.

 <sup>(</sup>۲) المعني (لابس قدامة): ج١٢ ص٣١٦، بداية انجتهد: ج٢ ص٤٢٢، اختلاف الفقهاء
 (اللطحاوي): ج١/٨٤.

<sup>(</sup>٣) في ص ٣٧٢مسألة ٢١٦.

عبد، وتلك القسمة التي ذكرناها في عتق الشقص هي ثابتة هاهنا، والدلالة على المسألتين واحدة.

#### مسألة [۲۲۲]

# [المال الذي يُخرج منه المدبّر]

وممًا انفردت الاماميّة به: أنّهم قسّموا التدبير وقالوا: إن كان عن وجوب فهو من رأس المال، وإن كان عن تطوّع فهو من الثلث.

و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، وماوجدنا لهم هذه القسمة ؛ لأنّ أبا حنيفة وأصحابه والشوري ومالكاً والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي قالوا بالإطلاق وأنّ المدبّر يكون من الثلث (١).

وقال زفر والليث بن سعد: المدبّر من جميع المال، وهو قول مسروق وإبراهيم النخعي (٢).

....عنى . وروي عن الشعبي أنّ شريحاً كان يقول: المدبّر من الثلث<sup>(٣)</sup>. فبان بحكاية هذه الأقوال انفراد قول الامامية إذا قسّموا.

والدلالة على صحّة قولهم: بعد اجماع الطائفة، أنّه إذا كان واجباً جرئ مجرى الديون في خروجه من أصل المال، وإذا كان تبرّعاً وتطوّعاً فهو كالوصيّة بما يتبرّع به الموصي والقسمة واجبة.

<sup>(</sup>١) الفتاوى الهندية: ج٢ ص٣٧، المعني (لابن قدامة): ج١٢ ص٣٠٨ اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١/١٤.

<sup>(</sup>٢) اَلُّغني (لابن قدامة): ج١٢ ص٣٠٨، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١/١٤.

<sup>(</sup>٣) اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١/١٤.

فإن استدلوا بالخبر الذي يرويه نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): المدتر من الثلث (١).

فالجواب عنه أنّ هذا خبر واحد لانـعرفه وأنتم تنفردون به، ونـعارضه بأخبار لنا كثيرة موجـودة في الكتب<sup>(٢)</sup>. ولوقلنا به على مافيه لحملناه على تدبير التطوّع والتبرّع دون الوجوب.

# مسألة [۲۲۳]

#### [تعليق التدبير بعضو]

وممّا انفردت به الاماميّة: أنّ التدبير متى علّق بعضو من الأعضاء لم يكن تدبيراً ولا كان له حكم. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك، والشافعي (٣) إذا ذهب إلى أنّ العتق إذا تعلّق بأيّ عضو كان من الأعضاء وقع، يجب أن يذهب في التدبير إلى مثله، وأبو حنيفة (١) إذا ذهب إلى أنّ العتق يقع متى تعلّق بعضو يعتر به عن الجملة مثل الرأس أو الفرج، يجب أن يقول في التدبير مثل ذلك.

والذي دللنا به في مسائل العتق من أنّ العتق لايـقع متى علّق بعضو من 'الأعضاء، هو بعينه دليل في التدبير في هذه المسألة.

**\*** \* \*

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة: ج٢ ص ٨٤، كنز العمال: ج١٠ ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) نصب الراية: ج٣ ص٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) و(٤) تقدما في ص ٢٧١ مسألة ٢١٤.

<sup>(</sup>ه) في «الف»: وكلّ دليل.

مسألة [۲۲٤]

#### [مكاتبة الكافر]

وميّا انفردت به الاماميّة: أنّه لا يجوز أن يكاتب العبد الكافر. وأجاز باقي الفقهاء ذلك (١).

وقد دللنا على نظير هذه المسألة في مسائل العتق والتندبير (١)، ومادللنا به هناك هو دليل في هذا الموضع.

ويمكن أن يستدل على ذلك أيضاً بقوله تعالى: «فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً» ("), فلا يخلو المراد بالخير أن يكون المال أو الصناعة وحسن التكسب على ماقاله الفقهاء، أو المراد به الخير الذي هو الدين والإيمان، ولا يجوز أن يراد بذلك المال ولا التكسب، لأنّه لا يسمّى الكافر والمرتد إذا كانا مثريين (1) أو متكسبين خيرين ولا أنّ فيها خيراً، ويسمّى ذو الإيمان والدين خيراً وإن لم يكن موسراً ولامتكسبا، فالحمل على ماذكرناه أولى. ولو تساوت المعاني في الاحتمال لوجب الحمل على الجميع.

مسألة [۲۲۵]

[المكاتبة المطلقة والمشروطة]

١٨ وميّا انفردت به الاماميّة: أنّ المكاتب إذا شرط على مكاتبه أنَّك متى بقي

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن (للجصاص): ج٣ ص٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) في ص ٣٧٢ مسألة ٢١٦ ، وص٣٧٨ مسألة ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النور: الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٤) في «الف» و«ب»: موسرين.

عليك من مال مكاتبتي شئ رجعت رقاً كان هذا الشرط صحيحاً ماضياً، وإن اشترط عليه أنّه متى أدّى بعضاً وبقي بعض عتق منه يقدر ماأدّى وبقي رقيقاً بقدر مابقي عليه كان ذلك أيضاً جائزاً، وإن لم يشرطه (۱) شيئاً من ذلك وأطلق الكتابة، وأدّى المكاتب البعض وبقي البعض، كان رقيقاً بقدر مابقي عليه وحرّاً فيا نقد من أدائه](۱).

وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبوحنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وابن شبرمة والبتي ومالك والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد: المكاتب عبد مابقي عليه درهم، لايعتق إلا [بجميع الكتابة] (۱)(۱).

وروي عن الثوري أنّه قال: إذا أدّى المكاتب النصف أو الشلث من المكاتبة فأحبّ اليّ أن لايرة إلى الرق (٥).

وروي عن الشعبي أنه قال: كمان عبدالله وشريح يقولان في المكاتب: إذا اذلى الثلث فهو غريم<sup>(١)</sup>.

وروي عن عبدالله بن مسعود أيضاً أنّه (۱) إذا أدّى المكاتب قيمة رقبته فهو غرج (۸).

والذي يدل على صحة مذهبنا: إجماع الطائفة، وإن شئت أن تقول: كلّ

<sup>(</sup>١) في باقي النسخ: يشترط.

<sup>(</sup>٢) في «الف» و«م»: بقدر أدائه، وفي «ب»: بقدر ماأداه.

<sup>(</sup>٣) في باقي النسخ: إذا أدّى جميع مال الكتابة.

<sup>(</sup>٤) المغني (لابن قدامة): ج١٢ ص ٣٥٠ وص ٤٠٨، ٢٧٦، اختلاف المعلماء: ص ٢٢٩، ٢٢١، المعني (لابن المنذر): ص ٢٢٠، المدونة الكبرى: ج٧ ص٨٦، الأم: ج٧ ص٣٨٢.

<sup>(</sup>٥) اختلاف العلماء: ص٢٢٨، الاشراف (لابن المنذر): ص٢٠٠.

<sup>(</sup>٦)أحكام القرآن (للجصاص): ج٣ ص٣٢٦.

<sup>(</sup>٧) في «النب» و«ب»: أنَّه قال.

<sup>(</sup>٨) المغني (لابن قدامة): ج١٢ ص٣٥٠، الاشراف (لابن المنذر):ص٢٠٥، اختلاف العلماء: ص٢٢٨.

من قال: إنّ عنق الكافر لايصح ولايقع، يقول بما ذكرناه في هذه المسألة، فالتفرقة بين المسألتين خلاف إجماع الأمّة، وقد دللنا (١)على أنّ عتى الكافر لايصح ولايقع.

ويمكن أن يعتمد أيضاً على أنّ الكتابة عقد يتعلّق بالشرط الذي يرتضيان به، فيجب أن يكون بحسب مايشترطان ويتراضيان عليه، وإذا أطلق الكتابة وجعل الرقبة بإزاء المال فكل ما نقص عن المال يجب نقصانه من الرقبة.

## مسألة ١٢٢٦١

#### في بيع امهات الأولاد

وممًا انفردت به الامامية: القول بجواز بيع أمهات الأولاد بعد وفاة أولادهن، ولا يجوز بيع أمّ الولد و ولدها حيّ، وهذا هو موضع الانفراد؛ فإنّ من يوافق الامامية في جواز بيع أمّهات الأولاد يخالفها في التفصيل الذي ذكرناه.

وقد روت العامة وحكى أصحاب الخلاف القول بجواز بيع أمّ الولد عن أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه)، وعبدالله بن عباس، وجابر ابن عبدالله، وأبي سعيد الخدري، وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن الزبير، والوليد بن عقبة، وسويد بن غفلة، وعمر بن عبدالعزيز، ومحمد بن سيرين، وابن الزبير، وعبداللك بن يعلى، وهو قول أهل الظاهر (٢).

· · وخالف باقي الفقهاء في ذلك ومنعوا من بيعهن (٣).

<sup>(</sup>١) في ص ٣٧٢ مسألة ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) المبسوط (للسرخسي): ج١٣ ص٥، بداية المجتهد: ج٢ ص٤٢٤. شرح فتح القدير: ج٤ ص٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) سيل السلام: ج٣ ص١٦، الميسوط (للسرخسي): ج١٣ ص٥.

والذي يدل على صحة ماذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة عليه، قوله تعالى: «وأحل الله البيع وحرم الربا»(١)، وهذا عام في أمهات الأولاد وغيرهن.

فإن قيل: قد أجمعنا على أنّ قوله تعالى: «وأحلّ الله البيع» مشروط باللك ؛ فإنّ بيع مالايملكه لا يجوز.

قلنا: الملك باق في أمّ الولد بلا خلاف؛ لأنّ وطنها مساح له، ولاوجه لإباحته إلّا ملك (٢) اليمين .

ويدل أيضاً على ذلك أنّه لاخلاف في جواز عتقها بعد الولد، ولولم يكن الملك باقياً لما جاز العتق. وكذلك يجوز مكاتبتها وأن يأخذ سيّدها ماكاتبها عليه عوضاً عن رقبتها، وهذا يبدل على بنقاء الملك. وكذلك أجمعوا على أنّ قاتلها لاتجب عليه الدية، وإنّها يجب عليه قيمتها.

فإن قالوا: بقاء الملك لايدل على حِواز البيع، بل لايمتنع أن يبقى الملك وهو ناقص، كملك الشي المرهون هو<sup>(٣)</sup>بـاق للراهن وإن لم يجز بيعه.

قلنا: إذا سلّمتم بقاء الملك فبقاؤه يقتضي استمرار أحكامه، وإذا ادّعيتم فيه النقصان طولبتم بالدلالة ولن تجدوها. على أنّا لوسلّمنا نقصان الملك تبرّعاً لجاز أن نحمله على أنّه لا يجوز بيعها مع بقاء ولدها، وهذا ضرب من النقصان في الملك.

ويدل أيضاً على ذلك قوله تعالى: «والذين هم لفروجهم حافظون إلّا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم» (١)، وقد علمنا أنّ للمولى أن يطيع الم ولده، وإنّها يطنها بملك اليمين لأنّه لاعقد هاهنا، وإذا جاز أن يطنها بالملك جازله أن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) في «الف» و«ب»: بملك.

<sup>(</sup>٣) في «الف»: و«ب»: فهو.

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون: الآية ٥ و٦، سورة الممارج: الآية ٢٩و٣٠.

يبيعها، كما جاز مثل ذلك في سائر جواريه.

وممّا يشهد لما ذكرناه أنّ بيع أمّهات الأولاد كان مستعملاً في حياة النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) متعارفاً وطول أيّام أبي بكر حتى نهى عمر عن ذلك فامتنع منه اتباعاً له وانما نهى عن ذلك لمصلحة [زعم أنه](١)رآها، كنهيه عن متعة الحج وإلزامه المطلّق ثلاثاً بلفظ واحد تحريم زوجته عليه ، وإغرامه أنس ابن مالك وديعة هلكت في ماله، إلى مسائل كثيرة خالف فيها جميع الأمّة وما الخلاف عليه في بيع أمّهات الأولاد إلّا كالخلاف عليه في سائر المسائل التي ذكرنا بعضها.

وممّا يقوّي أنّ نهي عمر عن بيع أمّهات الأولادكان لرأي اختاره هو، ماروي عن عبدالله بن أبي الهذيل، قال: جاء شاب إلى عمر فقال: إنّ أميّ اشتراها عمّي فهو يعقلها وينظرها، وأنا ضاربه ضربة أدخل منها النار، فقال عمر: هذا فساد، فرأى يومئذ أن يعتقن<sup>(٢)</sup>. فلولم يكن بيع أمّ الولد جائزاً لكان عمر يفسخ شراء عمّ الغلام للجارية ويردّها إلى أبي الغلام.

وممّا يمكن إيراده على سبيل المعارضة فإنه وارد من طريق الآحاد التي الايجوز الاحتجاج بها فيا طريقه العلم، وإنّا يصحّ لأصحابنا أن يعارضوا بها؛ لأنّ خصومنا يرون العمل بأخبار الآحاد مارواه أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني، قال: حدّثنا عبدالله بن محمد النفيلي قال: حدّثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن خطاب بن صالح مولى الأنصار عن أمّه عن سلامة بنت معقل، قالت: قدم بي عمّي في الجاهليّة فباعني من الحباب بن عمر، فولدت له عبدالرحن ثمّ هلك، فقالت امرأته: الآن تباعين في دينه، فأتيت

<sup>(</sup>١) ساقط من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر عليه.

رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فأخبرته، فقال (صلّى الله عليه وآله) لأجيه أبي اليسر كعب بن عمر: اعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني أعوّضكم منها فعوّضهم مني غلاماً (١).

فلوعتقت أمّ الولد بموت سيّدها لما أمر النبيّ (صلّى الله عليه وآله) الوارث بعتقها، ولما ضمن له العوض عنها، ولقال له: قد عتقت بموت سيّدها وليس لكم بيعها.

وممّا يمكن ذكره أيضاً على سبيل المعارضة مارواه عطاء وأبو الزبير وابن أبي نجيح كلّهم عن جابر بن عبدالله، قال: بعنا أمّهات الأولاد على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وأبي بكر، فلمّا كان أيّام عمر نهانا (٢٠).

وعن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: كنّا نبيع أُمّهات الأولاد على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) (٣).

وعن إبراهيم بن مهاجر قال: سمعت ابن غفلة يـقول: كنّا نبيع أمّهات الأولاد على عهد عمر إلى أن نهي (١)عنه (٥).

وعن عبيدة السلماني عن أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب (صلوات الله عليه) قال: كان من رأيي ورأي عمر أن لا تباع أمّهات الأولاد، وقد رأيت أن يبعن<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) الجامع للاصول: ج٩ ص٥٠، نصب الراية: ج٣/٢٨٨.

 <sup>(</sup>۲) نصب الراية: ج٢/٢٨٩، المغني (لابن قدامة): ج٢٢ ص٤٩٣، بداية المجتهد: ج٢ ص٤٢٥، سبل
 السلام: ج٣ ص١٢. شرح فتح القدير: ج٤ ص٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) كنز العمال: ج١٠ ص٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) في «الف» و«م»; نهانا,

<sup>(</sup>٥) لم تعرعليه.

<sup>(</sup>٦) كنز العمال: ج١٠ ص٣٤٦.

وعن محمد بن سيرين عن عمر بن مالك الهمداني عن عمر، قال: إن أسلمت وعفت عتقت، وإن كفرت وفجرت رقت (١).

وفي هذا الخبر دليـل على أنّ نهيه عن بسعهـا كان على سبيـل الاستحـباب؛ لأنّها لوعتقت بموت السيّد لمامنع فجورها من عتقها.

وروى الأجلح عن زيد بن وهب قال: أصاب ابن عمّ لنا جارية، فولدت منه بنتاً وماتت البنت، فأتينا عمر فقصصنا عليه القصّة، فقال: هي جاريتك فإن شئت فبعها<sup>(٢)</sup>. وعن الحكم عن زيد بن وهب عن عمر نحوه<sup>(٣)</sup>.

وأمّا اعتراض من يعترض على ماذكرناه في الرواية عن جابر وأبي سعيد الخدري من أنّنا كنّا نبيع أمّهات الأولاد والنبيّ (صلّى الله عليه وآله) فينا حيّ لايرى بذلك بأساً (٤). بأن يقول: ليس في ذلك دليل على أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) كان عالماً بذلك ولم ينكره، وقد يجوز أن يكون في حياته (عليه السلام) مالايعرفه.

فليس بشيّ مرضيّ ؛ لأنّ احتجاج الرجلين بأنّ بيع أمّهات الأولاد كان في حياة النبيّ (صلّى الله عليه وآله) خرج مخرج الإخبار بأنّه كان عالماً بذلك ، وإلا فلا فائدة في أن يجري في أيّامه ما لا يعرفه. ولوساغ هذا التأويل لقيل لهما: هذا التخريج الذي خرّجه الخصوم، فلمّا لم يقل ذلك دلّ على أنّهما إنّما خبرا بأنّ ذلك جرى وهو (عليه السلام) يعرفه و يبلغه فلا ينكره.

وقد تعلَّق من امتنع من بيع أمَّهات الأولاد بأشياء:

<sup>(</sup>١) كنز العمال: ج١٠ ص٤٤٤ ح٢٩٧٣٧.

<sup>(</sup>۲) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) لم تعثر عليه.

<sup>(</sup>٤) كنز العمال: ج١٠ ص٩٤٥ ح٢٩٧٣٩ و٣٤٦ ح٢٩٧٤١، سنن ابن ماجة: ج٢ ص٨٤١ ح٢٥٧.

منها: أنّ ولـد هذه الأمـة حرّ لامحالـة، وهو كــالجزء منهـا، فحرّيـته مـتعدّية إنبها.

ومنها: مارواه عكرمه عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أيّها رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه (۱). وعن ابن عمر عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) نحوه (۱).

وعن سعيد بـن المسيّب قال: أمر النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) بعتق أمّهات الأولاد وأن لايبعن ولايستسعين<sup>(٣)</sup>.

وبما روي عنـه (عليه السلام) في مارية حين ولـدت منه أنّه قـال: أعتقـها ولدها<sup>(٤)</sup>.

وادّعوا أيضاً إجماع الصحابة على عنقها في أيّام عمر بـن الخطّاب، والإجماع حجّة.

فيقال لهم فيا تعلّقوا به أوّلاً: ولم زعمتم أنّ حرّية الولد تتعدّى إلى الأمّ؟ ومن مذهبكم أنّ الأمّ لا تتبع الولد في الأحكام وإنّها يتبعها الولد، فإذا عتقت الأمة عتق ما في بطنها، وليس إذا عتق ما في بطنها عتقت.

وأيضاً فلو كان الولد هو الموجب لحرّيتها لعتـقت في الحال ولم يتأخّر ذلك إلى موت السيّد.

على أنّ أصحاب الشافعي لايصحّ أن يستعلّقوا بهذه الطريـقة؛ لأنّ الشافعي يذهب إلى أنّ من اشترى امرأتـه وهي أمة وقد كانت حملت منه و وضعت عنده

<sup>(</sup>۱) كنز العمال: ج۱۰ ص۳۲۸.

<sup>(</sup>۲) کنز العمال: ج۱۰ ص۲۲۸ ح۲۹۹۹،

<sup>(</sup>٣) نصب الراية: ج١٣ ص٢٨٨.

 <sup>(</sup>٤) بداية المجتهد: ج٢ ص ٤٢٩، المبسوط (للسرخسي): ج٧ ص ١٤٩، شرح فتح القدير: ج٤ ص ٣٣٦
 وص ٢٢٧.

ولـداً عتق ولده منها، ولم تسر الحـرّيـة من الولد إليها، بل تـكون أمة حتّى تحمل منه وهي في ملكه<sup>(۱)</sup>.

فأمّا مارُوي عن عكرمة عن ابن عبّاس فإنّ حفّاظ الحديث (٢) ونقّاده قطعوا على أنّه كذب لاأصل له، وكذلك الحبر الذي روي عن سعيد بن المسيب.

ويوضّح ذلك مارواه أشعث عن سالم بن أبي عروة القرشي عن ابن عبّاس أنّه كان يجعل أمّهات الأولاد من أنصباء أولادهن (٣)، فلو كان عند ابن عبّاس في ذلك أثر عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يتضمّن العتق والحرّية لما جعلهن من أنصباء أولادهن، وقد رووا عن ابن عبّاس أنّه قال في أمّ الولد: إنّها هي كبعيرك أو فرسك (١).

وعن سعيد بن مسروق عن عكرمة في أمّ الولد قال: قال عمر: تعتق (٥)، فلو كان عكرمة على ماذكر في الخبر الأول روى عن ابن عبّاس عتقها عن النبيّ (عليه وآله السلام)، لما أسنده إلى عمر بل كان ينسبه إلى النبيّ (عليه وآله السلام).

وعن نافع قال: قال رجالاً لابن عمر: تركنا عبدالله بن الزبير يبيع أمهات الأولاد، فقال ابن عمر: لكنّ أبي عمر كان يقول: أنها أمه ولدت من سيّدها فيهي معتقة له وهي حرّة إذا مات<sup>(۱)</sup>، وعن عبدالله بن دينار عن ابن عمر نحوه (۱). فلو كان ابن عمر روى عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) أنها تعتق

<sup>(</sup>١) غنصر الزئي: س٣٣٢،

<sup>(</sup>۲) في «الف» و«م»: حفاظ اصحاب الحديث.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٤) المُغنى (لابن قدامة): ج١٢ ص٤٩٢.

<sup>(</sup>٥) لم تعثر عليه.

<sup>(</sup>٦) جامع الأصول: ج٦ ص٥٠.

<sup>(</sup>٧) نصب الراية: ج٣ ص٢٨٨.

بموته، لجعل عتقها منسوباً إلى النبيّ (صلَّىٰ الله عليه وآله) ولم يجعله إلى عمر.

وروي عن زيد بن وهب الجهني قال: مات رجل عن أمّ ولد فأمر الوليد ابن عقبة ببيعها، فقال ابن مسعود: إن كنتم لابد فاعلين فاجعلوها من نصيب ابنها تعتق<sup>(۱)</sup>. فلو كان في ذلك أثر عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) لما خني على ابن مسعود ولا على الوليد بن عقبة وهو أميرالكوفة من قبل عثمان بن عفّان حتى يقضي ببيعها بمحضر من الصحابة، ولما قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) قد كان من رأيي ورأي عمر أن لايبعن وقد رأيت الآن أن يبعن، ولكان عبدالله بن الزبير لايبيعهن طول<sup>(۱)</sup> ولايته على الحرمين والعراق من غير أن ينكره أصحابه عليه.

وعن القاسم بن الفضل بن معدان عن محمد بن زياد قال: كانت جدّتي أمّ ولد لعشمان بن مظعون، وأراد ابن عشمان بيعها بعد موت أبيه، فأنت عائشة فقالت: إنّ ابن عثمان يريد بيعي، فلو كلّمتيه فوضعني موضعاً صالحاً وقد كنت ولدت من أبيه، فقالت لها: اذهبي إلى عمر فإنّه يعتقك، فأتت عمر فأرسل إلى ابن عثمان بن مظعون قال: أردت بيع هذه؟ فقال: نعم، قال ليس لك ذلك هي حرّة (٣).

وفي هذا دليل على أنّ عائشة وابن عشمان بن مظعون كانا يريان بيعها، وأنّه لم يكن عندهما في ذلك أثر عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله)؛ ولذلك أجاز بيعها أميرالمؤمنين (عليه السلام) وجابر وابن عبّاس وابن الزبير وأبو سعيد الخدري والوليد بن عقبة وغيرهم.

<sup>(</sup>١) المغني (لابن قدامة): ج١٢ ص٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) في «الف» و«ب»: في طول.

<sup>(</sup>٣) سنن البيهتي: ج١٠ ص٣٤٥.

على أنّ هذه الأخبار التي تعلّقوا بها وماأشبهها أخبار آحاد لا توجب علماً ولا يقيناً، وأكثر ما توجب مع السلامة التامّة الظنّ، ولا يجوز الرجوع عن الأدلّة التي قدّمناها ممّا يوجب العلم اليقين (١).

وهي معارضة بما ذكرنا بعضه وأغفلنا معظمه من رواياتهم المتضمّنة لجواز بيع أمّهات الأولاد<sup>(۲)</sup>. فأمّا ماتختص به الشيعة الاماميّة في هذا الباب من الأخبار<sup>(۳)</sup>فهو أكثر من أن يحصى، وإنّها عارضناهم بما يروونه وينقلونه وهو موجود في كتب أخبارهم.

على أنّه يمكن ـ إذا سلّمنا صحّة الخبر الأوّل والثاني ـ أن يكون المعنى فيه إنّها تعتق إذا كان مولاها قد علّق عتقها بوفاته، وهذا ممّا لاشبهة فيه.

فأمّا مارووه عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) في أمّ إبراهيم ولده أنه قال: أعتقها ولدها، فهو أيضاً من أخبار الآحاد التي لا توجب العلم، وهم يروونه عن أبي بكر بن أبي سبرة، وهو عند نقّاد أصحاب الحديث من الكذّابين، ويرويه ابن أبي سبرة عن الحسين بن عبيدالله بن عبدالله بن عبّاس، وهو عندهم من الضعفاء المطمون في روايتهم، وهو معارض بكلّ ماتقدم، ولابد من ترك ظاهره؛ لأنّ ولدها لو كان أعتقها لعتقت في الحال، وقد أجمعنا على خلاف ذلك.

ويحتمل أن يكون النبي (عليه وآله السلام) علق عنقها بولادتها، فلمّا حصلت الولادة التي هي السبب في العتق قال (عليه السلام): أعتقها ولدها. وهذا التأويل أولى من تأويلهم ؛ لأنهم يجعلون المسبّب الذي هوالعتق متأخّراً عن السبب

<sup>(</sup>١) في «الف» و«ب»: واليقين.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهتي: ج١٠ ص٣٤٨ـ٣٤٧.

 <sup>(</sup>٣) الكافي: ج ٣ ص ١٩١ باب أمهات الأولاد، أنظر الباب.

الذي هو الولادة، وتأويلنا يقتضي أن يكون المسبّب بعد السبب بلا فصل.

وقد تأوّل هذا الخبر أيضاً قوم على أنّ المراد به أنّ ولدها يدعوا إلى عتـقـها، وما دعا إلى غيره جاز أن يجعل كأنّه واقع عنده.

فأمّا ماادّعوه من الإجماع فقد بيّنا أنّ الخلاف في هذه المسألة متقدّم ومتأخّر، وأنّ بيع أمّهات الأولاد كان في أيّام النبيّ (عليه السلام) وأبي بكر إلى أن نهى عمر، فكيف يدّعى الإجماع في هذه المسألة، والخلاف فيها أظهر من الشمس؟ وقد رووا عن الأجلح عن عمر بن عبدالعزيز أنّه كتب إلى عدي في رجل مات وعليه دين وليس له إلّا أمّ ولد، قال: تستسعى في الدين (١).

وعن ابن مسعود قال: تعتق من نصيب ولدها<sup>(٢)</sup>.

﴿ وعن الشعبي وإبراهيم المنخعي قال: يجزئ عتق أمّ الولد عن الرقبة الواجبة (٣).

وعن حمّاد بن زيد عن أيّوب وابن عون أنّ ذا قرابة لمحمّد بن سيرين توفّي وترك أمّ ولد له حبلي، فأرسل محمّد بن سيرين إلى عبداللك بن يعلى وهو قاضي البصرة، فأمره عبداللك أن يجعل نصفها من نصيب ولدها(١). وفي ذلك كلّه دليل على أنّ الخلاف مازال في الأعصار المتقدمة والمتأخرة إلى وقتنا.

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) المغني (لابن قدامة)م: ج١٢ ص٤٩٤.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٤) لم نعثر عليه.

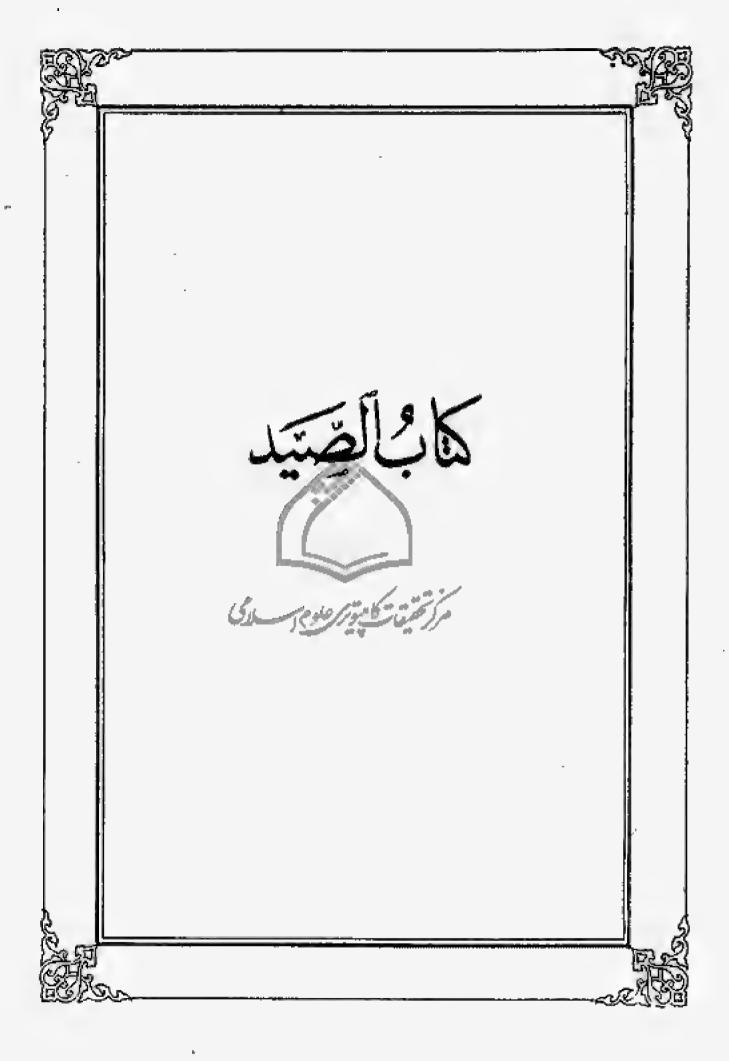

# كتاب الصيد

# والذبائح والأطعمة والأشربة واللباس

مسألة [۲۲۷]

#### : الصيد بالجوارح

ومم انفردت به الامامية الآن وإن وافقها في ذلك قول أقوام حكى قديماً: القول بأن الصيد لا يصح إلا بالكلاب المعلّمة، دون الجوارح كلّها من الطيور وذوات الأربع كالصقر والبازي والشاهين وماأشبها من ذوات الأربع كعناق الأرض والفهد وماجرى مجراها، ولا يحلّ عندهم أكل ماقتله غير الكلب المعلّم.

وخالف بناقي الفقهاء في ذلك (١)، وأجروا كل ماعلم من الجوارح من الطيور وذوات الأربع مجرى الكلاب في هذا الحكم.

وذكر أبوبكر أحمد بن علي الرازي الفقيه في كتابه المعروف بأحكام القرآن عن نافع قال: وجدت في كتاب لعلي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: لا يصلح أكل ماقتلته البزاة (٢٠).

وروي أيضاً عن ابن جريح عن نـافع قال: قال عبدالله بن عمر: ماأمسك

<sup>(</sup>١) احكام القرآن (للجصاص): ج٣١٣/٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

من الطير البزاة وغيرها فما أدركت ذكاته فذكيته فهو لك وإلَّا فلا تطعمه (١).

وروى سلمة بن علقمة عن نافع: أنّ عليّاً (عليه السلام) كره ماقتلته الصقور(٢).

وروي عن مجاهد: أنّه كان يكره صيد الطير، ويقول: مكلّبين إنّما هي الكلاب (٣)(٤).

وذكر أبو بكر الرازي أنّ بعض العلماء حمل مكلّبين على الكـلاب خاصّة، وبعضهم حمل ذلك على الكلاب وغيرها (٥).

والذي يدل على صحّة ماذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة المحقة عليه، قوله تعالى: «وماعلّمتم من الجوارح مكلّبين تعلّمونهن ممّا علّمكم الله فكلوا ممّا أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه» (١) الآية، وهذا نصّ صريح على أنه لايقوم مقام الكلاب في هذا الحكم غيرها؛ لأنه تعالى لوقال: وماعلّمتم من الجوارح ولم يقل: مكلّبين، لدخل في الكلام كلّ جارح من ذي ناب وظفر، ولمّا أتى بلفظة مكلّبين وهي تخصّ الكلاب؛ لأنّ المكلّب هوصاحب الكلاب بلا خلاف بين أهل اللغة (١)، علمنا أنّه لم يرد بالجوارح جميع مايستحقّ هذا الاسم، وإنّا أراد الجوارح من الكلاب خاصّة، ويجري ذلك مجرى قولهم:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق،

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في «الف»: و«ب»: الكلاب خاصة.

<sup>(</sup>١٤) احكام القرآن (للجصاص): ج٢/٣١٣-٣١٤.

<sup>(</sup>٥) احكام القرآن (للجصاص): ج٢/٤/٢.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة: الْآية ٤.

 <sup>(</sup>٧) الصحاح: ج١ ص٢١٣، تاج العروس: ج١ ص٤٦١، معجم مقاييس اللغة: ج٥ ص١٣٣، لسان
 العرب: ج١ ص٢٢٧، القاموس: ج١ ص٩٢٠.

ركب السقوم نهارهم المعلم مستقرين أو محترين في المعلم فإنه لا يحتمل وإن كان اللفظ الأول عام الطاهر إلا على ركوب البقر والحمارات.

فإن قيل: دَلُوا على أنّ مكلّبين إنّها أراد به صاحب الكلاب، وماأنكرتم أن يريد به المضرى للجارح الممرّن له وانجرى، فيدخل فيه الكلب وغيره.

قلنا: ليس ينبغي أن يتكلّم فيا طريقه اللغة من لايعرف موضوع أهلها، ولايعرف عن أحد من أهل اللغة العربيّة أنّ المكلّب هو المغرى أو المضرى، بل يقولون وقد نصّوا في كتبهم عليه: أنّ المكلّب هو صاحب الكلاب، قال النابغة الذبياني:

سرت عليه من الظلماء سارية تزجي الشمال عليه جامد البرد فارتباع من صوت كلّاب فبات له طوع الشوامت من خوف ومن صرد (۱) وفسر أهل اللغة أنّه أراد بكلّاب صاحب الكلاب، وكلّاب مكلّب واحد.

وذكر صاحب كتاب الجمهرة أنّ المكلّب صاحب الكلاب(٢)، وأنشد قول الشاعر:

١٥ضراً أحست نبأة من مكلّب

وماذكر في هذا الباب أكثر من أن يحصى .

وقد ذكر في تصريف ما ينبني من الكاف واللام والباء أنّ المكلّب هو المضرى والمعلّم (٣)، وقد فتشنا سائر كتب أهل اللغة فما وجدنه أخداً منهم ذكر ذلك.

<sup>(</sup>١) ديوان النابغة الذبياني: ص٢١-٢٢.

<sup>(</sup>٢) جهرة اللغة: ج١ ص٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليه.

ومن اغتر بقولهم: فلان كلب على كذا وتكلّب على كذا، فغير متأمّل؛ لأنّ الكلب هاهنا هو العطش والكلب عندهم هو العطشان، ولا يقول أحد منهم: كلّب الطائر الجارح إذا علمه وأضراه؛ لأنّ هذه لفظة مستعملة مشتقة من لفظ الكلاب، فكيف تستعمل في غيرها؟

وإذا قبل: قد قالوا: أسير مكلّب.

قلنا: من قال ذلك فقد فسره، وقال: معنى مكلّب مشدود بالكلب الذي هو القد، ولمّا كان الأسير الشدود بالقد الذي هو الكلب قيل: مكلّب، وماأنكرنا أن يكون المكلّب في موضع من المواضع يستعمل في غير الكلاب، وإنّا أنكرنا أن يكون المكلّب هو المعلّم والمغرى والمضرى.

على أنّا لوسلّمنا هـذه اللفظة وأنّها قد استعملت في التعليم والتمرين فذلك مجاز، والمعنى الذي ذكرنـا استعمالهـا فيه حقيقة، وحمل القرآن على الحقيقة أولى من حمله على المجاز.

على أنّ قوله تعالى: «وماعلمة من الجوارح» يغني عن أن يكرّر ويقول: معلّمين؛ لأنّ من حمل لفظة «مكلّبين» على التعليم لابدّ من أن يلزمه التكرار، وإذا جعلنا ذلك مختصاً بالكلاب أفاد؛ لأنّه بيان لأنّ هذا الحكم يتعلّق بالكلاب دون غيرها، ولو أبدلنا في الآية لفظة «مكلّبين» بمعلّمين لما حسنت، وكيف تحمل على معناها ولو صرّحنا بها لكان الكلام قبيحاً؟

ويدل أيضاً على ماذهبنا إليه أنّ الجارح غير الكلب إذا صاد صيداً فقتله فقد حلّه الموت، وكلّ حيوان يحلّه الموت فهو مينة ويستحق هذا الاسم في الشريعة، إلّا أن تقوم دلالة شرعية على ذكاته، فلا يجري عليه حينئذ اسم المينة وإن حلّه الموت. فإن ادعوا ذكاة ماحلّه الموت من صيد البازي والفهد وماأشبهها، فعليهم الدلالة، ولايتمكنون من دلالة وإنّها يفزعون إلى خبر واحد أو قياس، ومافيها مايوجب العلم فيترك له ظاهر القرآن.

#### مسألة

#### [YYA]

#### [لوأكل الكلب من صيده]

وممّا انفردت به الامامية: أنّ الكلب إذا أكل من الصيد نادراً أو شاذاً وكان الأغلب أنّه لاياكل حلّ الأكل من ذلك الصيد، وإن كثر أكله منه وتكرّر فإنّه لايؤكل منه.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فقال أبوحنيفة وأبويوسف وزفر ومحمد: إذا أكل الكلب من الصيد فهو غير معلّم فلا يؤكل، ويؤكل صيد البازي وإن أكل، وهو قول الثوري(١).

وقال مالك والأوزاعي والليث: يؤكل وإن أكل الكلب منه (٢). وقال الشافعي: لايؤكل إذا أكل الكلب منه، والبازي مثله (٢).

وإنّا كان هذا انفراداً؛ لأنّ من قال من الفقهاء: إنّه يؤكل من الصيد وإن أكل منه، لم يشترط ماشرطناه من الأقل والأغلب بل أطلق، فصار الذي شرطناه انفراداً في هذه المسألة.

والذي يدل على صحة ماذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة عليه، أنّ أكل الكلب من الصيد إذا تردد وتكرّر دل على أنّه غير معلّم، والتعليم شرط في إباحة صيد الكلب بلا خلاف، وبدلالة قوله تعالى: «وماعلّمتم من الجوارح»، وإذا تتابع أكل الكلب من الصيد دل على أنّه غير معلّم فلا يحل أكل صيده.

<sup>(</sup>١) اختلاف الفقهاء (لـلطحاوي): ج١/٦٥، المغني (لابن قدامة): ج١١ ص١١،٨، بـداية المجتهد: ج١ ص٨٧٤.

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد: ج١ ص٤٧٩، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١/٦٥.

 <sup>(</sup>٣) اختلافِ الفقهاء: ج١/٦٥، المسوط (للسرخسي): ج١١ ص٢٢٣، بداية المجتهد: ج١ ص٤٧٨،
 المغنى (لابن قدامة): ج١١ ص١١.

ولأنه إذا توالى أكله منه لايكون ممسكاً له على صاحبه، بل يكون ممسكاً له على نفسه.

وقول المخالف لنا: إنّ الكلب متى أكل يخرج من أن يكون معلّماً، ليس بشيّ ؛ لأنّ الأكل إذا شدّ وندر لم يخرج به من أن يكون معلّماً، ألا ترى أنّ العاقل منّا قد يقع منه الغلط فيا هوعالم به وعسن له على سبيل الشدوذ من صياغة (۱) وكتابة وغيرهما ولا يخرج عن كونه عالماً، فالبهيمة مع فقد العقل بذلك أحة ...

وتفرقة من فرق من القوم بين البازي وجوارح الطير وبين الكلب، بأنّ الطائر لايقبل التعليم في ترك الأكل ممّا يصيده، وأنّه يكفي في كونها معلّمة مع أنّها مستوحشة غير آنسة أن تألف صاحبها وتجيبه إذا دعاها، والكلب مستأنس فلا يكفي في كونه معلّماً أن يدعى فيجيب ويألف صاحبه، فلا بدّ من أن يكون تعليمه إنّها هو لترك الأكل.

غير صحيحة؛ لأنّ البازي كما جَاز أن يقهر وبرّن على ما يخالف طبعه من الاستئناس وإجابة دعماء صاحبه، جاز أيضاً أن يرّن ويعلّم ترك الأكل لما يمسكه، فيعتاد ذلك ويفارق به طباعه كما فارق في الوجه الأوّل.

وأمّا الكلاب فليس كلّها مستأنسة وفيها المستوحش أيضاً، فلم لايكون علامة كونها معلّمة هي أن تأنس بنا وندعوها فتجيب؟ ومعلوم ضرورة أنّ إجابة داعيها ليس هو بشي لها وإنّها تعلّمه وتمرّن عليه، فألا أجروها مجرى جوارح الطير في أنّ أكلها ممّا تمسكه ليس مخرجاً لها من التعليم، وهذا كلّه من القوم حدس وخبط.

. . .

<sup>(</sup>١) في «الف» و«ب»: صناعة.

# مسألة [۲۲۹]

#### مما يحرم لحمه من حيوان البر والبحر

وميًا انفردت به الاماميّة: تحريم أكل الثعلب والأرنب والضبّ، ومن صيد البحر السمك الجرّي والمارماهي والزمّار وكلّ مالافلس له من السمك.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك، إلا أنّه روي عن أبي حنيفة وأصحابه موافقتنا في الثعلب خاصّة (١)، وروي عنهم أيضاً كراهيّة أكل الضبّ(٢).

ورووا كلّهم في خرمعروف رواه الأعمش قال: نزلنا أرضاً كثيرة الضباب وأصابتنا مجاعة فطبخنا منها، وإنّ القدر لتغلي بها إذ جاءنا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال: ماهذا؟ قلنا: ضباب أصبناها، فقال (عليه وآله السلام): إنّ أمّة من بني إسرائيل مسخت وأرانا في تلك الأرض وأنا أخشى أن تكون هذه منها فاكفوها(٢).

وهذا الخبر يقتضي كما نراه أنّ الضبّ مع تحريمه مسخ، وهو قول الامامية؛ لأنّهم يعدّون الضبّ من جملة المسوخ التي هي الفيل والأرنب والدبّ والعقرب والضبّ والعنكبوت والجرّي والوطواط والقرد والخنزير، ولايزال مخالفوهم إذا سمعوا منهم ذكر هذه المسوخ ـ التي مااعتمدوا في أنّها مسوخ إلاّ على الرواية ـ تضاحكوا منهم واستهزأوا بهم ونسبوهم إلى الغفلة وبُعد الفطنة، وهم يروون عن طرقهم وعن رجالهم مثل ماعجبوا منه بعينه، والله المستعان.

والذي يدل على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع المتردّد. وإن شئت أن تبني

<sup>(</sup>١) المغني (لابن قدامة): ج١١ ص٦٧.

 <sup>(</sup>۲) اختلاف الفقهاء (المطحاوي): ج١ ص٤٧، سنن أبي داود: ج٣ ص٣٥٣، المغني (البن قدامة):
 ج١١ ص٨١، شرح معاني الاثار: ج٤ ص٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) شرح معاني الآثار: ج؛ ص١٩٧.

هذه المسألة على مسألة تحريم صيد البازي وماأشبههه من جوارح الطير فعلت، فقلت: كلّ من حرّم صيد جوارح الطير حرّم ماعددناه، والتفرقة بين الأمرين خلاف الإجاع.

فإن استدل المخالف بقوله تعالى: «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيّارة وحرّم عليكم صيد البـرّ مادمتم حرماً» (١)، وظاهـر هـذه الآية يقتضي أنّ جميع صيد البحر حلال، وكذلك صيد البرّ إلاّ على المحرم خاصّة.

أو استدلّ بما لايزال يستدلّ بـه على أنّ أصل المنافع التي لاضرر فيها عاجلاً ولاآجلاً على الإباحة، وعلى من حظر شيئاً من ذلك الدليل.

فالجواب أنّ قوله تعالى: «أحل لكم صيد البحر» لايتناول ظاهره الخلاف في هذه المسألة؛ لأنّ الصيد مصدر صدت، وهو يجري مجرى الاصطياد الذي هو فعل الصائد، وإنّا يسمّى الوحش وماجرى مجراه صيداً مجازاً وعلى وجه الحذف؛ لأنّه عل للاصطياد فسمّى باسمه، وإذا كان كلامنا في تحريم لحم الصيد (٢) فلا دلالة في إباحة الصيد؛ لأنّ الصيد غير المصيد.

فإن قيل: قول عنالى: «وطعام مناعاً لكم وللسيارة» يقتضي أنّه أراد المصيد دون الصيد؛ لأنّ لفظة «الطعام» لا تليق إلاّ بما ذكرناه دون المصدر.

قلمنا: لو سلّمنا أنّ لفظة «الطعام» ترجع إلى لحوم ما يخرج من حيوان البحر، لكان لنا أن نقول: قوله تعالى: «وطعامه» يقتضي أن يكون ذلك اللحم مستحقاً في الشريعة لاسم الطعام؛ لأنّ ماهو محرّم في الشريعة لايسمّى بالإطلاق فيها طعاماً كالميتة والحنزير، فمن ادّعى في شيّ ممّا عدّدنا تحريمه أنه طعام في عرف الشريعة فليدل على ذلك، فإنّه يتعذّر عليه.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ٩٦.

<sup>(</sup>٢) في «الف» و«ب»; الصيد.

وقد روي عن الحسن البصري في قوله تعالى: «وطعامه»: أنّه أراد بـه البرّ والشعير والحبوب التي تسقى بذلك الماء<sup>(۱)</sup>، وحمل أكثر المفسّرين لفظة «البحر» على كلّ ماء كثير من عذب وملح<sup>(۱)</sup>، وإذا حمل على الحبوب سقطت المسألة.

فأمّا الجواب عن قولهم: إنّ الأصل الإباحة، فهو كذلك، إلاّ أنّا نرجع عن حكم الأصل بالأدلّة القاطعة، وقد ذكرناها.

# مسألة (۲۳۰

## لووجد سمكة لايعلم ذكاتها

وممًا انفردت به الاماميّة: أنّ من وجد سمكة على ساحل بحر او شاطئ نهر ولم يعلم هل هي ميتة أو ذكيّة فيجب أن يلقيها في الماء، فإن طفت على ظهرها فهي ميتة، وإن طفت على وجهها فهي ذكيّة، فإنّ أبا حنيفة (٣) وإن وافقنا في أنّ السمك الطافي على الماء لايؤكل، فإنّه لايعتبر هذا الاعتبار الذي ذكرناه.

ويجب على هذا الاعتبار أن يقول أصحابنا في السمك الطافي على الماء: إنّه ليس بمحرّم على الإطلاق، بل يعتبرونه بما ذكرناه، فإن وجدوه طافياً على ظهره أو وجهه عملوا بحسب ذلك.

دليلنا: الإجماع المتردد. وإن شئت أن تبني هذه المسألة على بعض المسائل المتقدّمة لها، وأنّ أحداً من المسلمين مافرّق بين الامرين.

<sup>(</sup>۱) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٢) احكام القرآن (للجصاص); ج٢/٨٧٨.

 <sup>(</sup>٣) اختلاف النفقهاء: (للطحاوي): ج١ ص٧٦، أحكام القرآن (للقرطبي): ج٦ ص٣١٨، التفسير
 الكبير (للوازي): ج١٢ ص٨٩.

# مسألة [۲۳۱]

# [ذبائح أهل الكتاب]

وممّا انفردت الاماميّة به: أنّ ذبائح أهل الكتاب محرّمة لا يحلّ أكلها ولاالتصرّف فيها؛ لأنّ الذكاة مالحقتها، وكذلك صيدهم وما يصيدونه بكلب أو غيره. وخالف باقي الفقهاء في ذلك (١).

دليلنا على صحة ماذكرناه: الإجماع المتردد، وأيضاً قوله تعالى: «ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق» (١)، وهذا نص في موضع الخلاف؛ لأنّ من ذكرناه من الكفّار لايرون التسمية على الذبائح فرضاً ولاسنة، فهم لايسمّون على ذبائحهم، ولوسمّوا لكانوا مسمّين لغير الله تعالى؛ لأنهم لايعرفون الله تعالى لكفرهم على مادللنا عليه في غير موضع، وهذه الجملة تقتضي تحريم ذبائحهم.

فإن قيل: هذا يقتضي أن لايحل ذبائح (٢) الصبي لأنّه غير عارف بالله تعالى.

قلنا: ظاهر الآية يقتضي ذلك ، وإنّها أدخلناه فيمن يجوز ذبائحه (أ) بدليل. ولأن الصبي وإن لم يكن عارفاً فليس بكافر ولامعتقد أنّ إلهه غير من يستحق العبادة على الحقيقة، وإنما هو خال من المعرفة، فجاز أن يجري مجرى العارف متى ذبح وتلفّظ بالتسمية، وهذا كلّه غير موجود في الكفار.

ًا فإن اعترض علينا بقوله تعالى: «اليـوم أحلّ لكم الطيّبات وطـعام الذين

<sup>(</sup>١) المبسوط (للسرخسي): ج١٢ ص٥ و: ج١١ ص٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ١٢١.

<sup>(</sup>٣) في «الف»: لاتحلّ ذباحة.

<sup>(</sup>٤) في «الف» و«ب»: تجوز ذباحته.

أُتـوا الكتاب حلّ لكـم وطـعامكم حلّ لهم»(١)، وادّعـي أنّ الطعام يدخل فيه ذبائح أهل الكتاب.

فالجواب عن ذلك أنّ أصحابنا يحملون قوله تعالى: «وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم وطعامكم حلّ لهم» على مايذكرُونه (٢)ممّا يؤكل من حبوب وغيرها، وهذا تخصيص لامحالة؛ لأنّ ماصنعوه طعاماً من ذبائحهم يدخل تحت اللفظة ولا يجوز إخراجه إلاّ بدليل.

فإذا قلنا: تخصيصه بـقوله تعالى: «ولا تأكلـوا منا لم يذكر اسم الله عليه»، قيل لنا: ليس أنتم بأن تخصوا آيتنا بعموم آيتكم أولى منّا إذا خصصنا الآية التي تعلّقتم بها بعموم ظاهر الآية التي استدللنا بها.

'والذي يجب أن يعتمد في الفرق بين الأمرين أنّه قد ثبت وجوب التسمية على الذبيحة، وأنّ من تركها عامداً لايكون مذكيّاً ولا يجوز أكل ذبيحته على وجه من الوجوه، وكلّ من ذهب إلى هذا المذهب من الأمّة يذهب إلى تخصيص قوله تعالى: «وطعام الذين أوثوا الكتاب حلّ لكم» وأنّ ذبائحهم لا تدخل تحته، والتفرقة بين الأمرين خلاف الإجاع.

'ولايلزم على ماذكرناه أنّ أصحاب أبي حنيفة (٣) يوافقونا على وجوب التسمية مع التسمية وإن لم يخصصوا بالآية الأخرى؛ لأنّا اشترطنا إيجاب التسمية مع الذكر على كلّ حال، وعندأصحاب أبي حنيفة أنه جائز أن يترك التسمية من أذاه اجتهاده إلى ذلك أو استفتى من هذه حاله، والاماميّة يذهبون إلى أنّ التسمية مع الذكر لا تسقط في حال من الأحوال.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ه.

<sup>(</sup>٢) في «الف» و«ب»: يملكونه.

<sup>(</sup>٣) الْحَتْلَافُ الفُقْهَاءُ (للطحاوي ):ج١ص٦٢.

فإن قيل: على هذه الطريقة التي نعتمدها من الجمع بين المسألتين، ما أنكرتم أنّ لمن خالفكم أن يعكس هذه الطريقة عليكم، ويقول: قد ثبت أنّ التسمية غير واجبة، أو يشير إلى مسألة قد دلّ الدليل على صحتها عنده، ثمّ يقول: وكلّ من ذهب إلى هذا الحكم يذهب إلى عموم قوله تعالى: «وطعام الذين أتوا الكتاب حلّ لكم»، والتفرقة بين الأمرين خلاف الإجماع.

قلنا: الفرق بينها ظاهر؛ لأنّا إذا بنينا على مسألة ضمنّا عهدة صحّها ونني الشبهة عنها، ومخالفنا إذا بنى على مسألة مثل أنّ التسمية غير واجبة أو غير ذلك من المسائل لايمكنه أن يصحح مابنى عليه ولا أن يورد حجّة قاطعة، والمحنة بيئنا وبين من تعاطى ذلك، ونحن إذا بنينا على مسألة دللنا على صحّها بما لا يمكن دفعه، وهذا على التفصيل يخرجه الاعتبار والاختبار.

# مسألة [۲۳۲]

# [استقبال القبلة عند الذبح]

وميًا انفرد به الاماميّة: القول بإيجاب استقبال القبلة عند الذبح مع إمكان ذلك. وخالف باقي الفقهاء في وجوبه وأنّه شرط في الذكاة<sup>(١)</sup>.

دليلنا: بعد الإجماع المتردد، الطريقة التي تقلم نظيرها وهي أنّ من ذبح غير مستقبل القبلة عامداً قد أتلف الروح وحلّ الموت في الذبيحة، وحلول الموت يوجب أن يكون ميتة إلاّ أن تقوم دلالة على حصول الذكاة فلا يستحق هذا الاسم، ومن ادّعى دلالة شرعيّة على ذلك كان عليه إقامتها ولن يجدها، ولم يبق بعد ذلك إلاّ كونها ميتة وداخلة تحت قبوله تعالى: «حرّمت عليكم

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة: ج٣ص٥٣ ٤- ٤٥٤ ، وفيه: استحباب توجيه الذبيحة الى القبلة .

الميتة»<sup>(۱)</sup>.

وأيضاً فإنّ الذكاة حكم شرعي، وقد علمنا أنّه إذا استقبل القبلة وسمّى اسم الله تعالى يكون مذكّياً باتّفاق، وإذا خالف ذلك لم يستيقن كونه مذكّياً، فيجب الاستقبال والتسمية ليكون بيقين مذكّياً.

# مسألة [۲۳۳]

#### [في العقيقة]

وممًا ظنّ انفراد الاماميّة به: القول بوجوب العقيقة، وهي الذبيحة التي تذبح عن المولود ذكراً كان أو أنثى.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فقال الشافعي ومالك: مستحبّة (٢) وقال أبو حنيفة: ليست بمستحبّة (٣) وحكي عن الحسن البصري القول بوجوها، وهو مذهب أهل الظاهر (٤) وهذه موافقة للاماميّة.

دليلنا: بعد الإجماع المتردد، أنّ العقيقة نسك وقربة بلا خلاف وإيصال منفعة إلى المساكين، وتدخل في عموم قوله تعالى: «وافعلوا الخير» (\*)وماأشبه هذه الآية من الأمر بالطاعات والقربات، وظاهر الأمر في الشريعة يقتضي الوجوب.

فإن قيل على الاستدلال بقوله تعالى: «وافعلوا الحنير» في هذا الموضع

<sup>. (</sup>١) سورة المائدة: الآية٣.

<sup>(</sup>٢) اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١ ص٨٩-٩٠.

<sup>(</sup>٣) بداية انجمتهد: ج١ ص٤٨٤، الفتاوى الهندية: ج٥ ص٣٦٢، المغني (لابن قدامة): ج١١ ص١٢٠.

<sup>(</sup>٤) ألمغني (لابن قدامة): ج١١ ص١٢٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج: الآبة ٧٧.

وأشباهه من المسائل التي استدللنا بهذا العسموم فيها: ماأنكرتم من فساد الاستدلال بذلك من جهة أنّ الخير لانهاية له، ومحال أن يوجب الله تعالى علينا مالايصح أن نفعله، وإذا لم يصح إيجاب الجميع وليس البعض بذلك أولى من البعض بطل الاستدلال بالآية.

قلنا: لاشبهة في أنّ إيجاب مالايتناهى لايصح، غير أنّا نفرض المسألة فنقول: قد ثبت أنّ من عق دفعة واحدة عن ولده يكون فاعلاً لخير، وفعل المرّة صحيح غير محال، فيجب تناول الآية له، وهكذا نفرض في كلّ مسألة. وموضع استدلالنا بعموم هذه الآية على وجوب شيّ من العبادات والقربات وان نعين على مايصح تناول الايجاب له، ثمّ ندخله في عموم الآية.

ويمكن أن نذكر للمخالف على سبيل المعارضة مايروونه عنهم عن النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) أنّه قال في المولود: أهريقوا عنه دماً (١).

وفي خبر آخر: يعق عن الغلام شاتان (٢).

وعن عائشة أنها قالبت: أمرنا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن نعقّ عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاةً (٣)

وروى ابن عبّاس أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) عق عن الحسن والحسين (صلّى الله عليها) كبشاً كبشاً (). فجمع (عليه السلام) في إيجاب

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي: ج٩ ص٢٩٩، سنن الترمذي: ج٤ ص٨٩، صحيح البخاري: ج٧ ص١٠٩، سنن أبي داود: ج٣ ص١٠٦، سنن الدارمي: ج٢ ص٨١، سنن ابن ماجة: ج٢ ص١٠٥، جامع الأصول : ج٨ ص٣١٤.

 <sup>(</sup>۲) جامع الاصول: ج٨ ص٣١٥، سنن ابن ماجة: ج٢ ص٣٥٥، سنن الـدارمي: ج٢ ص٨١، سنن
 ابي داود: ج٣ ص١٠٥، سنن الترمذي: ج٤ ص٨٩، سنن البيهقي: ج٩ ص٣٠١.

<sup>(</sup>٣) سنن البيهتي: ج٩ ص١٠٠، ٣٠٣، سنن الترميذي: ج٤ ص٩٦، سنن ابن ماجة: ج٢ ص١٠٥٦، جامع الاصول: ج٨ ص٣١٦.

<sup>(</sup>٤) سنن ابن داود: ج٣ ص١٠٧، جامع الأصول: ج٨ ص٣١٦، سنن البيهتي: ج٩ ص٣٠٢.

العقيقة بين القول والفعل.

وليس لهم أن يتعلقوا بما يروونه عن النبيّ (عليه وآله السلام) من قوله: ليس في المال حقّ سوى الزكاة (١).

وبما روي عنه (عليه وآله السلام) من قوله: من أحبّ أن ينسك عن المولود فلينسك عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة (٢)، فعلّق ذلك بالمحبّة، وماكان واجباً لايعلّق بالمحبّة.

وبما يروونه عن فاطمة (صلوات الله عليها) قالت: يمارسول الله أعن عن ابني الحسن؟ فقال (صلّى الله عليه وآله): إحلقي رأسه وتصدّقي بزنة شعره فضّة (٣)، ولوكانت والجبة لأمرها (عليها السلام) بها.

﴿ والجواب عن ذلك كلَّة أنَّ هذه أخبار آحاد تنفردون بها، ولانعرف عدالة رواتها ولاصفاتهم، وبإزائها من الأخبار التي تقلّمتها ننفرد بروايتها مالا يحصى، وماتنفردون أيضاً بروايته ماقد ذكرنا بعضه.

ولوعدلنا عن هذا كله، وسلمت هذه الأخبار من كل قدح وجرح أوجبت غالب الظنّ، أليس من مذهبنا أنّ أخبار الآحاد لا توجب العمل في الشريعة بها؟ وإنّها جاز لنا أن نعارضهم بأخبار الآحاد لأنّهم بأجعهم يذهبون إلى وجوب العمل بأخبار الآحاد.

ثمّ نستظهر متبرّعين بذكر تأويل هذه الأخبار. أمّا الحنر الأوّل فلا دلالة لهم فيه؛ لأنّه نفى أن يكون في المال حقّ سوى الزكاة، والعقيقة عند من أوجبها تجب في ذمّة الوالدين لافي المال.

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة: ج۱ ص٧٠٥.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد: ج٢ ص١٨٢-١٨٣، جامع الأصول: ج٨ ص٢١٤.

<sup>(</sup>٣) سنن البيهتي: ج٩ ص٤٠٣.

وأما الخبر الثاني فلا حجّة فيه؛ لأنّه إنّها علّق الفضل في ذلك بالمحبّة لا الأصل، والفضل في أن يعق بشاتين وقد تجزئ الواحدة، ويجري مجرى ذلك قول القائل: من أحبّ أن يصلّي فليصل في المساجد وفي الجماعات، وإنّها يريد الفضل وإن كان أصل الصلاة واجباً.

أمّا الخبر الثالث فغير ممتنع أن يكون (عليه السلام) عق عنه أو عزم على أن
 يتولّى ذلك ، فعدل عن أمرها بذلك إلى قربة أخرى لهذه العلّة.

## مسألة (۲۳٤١

#### الطعام الذي عالجه الكافر

ومما انفردت به الامامية: أن كل طعام عالجه الكفّار، من اليهود والنصارى وغيرهم ممن ثبت كفرهم بدليل قاطع، فهو حرام لا يجوز أكله ولا الانتفاع به. وخالف باقي الفقهاء في ذلك (١).

وقد دللنا على هذه المسألة في كتاب الطهارة (٢)، حيث دللنا على أنّ سؤر الكفّار نجس لا يجوز الوضوء به، واستدللنا بقوله تعالى: «إنّها المشركون نجس» (٣)، واستقصيناه فلا معنى لإعادته.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الام: ج٢ ص٢٣١، المدونة الكبرى: ج٢ ص٦٧، بداية المجتهد: ج١ ص٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) تقدم في ص ٨٩.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: الآية ٢٨.

# مسألة [٢٣٥]

#### لحوم الحمر الأهلية

وممّا انفردت الاماميّة به: ـوإن كان الفقهاء رووا عن ابن عبّاس (١) (رحمه الله) موافقتها في ذلك ـ: تحليل لحوم الحمر الأهليّة. وحرّمها سائر الفقهاء (٢)، وانتهوا في ذلك إلى أنّ ابن أبي القسم روى عن مالك أنّ الحمار الوحشي إذا تأنس وصار يعمل عليه كما يعمل على الحمار الأهلي فإنّه لايؤكل (٣)، وإن خالف مالك سائر الفقهاء في ذلك.

دليلنا: بعد الإجماع المتردد، أنّ الأصل فيا فيه منفعة ولامضرّة فيه الإباحة، ولحوم الحسمر الأهليّة بهذه الصفة. فإن ادّعوا مضرّة آجلة من حيث الحظر لها والنهي عنها، فإنّهم يفنزعون إلى أخبار آحاد ليست حجة في مثل ذلك، وهي معارضة بأمثالها.

ويمكن أيضاً أن يستدل على ذلك بـقوله تعالى: «قل لاأجد فيما أوحـي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه» (٤) الآية.

ُ فإن احتجوا عليه بـقوله تـعـالي: «والخيـل والبغـال والحمير لتـركـبوها وزينة»(\*)، وأنّه تعالى أخبر أنّها للركوب والزينة لاللأكل.

قلنا لهم: قوله تعالى: إنَّها للركبوب والزينة لايمنع أن يكون لغير ذلك، ألا

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير: ج١١ ص٦٥، المغني (لابن قدامة): ج١١ ص٦٥، بداية المجتهد: ج١ ص٠٤٩، انحلي: ج٧ ص٧٠٤، جامع الأصول: ج٨ ص٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١ ص٦٤ المغني (لابن قدامة): ج١١ ص٦٥..

<sup>(</sup>٣) المدونة الكبري: ج٢ ص٦٤، اختلاف الفقهاء (للطحاوي); ج١ ص٦٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) سورة النحل: الآية ٨.

ترى إلى قول القائل: قد أعطيتك هذا الثوب لتلبسه، لا يمنع من جواز بميعه له وهبته والانتفاع به من وجوه شتّى.

ولأنّ المقصود بالخيل والحمير الركوب والزينة، وليس أكل لحومها مقصوداً فيها.

ثمّ إنّه لايمنع من الحمل على الحمير والخيل، وإن لم يذكر الحمل وإنّما خصّ
 الركوب والزينة بالذكر.

وأكثر الفقهاء(١)يجيزون أكـل لحوم الحنيل، ولم يمنع تضمّن الآية ذكر الركوب والزينة خاصّة من أكل لحوم الحنيل، وكذلك الحمير.

فإنّ استدلّوا بما يروونه عن ابن عبّاس (رحمه الله) أنّه قبال: نهى رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله) عن لحوم الحمر وأمر بلحوم الحيل أن تؤكل (٢).

وأيضاً بما رواه خالد بن الوليدقال: كنّا مع النبيّ (صلّى الله عليه وآله) في خيب، فقال (عليه السلام): لاتحلّ أموال المعاهدين إلاّ بحقّها وحرام عليكم الحمر الأهليّة وبغالها(٣).

وبما يرويه أنس عن النبـيّ (عليه السلام) أنّه نهى عن لحوم الحمر، وقال: إنّها نجس<sup>(1)</sup>.

فالجواب عن ذلك أنّ هذه أخبار آحاد، والعمل بها في الشريعة عندنا غير جائز، ولايجوز مع ذلك أن يرجع بها عن ظاهر الكتاب، ونعارضها بالأخبار التي تروبها الاماميّة (٥)مالايحصى.

<sup>(</sup>١) اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١ ص ٧٧.

<sup>(</sup>٢) نصب الراية: ج٤ ص١٩٨.

<sup>(</sup>٣) مستد أحمد: ج٤ ص١٩٠-٩٠.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ج٧ ص١٢٤، سنن ابن ماجة: ج٢ ص١٠٦١، سنن الدارمي: ج٢ ص٨٧.

<sup>(</sup>٥) مسائل علي بن جعفر: ص١٧٧ ح٣٢٩-٣٢٧.

وممّا يرويه مخالفوها مارواه غالب بن الحسن قال: قلت: يارسول الله لم يبق من مالي إلاّ حر، فقال (صلّى الله عليه وآله): أطعم أهلك من سمين "مالك، فإنّي إنّها نهيت عن حوالي القرى(١). وهذا لامحالة معارض لأخبارهم كلّها.

ثم يمكن أن يقال في تلك الأخبار: إنّ سبب النهي عن لحوم الحمر الأهليّة هو لأجل الظهر وقلّته في ذلك الزمان، كما أنّه (عليه السلام) نهى عن لحوم الحيل (٢) لهذه العلّة (٣).

وقد روي عن ابن عبّاس (رحمه الله) أنّه قال: نهي عن لحوم الحمر لئلا يقلّ الظهر<sup>(۱)</sup>، فقوّى هذا التأويل هذه الرواية.

﴿ فَأَمَّا الْحَبَرِ الذِّي تَضَمَّنَ أَنَّـهَا رَجِس، فالرَّجِس والرَّجِز والنَّجِس واحد في الشريعة، ولا محصّل من أهل الشريعة يذهب إلى أنّ الحمار الأهلي نجس العين.

> مسألة [۲۳۱]

لحوم البغال

وممًا انفردت به الاماميّة: تحليل لحوم البغال. وبناقي الفقهاء على حظر ذلك (٥)، وروي عن الحسن البصري أنّه ذهب إلى إباحة لحوم البغال (٢)، وهذه موافقة للاماميّة.

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي: ج١ ص٣٦١، جامع الاصول: ج٨ ص٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) سنن البيتي: ج١ ص٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) جامع الأصول: ج٨ ص٢٩٢ سن أبي داود ج٣ ص٣٥٦.

<sup>(</sup>٤) سنن البيهقي: ج٩ ص٣٣٠، جامع الأصول: ج٨ ص٢٩١.

<sup>(</sup>٥) المغني (لابن قدامة): ج١١ ص٦٦. (٦) المجموع: ج٩ ص٨.

وكلّ شيّ دللنا به على إباحة لحوم الحسر الأهليّة هو بعينه دليل على إباحة لحوم البغال.

وأيضاً فقد دللنا على إباحة لحوم الحمر الأهليّة، وكلّ من أباح لحومها أباح لحومالبغال، والتفرقة بين المسألتين خروج عن الإجماع.

# د مسألة [۲۳۷]

#### ذكاة الجنين

وممّا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ الجنين الذي يوجد في بطن أمّه بعد ذكاتها على ضربين إن كان كاملاً وعلامة كماله أن ينبت شعره إن كان من ذوات الشعر، أو يظهر وبره إن كان من ذوات الأوبار فإنّه يحلّ أكله، وذكاة أمّه ذكاة له، وإن لم يبلغ الحدّ الذي ذكرناه وجب أن يذكّى ذكاة مفردة إن خرج حيّاً، وإن لم يجرج حيّاً فلا يؤكل م

وإنّها كان هذا انفراداً لأنّ الشافعي ومن وافقه يذهب إلى أنّ ذكاة الجنين ذكاة أمّه على كلّ حال<sup>(۱)</sup>، وأبو حنيفة ومن وافقه يذهب إلى أنّ الجنين له ذكاة مفردة على كلّ حال<sup>(۱)</sup>.

دليلنا: الإجماع المتردد. وإن شئت أن تبني على بعض المسائل المتقدمة، مثل وجوب التسمية على كل وجه أو وجوب استقبال القبلة، وإنّ أحداً من الأمّة لم يفرّق بين المسألتين.

وليس لهم أن يحتجوا علينا بما يروونه عن النبيّ (صلَّىٰ الله عليه وآله) من

<sup>(</sup>١) الأم: ج٢ص٢٣٣، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١ ص٨٥. المغني (لابن قدامة): ج١١ص٥٠.

<sup>(</sup>٢) اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١ ص٨٥، ألمغني (لابن قدامة): ج١١ ص٢٠٠.

قوله: ذكاة الجنين ذكاة أمّه (١)، ولم يفرق بين الكامل من الأجنّة وغير الكامل.

﴿ وَمَا يَرُوونَهُ أَيْضًا عَنِ النّبِيّ (صَلّمَى الله عليه وآله) أنّه سئل عن السّقرة والشاة تذبحان ويوجد في بطنها جنين أناكله أو نلقيه؟ فقال: كلوا إن شئم (٢)،
 ولم يفصّل كما فصّلت الاماميّة.

قلنا: إنّ الكلام قد مضى في أنّ أخبار الآحاد ليست حجّة في الشرع، وأنّ هذا ميّا ينفرد به المخالفون، وبإزائه مايروونه الإماميّة في ذلك.

ولوسلمنا ذلك لكان لنا أن نقول في الخبر الأوّل: لايخلومن أن يكون تأويله على ماتأوله الشافعي عليه، من أنّ المراد أنّ ذكاة الجنين هي ذكاة أمّه، وأنّه يصير له حكم الذكاة لذكاتها، وإن كان كذلك حملناه على الجنين الكامل الذي قد نبت عليه الشعر والوبر، وخصصنا عمومه بأدلّتنا التي ذكرناها.

أو يكون التأويل على ما تأوّله أبو حنيفة من أنّ ذلك على سبيل التشبيه، وإنّما المراد بالخبر أنّ ذكاة الجنين مثله ويماثل ذكاة أمّه في الذبح، فيحمل ذلك على الجنين الذي يخرج من بطن أمّه حيّاً، وذكاة ما خرج حيّاً كذلك واجبة كذكاة الأم.

ويقوي تأويل الشافعي ـوإن كنا قد بينا تخريج مذهبنا على تأويل أبي حنيفة ـ أنّ لفظ الجنين مشتق من الاجتنان وهو الاستنار، وهو إنّها ستى بهذا الاسم في حال كونه في بطن أمّه، وإذا ظهر زال عنه استحقاق هذا الاسم على الحقيقة، وسمّى بذلك مجازاً من حيث كان جنيناً قبل حال ظهوره، فكيف

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود: ج٣ ص١٠٣، من الدارمي: ج٢ ص٨٤، سنن البيبقي: ج٩ ص٣٣٦-٣٣٠،

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي: ج٩ ص ٣٣٥، سنن ابي داود: ج٣ ص ١٠٤، التهنيب: ج٩ ص ٨١ ذيل حديث ٨٠، الكافي: ج٩ ص ٨١ ذيل حديث ٨٠، الكافي: ج٩ ص ٣٣٠ـ٣٣٥.

يجوز أن يكون المراد أنّ الجنين إذا خرج حيّاً ذكّي كما تذكّى أمّه وهو لا يستحقّ هذا الاسم بعد خروجه؟ فالاشبه أن يكون المراد أنّ ذكاة أمّه تتعدّى إليه في الحكم وهو جنين في البطن.

ومن وجه آخر وهو أنّ تخصيص الأم بالذكر لابد له من فائدة، وإذا حمل على أنّ ذكاتها ذكاة لجنينها أفاد هذا التخصيص، وإذا حمل على أنّ المراد أنّ الجنين يذبح إذا خرج حيّاً كما يفعل بامّه لم يفد هذا التخصيص بالأم؛ لأنّ غير الأم من الذبائح كلها كالأم في هذا المعنى للتخصيص.

فإن قيل: قد روي هذا الخبر بالنصب، ومع النصب لابد من التشبيه، فكأنّه قال: ذكاة الجنين كذكاة أمّه، فلمّا سقط الكاف تعدى الفعل إلى لفظ ذكاة فانتصب.

قلنا: قـد بيّنـا أنّ حمل الحنبر على التشبـيه يتـخرج على مذهبنا، فما عـلينا في النصب إلاّ مثل ماعلينا بالرفع.

على أنّ أصحاب الشافعي قد أجابوا عن رواية النصب بعد أن دفعوا ظهورها واشتهارها ومساواتها للرواية بالرفع، بأن قالوا: إنّ النصب يمكن أن يكون وجهه أنّ التقدير: ذكاة الجنين بذكاة أمّه أو في ذكاة أمّه، فلما أسقط حرف الجرّ وجب النصب، فلم يخلص النصب للتشبيه على كلّ حال.

فأمّا الحبر الآخر الذي يتضمّن كلوا إن شئتم، فإنّا نحمله على الجنين الذي قد تكامل وأشعر وأو بر، ونترك عموم الظاهر بالأدلّة.

19 مسألة [۲۳۸]

الهمما يحرم أكله من الذبيحة

ومها انفردت به الامامية: تحريم أكل الطحال والقضيب والخصيتين

والرحم والمثانة، ويكرّهون الكليتين. وخالف باقي الفُقهاء في ذلك (١). والدليل على صحّة ماذهبوا إليه: الإجماع اللذي تردّد. وإن شئت أن تبني «هذه المسألة على بعض المسائل المتقدّمة التي عليها دليل ظاهر، وأنّ أحداً من

الأُمَّة مافرَق بين المسألتين.



<sup>(</sup>١) انجموع: ج٩ ص٦٦-٧٠.



# كتاب الأشربة

مسألة

[444]

#### [حرمة الفقاع]

ومتها انفردت به الاماميّة: الـقول بـتحريم الفقـاع، وأنّه جارٍ مجرى الحنمر في جميع الأحكام من حدّ شاربها وردّ شهادته وفي نجاسته. وخالف باقي الفقهاء في ذلك .

والدلالة: الإجماع المتردّد. وإن شئت أنّ تبني هذه المسألة على بعض ماتقدّم من المسائل التي فيها ظاهر كتاب الله تعالى فعلت.

ومتها يعارض به المخالفون مايروونه (۱)عن ثقاتهم ورجالهم من تحريم الفقاع؛ لأنّ الذي ترويه الشيعة (۲)وتختص به من الروايات في هذا الباب يمكنهم أن يقولوا: إنّا لانعرف هؤلاء ولانثق بروايتها.

فن ذلك مارواه أبوعبيد القاسم بن سلام، قال: حدّثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن دراج أبي السمح، وروى الساجي صاحب كتاب اختلاف

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل: ج؛ ص٢٣٢، سنن البيهتي: ج٨ ص٢٩٢.

 <sup>(</sup>٢) الكافي: ج٦ ص٢٦٤ أنظر باب الفقاع، الوسائل: ج١٧ ص٢٨٧ انظر باب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة.

الفقهاء، قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث أنّ دراجاً أبا السمح حدثه واجتمعا على أنّ دراجاً قال: إنّ عمر بن الحكم حدثنا عن أم حبيبة زوج النبيّ (صلّى الله عليه وآله) أنّ ناساً من أهل اليمن قدموا على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ليعلمهم الصلاة والسنن والفرائض، فقالوا: يارسول الله إنّ لنا شراباً نعمله من القمح والشعير، فقال (عليه السلام): الغبيراء؟ قالوا: نعم، قال (عليه السلام): لا تطعموه . قال الساجي في حديثه: قال (عليه السلام) ذلك ثلاثاً.

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: ثمّ لمّا كان بعد ذلك بيومين ذكروها له (عليه السلام) فقال: الغبيراء؟ قالوا: نعم، قال عليه السلام: لا تطعموها، فلمّا أرادوا أن ينطلقوا سألوه (عليه السلام) أيضاً، فقال: الغبيراء؟ قالوا: نعم، قال: لا تطعموها، قالوا: فإنّهم لايدعونها، فقال (عليه السلام) من لم يتركها فاضربوا عنقه (۱).

وروى أبوعبيد أيضاً عن ابن أبي مريم عن محمّد بن جعفر عن زيد بن أبي مريم عن محمّد بن جعفر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلم) سئل عن الغبيراء فنهى (عليه السلام) عنها وقال: لاخير فيها(٢).

وقال: زيد بن أسلم: والاسكركة هي، وهذا اسم يختص الفقاع به، يعني الاسكركة في لغة العرب<sup>(٣)</sup>.

قال ابن الرومي وهو ممن لايطعن عليه في علم اللغة العربية ، وكان مشهوراً بالتقدّم فيها ، ويروى عنه أنه قال لبعض رواته وقد عمل ابن الرومي

<sup>(</sup>١) مسند أحمد: ج٦ ص٤٢٧، سن البيهقي: ج٨ ص٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) غوالي اللآلي: ج1 ص٣١٧.

<sup>(</sup>٣) الموطأ: ج٢ ص٥٤٨، لسأن العرب: ج٤ ص٣٧٦.

قصيدة: التى بها أبا العبّاس تعلباً، فإن ردّ عليك شيئاً من الإعراب فيها فألقني به، وإن ردّ عليك شيئاً من اللغة فلا ولاكرامة، ولايتجاسر مع أبي العبّاس تعلب على هذا القول إلاّ متقدّم أو متناه في علم اللغة ـ وأبيات ابن الرومي: اسقني الاسكركة الصنبر في جغضلفونه واجعل الفيجن فيه ياخليلي بغصونه إنّه مصفاة أعلاه ومسك لبطونه (۱)

وأراد بالاسكركة: الفقاع، والجغضلفون: الكوز الذي يشرب فيه الفقاع، والصنبر: البارد، والفيجن: الشراب.

وقد روى أصحاب الحديث من طرق معروفة أنّ قوماً من العرب سألوا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن الشراب المتّخذ من القمع، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أيسكر؟ قالوا: نعم، فقال (عليه السلام): لا تقربوه (٢٠). ولم يسأل (عليه السلام) في الشراب المتّخذ من الشعير عن الإسكار بل حرّم ذلك على الإطلاق، وحرّم الشراب الآخر إذا كان مسكراً، فدل ذلك على أنّ الغبيراء محرّمة بعينها كالخمر.

وقد روى أصحاب الحديث من العامة في كتبهم المشهورة أن عبدالله الأشجعي كان يكره الفقاع<sup>(٣)</sup>.

وقال أحمد بن حنبل: وكان ابن المبارك يكرهه(١).

وقال أحمد: حدّثنا أبوعبدالله المدائني قال: كان مالك بن أنس يكره الفقاع، ويكره أن يباع في الأسـواق وكان يزيد بن هارون يكرهه (٠).

<sup>(</sup>١) لم ثعثر عليه.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود: ج٣ ص٣٢٨، سنن البيهق: ج٨ ص٢٩٢، مسند أحد: ج٤ ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) غوالي اللئالي: ج1 ص٣١٨.

<sup>(</sup>٤) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٥) لم نعثر عليه.

قال أحمد: حدّثنا عبدالجبّار بن محمّد الخطابي عن ضمرة قال: الغبيراء التي نهى النبيّ (صلّى الله عليه وآله) عنها هي الفقاع<sup>(١)</sup>.

وقال أبو هاشم الواسطى: الفقاع نبيذ الشعير، فإذا نشّ فهو خر(٢).

وقال زيد بن أسلم: الغبيراء التي نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عنها هي الاسكركة (٣).

وقال أبو موسى: الاسكركة خر الحبشة (٤).

وإذا كانت هذه رواياتهم وأقوال شيوخهم ومنقدّمي أصحاب حديثهم، فما المانع لهم من تحريم الفقاع وهم يقبلون من أخبار الآحاد ماهو أضعف مما ذكرناه؟ وكيف يستحسنون الشناعة على الشيعة الاماميّة في تحريم الفقاع ومالك بن أنس وهو شيخ الفقهاء وأصحاب الحديث ينهى عنه وعن بيعه، وكذلك ابن المبارك ويزيد بن هارون وهما شيخا أصحاب الحديث؟ لولا العصبيّة وإتبّاع الهوى نعوذ بالله منها.

مسألة

[14.]

#### [عدم تجدد حرمة الخمر]

ومتًا انفردت به الاساميّة: القول بأنّ الخمر محرّمة على لسان كلّ نبيّ وفي كلّ كلّ نبيّ وفي كلّ كلّ كلّ نبيّ وفي كلّ كتاب نزل، وأنّ تحريمها لم يكن متجدّداً. وخالف باقي الفقهاء في ذلك،

<sup>(</sup>١) غوالي اللثاني: ج١ ص٣١٨.

<sup>(</sup>۲) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) الموطأ: ج٢ ص٤٨٥، لسان العرب: ج٤ ص٣٧٦.

<sup>(</sup>٤) أوجز المسالك : ج١٣ ص٤٥٣.

وذهبوا إلى أنها متجددة التحريم(١).

دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: إجماع الطائفة المحقّة فإنّهم لايختلفون فيا ذكرناه.

ولك أيضاً أن تبني هذه المسألة على بعض المسائل المتقدمة التي فيها ظاهر كتاب الله أو ماأشبهه، ويبيّن ذلك أنّ أحداً من المسلمين مافرّق بين المسألتين، وأنّ التفرقة بينها خلاف الإجماع.

نَ فإن عورضنا بما يروونه من الأخبار (٢) الواردة بتجديد تحريم الخمر وذكر أسباب تحريمها، فجوابنا (٣) أنّ جميع ماروي في تجديد تحريمها أخبار آحاد ضعيفة لا توجب علماً ولاعملاً، ولا يترك ماذكرناه من الأدلة القاطعة بمثل هذه الأخبار.

فأمّا مايدّعيه اليهود والنصارى من تحليل أنبيائهم لها فكذب منهم عليهم، كما كذبوا على أنبيائهم في كلّ شي كذّبهم المسلمون فيه، ولاحجّة فها يدّعيه هؤلاء المبطلون المعروفون بالكذب،

مسألة [۲٤١]

#### [إنقلاب الخمر خلاً]

عند الاماميّة: إذا انقلبت الخمر خلاً بنفسها أو بفعل آدمي إذا طرح فيها ماتنقلب به إلى الحلّ حلّت. وخالف الشافعي ومالك في ذلك (٤).

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) في «الف» و«ب»; فجوابنا عن ذلك.

<sup>(</sup>٤) الهداية: ج؛ ص١١٣٠.

وأبوحنيفة لايخالف الامامية فياحكيناه، إلا أنّه يزيد عليهم فيقول فيمن ألقى خراً في خلّ فغلب عليها حتى لا يوجد طعم الخمر: إنّه بذلك يحلّ (١)، وعند الامامية أنّ ذلك لا يجوز، ومتى لم تنقلب الخمر إلى الخلّ لم يحلّ. فكأنّهم انفردوا من أبي حنيفة بأنّهم امتنعوا مما أجمازه على بعض الوجوه، وإن وافقوه على انقلاب الخمر إلى الخلّ، فجاز لذلك ذكر هذه المسألة في الانفرادات.

دليلنا: بعد الإجماع المتردد، أنّ المتحريم إنّها يتنساول ماهو خمر، وما انقلب خلاً فقد خرج من أن يكون خراً؛ ولأنّه لاخلاف في إباحة الحلّ، وإسم الحلّ يتناول ماهو على صفة مخصوصة، ولافرق بين أسباب حصوله عليها.

ويقال لأصحاب أبي حثيفة: أيّ فرق بين غلبة الحلّ على الحمر في تحليلها، وبين غلبة الماء عليها أو غيره من المائعات أو الجامدات حتّى لايوجد لها طعم ولارائحة؟

فإن فرقوا بين الأمرين بأنّ الخُـمر تنقلب إلى الحلّ ولا تنقلب إلى غيره من المائعات أو الجامدات.

المانعات أو الجامدات. قلنا: كلامنا فيها على الاتقلاب، والخمر إذا القيت في الخل الكثير فما انقلبت في الحال(٢)بل عينها باقية، وكذلك هي في الماء، فما الفرق بين أن يلتى فيها ما يجوز أن ينقلب إليه وبين ما لاينقلب إليه إذا كانت في الحال موجودة لم تنقلب؟

. . .

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية: ج۱ ص٤٠.

<sup>(</sup>٢) في «الف» و«ب»: في الحال إلى الحل.

## مسألة [۲٤۲]

#### [شرب بول مايؤكل لحمه]

وميًا يظنّ قبل التأمّل انفراد الاماميّة به: القول بتحليل شرب أبوال الابل، وكملّ ما أكل لحمه من البهائم إمّا للمتداوي أو لغيره. وقد وافق الاماميّة في ذلك مالك والثوري وزفر<sup>(۱)</sup>.

وقال محمّد بن الحسن في البول خاصّة مثل قولنا وخالف في الروث<sup>(٢)</sup>. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي: بول ماأكل لحمه نجس وروثه أيضاً كنجاسة ذلك مما لايؤكل لحمه<sup>(٣)</sup>.

والذي يدل على صحة مذهبنا: بعد الإجماع المتردد، أنّ الأصل فيا يؤكل لحمه أو يشرب لبنه في العقل الإباحة، وعلى من ذهب إلى الحظر دليل شرعي، ولن يوجد ذلك في بول مايؤكل لحمه؛ لأنّهم إنّا يعتمدون على أخبار آحاد، وقد بيّنا أنّ أخبار الآحاد إذا سلمت من المعارضات والقدوح لا يعمل بها في الشريعة، ثمّ أخبارهم هذه معارضة بأخبار الأعلام في تفصيل هذه الجملة.

وأيضاً فإنّ بول ما يؤكل لحمه طاهر غير نجس، وكلّ من قال بطهارته جوّز شربه، ولا أحد يذهب إلى طهارته والمنع من شربه. والـذي يدل على طهارته: أنّ الأصل الطهارة، والنجاسة هي التي يحتاج فيها إلى دليل شرعي، ومن طلب

<sup>(</sup>١) المجموع: ج٢ ص٤٩ه، بداية المجتهد: ج١ ص٨٢.

<sup>(</sup>٢) المجموع: ج٢ ص٤٩٥.

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الهندية: ج١ ص٤٦، بداية المجتهد: ج١ ص٨٦، المجموع: ج٢ ص٤٩ه.

<sup>(</sup>१) يأتي التعرض لها عن قريب.

ذلك لم يجده.

وميًا يجوز أن نعارض به مخالفينا في هذه المسألة مايىروونه عن البراء بن عازب عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال:ماأكل لحمه فلا بأس ببوله (١).

وبما يروونه أيضاً عن حيد عن أنس أنّ قوماً من عرينة قدموا على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) المدينة فاستوخوها فانتفخت أجوافهم، فبعثهم النبيّ (عليه وآله السلام) إلى لقاح الصدقة ليشربوا من أبوالها(٢).

وأيضاً فإن النبي (صلّى الله عليه وآله) طاف بالبيت راكباً على راحلته في جميع الروايات (٢)، ويدا الراحلة ورجلاها لاتخلومن بولها وروثها أيضاً، هذا هو الأغلب الأظهر، فلوكان ذلك نجساً لنزّه النبيّ (صلّى الله عليه وآله) المسجد

فإن قيل: قوله (عليه السلام): لابأس به، لايدل على الطهارة، وإنّما يقتضي خفّة حكمه عن غيره، ألا ترى أنّه لا يجوز أن يقال مثل هذه اللفظة فيا لاشبهة في طهارته وإباحته.

قلنا: لا يجوز أن تحمل هذه اللفظة إلا على الطهارة والإباحة؛ لأنّ أهل الشريعة ماجرت عادتهم بأن يقولوا فيا حظره ثابت: إنّه لابأس به، على أنّ بعض النجاسات قد يكون أخف حكماً من بعض ولايقال فيه: لابأس. وإنّها لا يجوز أن تدخل هذه اللفظة في المجمع على طهارته وإباحته؛ لأنّ العادة جرت بدخولها فيا هو مباح طاهر على اختلاف فيه ودخول شبهة في حكمه.

فإن قالوا في حديث العربين: إنّه (عليه السلام) إنّها أباحهم شرب أبوال

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني: ج١ ص١٢٨، سنن البيهقي: ج٢ ص٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي: ج١ ص١٠٦، جامع الأصول: ج٨ ص٣٣٢، سنن ابن ماجة: ج٢ ص١١٥٨.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ج٤ ص٤٢٩ باب نوادر الطواف ح١٦، الوسائل: ج٩ ص٤٩٦ أنظر باب ٨١ من أبواب الطواف.

الابل في حال ضرورة على سبيل النداوي كما تحلّ الميتة مع الضرورة. قلنا: لوكان حال المرض يبيح الأبوال لأباحها في أوقاتنا هذه.

وأبو حنيفة (١) يمنع من ذلك ، وإنّها يجيزه أبو يوسف والشافعي (٢) ، وإذا بطل اعتراض أبي يوسف والشافعي وجهان:

أحدهما: أنّ النبيّ (صلّـىٰ الله عمليه وآلـه) لوكان أبـاح ذلك للضرورة لوقف عليه وبيّن اختصاصه بالضرورة.

والوجه الثاني: ماروي عنه (عليه السلام) من قوله: إنّ الله عزّوجل لم يجعل شفه كم فيا حرّم عليكم (٣). ولهذا الذي ذكرناه تأوّل قوم قوله تعالى: «فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما» (١) على أنّ المنافع هاهنا هي المكاسب (٥).

فإن قالوا: مــاأبيح في حــال الاضطرار لم يتنــاوله هذا الحبر الـذي رويتموه؛ لأنّـه إنّها يقتضي نفي الشفاء عــمّـا تحريمه ثابت، وماتــدعو إليه الضرورة لايكون حراماً بل مباحاً.

حراماً بل مباحاً. قلمنا: الظاهر يقتضي نني الشفاء عمّا حرّم في سائر الأوقات، وتخفيف التحريم في حالة دون أخرى عدول عن الظاهر.

فإن قيل: معنى الخبر أنّ شفاءكم ليس بمقصور على المحرّمات بل في المباحات لكم مندوحة.

قلنا: هذا أيضاً تخصيص للخبر وعدول عن ظاهره.

فان احتجَ علينا مخالفونا في نجاسة الـبول بما يروونـه عن النـبيّ (صلَّىٰ الله

 <sup>(</sup>١) المبسوط (للسرخسي): ج٢٤ ص٩٠.
 (٢) المبسوط (للسرخسي): ج٢٤ ص٩٠٠.

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي: ج١٠ ص. باب النهي عن النداوي بالمسكر، كنز العمال: ج١٠ ص١٥٣ـ٣ه ح٢٨٣١٩ و٢٨٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية ٢١٩. (٥) تفسير الرازي: ج٦ ص٤٩.

عليه وآله) من قوله: إنّها يغسل الشوب من البول والدم والمني (١)، وأنّه عامّ في سائر الأبوال، وما هو نجس لا يجوز شربه. شربه.

وعا يروونه عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) أنّه مرّ بقبرين فقال: إنّها يعذّبان ومايعذّبان في كبير، أمّا أحدهما فكان يمشي في النميمة، وأمّا الآخر فكان لايستبرئ من البول(٢). وهذا عامّ في جميع الأبوال.

ويما يروونه عنه (عليه السلام): استنزهوا من البول فإنّ عامّة عذاب القبر منه (٣).

فيقال لهم: قد مضى أنّ أخبار الآحاد ليست بحجّة في الشريعة إذا خلت من المعارضات، ثمّ أخباركم هذه معارضة بما تروونه من طرقكم (<sup>(1)</sup>وقد ذكره بعضكم، فأمّا مانرويه (<sup>(0)</sup>نحن من طرقنا فما لا يحصى كثرة.

وإذا سلّمنا هذه الأخبار ولم نعارضها بما يسقط الاحتجاج بها، كان لنا أن نحمل الخبر الأوّل على ماهو نجس من الأبوال، كبول الانسان وبول مالايؤكل لحمه، ووجب هذا التخصيص لكان الأدلّة التي ذكرناها.

والشافعي لايمكنه الاستدلال بهذا الخبر؛ لأنّه لايوجب غسل المني لأنّه عنده طاهر(٦)، ولابد له أيضاً من تخصيص لفظة البول؛ لأنّه يرى أنّ بول الرضيع لا يجب غسله.

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني: ج١ ص١٢٧.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد: جه ص٣٩، سنن ابن ماجة: ج١ ص١٢٠، سنن ألبيهتي: ج٢ ص٤١٢.

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني: ج١ ص١٢٧-١٢٨.

<sup>(</sup>٤) تقدم بعض ذلك في ص٣٥٥.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ج٣ ص٥٧، التهذيب: ج١ ص٢٤٦-٢٤٧، الوسائل: ج٢ ص١٠٠٩.

<sup>(</sup>٦) المجموع: ج٢ ص٥٥٥.

فأمّا أبوحنيفة فلابد له من تخصيص أيضاً وحمله على الدم والبول الكثيرين؛ لأنّه لايوجب غسل القليلين (١) منها (٢)؛ لأنّه يرى أنّ بول الرضيع طاهر، ويعدل عن ظاهره أيضاً؛ لأنّه لايوجب غسل الني وإنّها يوجب فركه، فقد أجمنا كلّنا على تخصيص هذا الخبر.

ويقال لهم في الخبر الثاني: قد روي هذا الخبر على خلاف ماحكيتم؛ لأنه روي: أنّه كان لايتشنزّه من بوله<sup>(٣)</sup>، وروي أيضاً: أنّه كان لايستبرئ من البول <sup>(١)</sup>، والاستبراء من البول يختص ببوله لابول غيره.

وليس لهم أن يخالفوا في ذلك فيقولوا: إنّ الاستبراء هو التباعد، وقد يلزمه التباعد، وقد يلزمه التباعد والتنزّه عن بوله و بول غيره؛ ولهذا يقال: استبرأت الأمة: إذا تباعدت عنها لتعرف براءة رحمها.

وذلك أنّ الاستبراء لامعتبر فيه بأصل وضع اللغة إذا كان في عرف الشرع قد استقرّعلى فأندة مخصوصة، فقد علمنا أنّ القائل إذا قال: فلان لا يستبرئ من البول أو استبرأ من البول، لايفهم عنه إلّا بوله دون بول غيره.

على أنّ ظـاهر الخبر لوكان عامّاً على مـارووه لوجب تخصيصه بالأدلّة التي ذكرناها.

على أنّ في هذا الخبر مايقتضي الاختصاص ببول مالايؤكل لحمه؛ لأنّه اليتضمّن الوعيد وذكر العذاب، وعند من خالفنا أنّ مسائل الاجتهاد لايستحقّ فيها الوعيد.

فإن قالوا: لم يلحق الوعيد من حيث لم يتنزّه فقط، بل من حيث لم يتنزّه

<sup>(</sup>١) في «الف»: القليل. (٢) الفتاوى الهندية: ج١ ص٤٥.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ج١ ص٥٠٥ باب الدليل على نجاسة البول.

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي: ج٤ ص١٠٦ باب وضع الجريدة على القبر

عن البول مع اعتقاده نجاسته، ومن فعل ذلك يلحقه الوعيد لامحالة.

قلنا: هذا عدول عن الظاهر. وبعد فهذا التأويل يسقط استدلالكم بالخبر؛ لأنّ تقدير الكلام على هذا التأويل أنّه يعذّب لأنّه كان لايتنزّه من البول مع اعتقاده نجاسته، وهذا لايدل على نجاسة كلّ بول، وإنّما يدل على خطأ من أقدم على مايعتقد قبحه ولم يجتنب مايعتقد نجاسته؛ لأنّ الفاعل لذلك في حكم من فعل القبيح، فأين دليلكم على نجاسة جميع الأبوال وهو المقصود في المسألة؟

على أنّ في الخبر اختلالاً ظاهراً؛ لأنّه يتضمّن أنّهما يعذّبان ومايعذّبان على كبيرة، وذلك كالمتناقض؛ لأنّ العذاب لايكون إلّا على الكبائر، وماليس بكبير فلا عذاب على فاعله، عند من جعل في المعاصي كبائر وصغائر من غير إضافة.

ولا يصح أيضاً على مذهب القائلين بالإرجاء؛ لأنهم يعتقدون أنّ جميع المعاصي كبائر، وأنّه يستحق العذاب على كلّ شيّ منها، ومن ذهب إلى هذا المذهب لاينني إسم الكبيرة عن شيّ من المعاصي، وإنّها يقول على سبيل الإضافة: هذه المعصية أصغر من تلك، فأمّا مع الانفراد بالذكر فالكلّ عنده كبائر.

وأمّا الحبر الأخير الذي تعلّقوا به فكلامنا عليه كالكلام في الحبر الذي تقدّمه بلا فصل، فلا معنى لإعادته.

> مسألة [۲٤٣]

#### [لبس الحرير]

وممًا انفردت به الاماميّة: أنّه بجوز لبس الثوب الحرير إذا كمان في خلاله شيّ من القطن أو الكتّان، وإن لم يكن غالباً. وخالف باقي الفقهاء في ذلك (١)، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى جواز لبس الحرير إذا كان سداه أو اللحمة من القطن أو الكتّان، ولم يجزه إذا كانت اللحمة أكثر(٢).

وحكى الطحاوي عن الشافعي أنّه أباح لبس قباء محشوّ بقزّ، قال: لأنّ القرّ باطن (٣).

والذي يدل على صحة مذهبنا: بعد الإجماع المتردد، أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) إنّها نهى عن لبس الحرير<sup>(1)</sup>، وهذا الاسم إنّها يتناول ماكان محضاً دون مااختلط بغيره، والمثوب الذي فيه قطن أو كتّان ليس بحرير محض، فجاز لبسه والصلاة فيه.

وإذا ذهبوا إلى أنّ الثوب الذي لحمته قطن وسداه حرير يجوز لبسه لأنّه ليس بحرير محض، فكذلك ماكان بعضه قطناً وإن لم يكن جميع اللحمة.

فإن قيل: هذا يقتضلي أنه لوكان في الثوب خيط واحد من قطن أوكتان جاز لبسه.

قلنا: ظاهر النهي عن لبس الحرير المحض يقتضي ذلك ، إلا أن يمنع منه مانع غيره. والأولى أن يكون الخيط أو الخيطان غير معتد بهما ولاأثر لمثلهما، فأمّا إذا كان معتداً بمثله مشل ان يكون له نسبة إلى الشوب كخمس أو سدس أو عشر فإنّه يخرجه من أن يكون محضاً.

والعجب كلَّه من قول الشافعي في حشو القباء الحرير المحض الذي يتناوله بـلا شبهة نهي النبيّ (صلَّىٰ الله عـليه وآله)، وأي تأثير لـكون الحشو باطناً غير

<sup>(</sup>١) البحر الزخار؛ ج٥٦/٥٩.

<sup>(</sup>٢) اللباب: ج؛ ص١٥٧-١٥٨.

<sup>(</sup>٣) المغني (لابن قدامة): ج١ ص٦٢٨، الشرح الكبير: ج١ ص٤٧٣.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: ج٤ ص١١٧، سنن ابن ماجة: ج٢ ص١١٨٧ وص١١٨٩.

ظاهر؟ أولا يرى أنّ بطانة الجبّة إذا كانت حريراً محضاً لم يجز لبسها وإن كانت البطانة لا تظهر للعين كظهور الظهارة؟ وهذا بعدٌ شديد.

# مسألة <sup>(۲</sup>

#### [جلد المينة إذا دبغ]

وميًا كأنّ الاماميّة منفردة به: أنّ جلود الميتة من جميع الحيوان لا تطهر بالدباغ، وقد وردت لهم رواية ضعيفة (١)بجواز اتّخاذ جلود الميتة مالم تكن كلباً أو خنزيراً بعد الدباغ آنية وإن كانت الصلاة فيها لاتجوز، والمعمول على الأوّل.

وخالف الشيعة جميع الفقهاء (٢) إلا أحمد بن حنبل، فقد حكي عنه أنّ الميتة لا تطهر بالدباغ <sup>(٣)</sup>.

دليلنا: بعد الإجماع المتردد، قوله تعالى: «حرّمت عليكم الميتة» (١٠)، والتحريم يجب أن يتناول كل بعض من أبعاض الميتة حلّته الحياة ثم فارقته، والجلد بهذه الصفة بعد الدباغ وقبله، فيجب أن يحرم الانتفاع به بعد الدباغ؛ لأنّ إسم الميتة يتناوله.

وميّا يجوز أن يذكر على سبيل المعارضة لهم مارووه وسطروه في كتبهم عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) من قوله: لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولاعصب (٥)،

<sup>(</sup>١) الفقيه: ج١ ص١ ح١٥ باب المياه وطهرها ونجاستها.

<sup>(</sup>٢) المجموع: ج١ ص٢١٥، ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ج؛ ص٢٢٢، انجموع: ج١ ص٢١٧.

 <sup>(</sup>٤) سورة المائدة: الآية ٣.

<sup>(</sup>ه) مسند أحمد: ج٤ ص٣١٠-٣١١، سنن البيهتي: ج١ ص١٤، سنن ابن ماجة: ج٢ ص١١٩، سنن الترمذي: ج٤ ص٢٢٢،

وعموم هذا الخبريةتضي تحريم الانتفاع بها بعد الدباغ.

وقول بعضهم: إنّ إسم الاهاب يختص بالجلد قبل الدباغ ولايستحقّه 'بعده (۱)، غلط مفحش؛ لأنّ الاهاب إسم للجلد في الحالين وغير مختصّ بأحدهما، ولو جاز أن يدّعى في الإهاب اختصاص جاز أن يدّعى في الجلد مثل ذلك.

فإن اعترضوا بما يروونه عن السبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) وقد سُتُل عن جلود الميتة فقال (عليه وآله السلام): دباغها طهورها<sup>(۱)</sup>، وفي خبر آخر: أيّها إهاب دبغ فقد طهر<sup>(۳)</sup>.

كان جوابنا أنّ هذه أخسار آحاد لايعمل بها في الشريعة، ثـمّ بإزائـها مارويتموه عن النبيّ (صلّـيٰ الله عليه وآله)() من النهي عن ذلك، ومارويناه من الأخبار() التي لاتحصى في هذا المعنى.

ولولم يبطل هذين الخبرين إلا ظاهر القرآن لكنى. وقد يجوز أن يجعل الخبران على الخصوص، وأن يريد بقوله (عليه وآله السلام): أيّا إهاب دبغ فقد طهر المذكّى دون الميّتُ.

<sup>(</sup>١) البحر الرائق: ج١/٠٠، الحاوي للفتاوي: ج١٦/١.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهق: ج١ ص١٧، سنن الدارمي: ج٢ ص٨٦.

<sup>(</sup>٣) مسند الشافعي: ج١/٦٦ رقم ٥٧، المصنف (لعبد الرزاق) ج١/٦٣ - ١٩٠

<sup>(</sup>٤) سنن البيهتي: ج١ ص١٠.

<sup>(</sup>ه) الكافي: ج٦ ص٣٥٦، الفقيه: ج١ ص٢٦٤، الهذيب: ج٢ ص٢٠٧، الاستبصار: ج١ ص٣٨٥، الوسائل: ج٢ ص٢٨٥، الوسائل: ج٢ ص٢٦٦،

# كتاب مسائل البيوع والربا والصرف

مسألة [۲٤٥]

#### [خيار الحيوان]

. وميّا انفردت به الاماميّة: أنّ الخيار يثبت للمتبايعين في بيع الحيوان خاصّة ثلاثة أيّام وإن لم يشترط.

وخيالف باقي الفقهاء في ذلك ، وذهبوا إلى أنَّ الحيوان كغيره لايثبت فيه الحيار إلّا بأن يشترط (١٠).

دليلنا: الإجماع المستردد. ويمكن أن يكون الوجه في ثبوت هذا الخيار في الحيوان خاصة أنّ العيوب فيه أخفى والتغابن فيه أقوى، ففسح فيه ولم يفسح في غيره.

وليس للمخالف أن يقول: كيف يثبت بين المتبايعين خيار من غير أن يشترطاه؛ وذلك أنه إذا جاز أن يثبت خيار الجلس من غير اشتراط، جاز أيضاً أن يثبت الخيار الذي ذكرناه وإن لم يشرطه.

<sup>(</sup>۱) الأم: ج٣ ص٥٧، الجمميع: ج٩ ص١٧٤، الشرح المكبير: ج٤ ص٦٩، عمدة القاري: ج١١ ص٢٢٠.

## مسألة [۲٤٦]

#### [خيار الشرط]

وممًا ظنّ انفراد الاماميّة به ولهم فيه موافق: القول بأنّ للمتبايعين أن يشترطا من الخيار أكثر من ثلاثه أيّام بعد أن تكون مدّة محدودة. ووافقهم في ذلك ابن أبي ليلى ومحمّد وأبو يوسف والأوزاعي، وجوّزوا أن يكون الحيار شهراً أو أكثر كالأجل(١).

وقمال مالك: يجوز على حسب ماتندعو الحاجة إلىه في الوقوف على المبيع وتأمّل حاله (٢).

وحكي عن الحسن بن حي أنه قال: إذا اشترى الرجل الشي فقال له البايع: إذهب فأنت فيه بالخيار، فهو بالحيار أبداً حتى يقول: قد رضبت<sup>(٣)</sup>.

وذهب أبو حنيفة وزفر إلى أنّه لا يجوز أن يشرط الخيار أكثر من ثـلاثة أيام فإن فعل فسد البيع، وهو قول الشافعي (٤).

ودليلنا على ماذهبنا إليه: الإجاع المتردد، وأيضاً فإنّ خيار الشرط إنّها وضع لتأمّل حال المبيع، وقد تختلف أحوال تأمّله في الطول والقصر، فجاز أن يزيد على الشلاث كما جاز أن ينقص عنها. ولايلزم على ذلك أن يشبت بلا انقطاع؛ لأنّ ذلك ينقض الغرض بالبيع.

<sup>(</sup>١) المبسوط (للسرخسي): ج١٣ ص٤١، الطباب: ج٢ ص١٣، بداية المجتهد: ج٢ ص٢٢، المغني (لابن قدامة): ج٤ ص٩٦.

<sup>(</sup>٢) المُغني (لابن قدامة): ج٤ ص٩٦، بداية المجتهد: ج٢ ص٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) المغني (لابن قدامة): ج؛ ص٦٦.

 <sup>(</sup>٤) الهدايسة: ج٣ ص٢٧، السلباب: ج٢ ص١٦، المسغني (لايسن قدامسة): ج٤ ص١٦، المسبسوط
 (للسرخسي): ج١٣ ص٤١ بداية المجتهد: ج٢ ص٢٢٦ و٢٢٧.

فإن اعترض المخالف بما يـروونـه عن النبيّ (صلّــيٰ الله عليه وآله) مَن أنّه قال: الحيار ثلاث<sup>(١)</sup>.

فالجواب عن ذلك أنّ هذا خبر واحد، وقد بينا أنّ أخبار الآحاد لا يعمل عليها في الشريعة، وبإزائه الأخبار (٢) الواردة بجواز الخيار أكثر من ثلاثة أيّام، ولأنّ قوله (عليه السلام): الخيار ثلاثة أيّام لا يمنع من زيادة عليها، كما لم يمنع من نقصان عنها.

فإذا قيل: زيـادة خيار الشـرط على الـئلاثة غـرر، ودخول الغـرر في البيع لايجوز يفسدها.

قلنا: وثبوته في الشلاثة أيضاً غرر؛ لأنّه لايدري في هذه المدّة أيحصل له البيع أو لا يحصل، ومع ذلك فقد جاز البيع مع ثبوت هذا الغرر.

## مسألة [۲۲۷]

## [شراء العبد الآبق]

وميًا انفردت به الاماميّة: القول بجواز شراء العبد الآبق مع غيره؛ ولايشتري وحده إلّا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وذهبوا إلى أنّه لا يجوز بيع الآبق على كلّ حال، إلّا ماروي عن عشمان البتي أنّه قال: لابأس ببيع الآبـق والبعير الشارد وإن هلك فهو من مال المشتري<sup>(٣)</sup>. وهذا كالموافقة لللاماميّة، إلّا أنّه لم يشرط

<sup>(</sup>١) كنز العسال: ج ع ص١٤٤، سنن البيهقي: ج ه ص٢٧٤، سنن الدارمي: ج٢ص٥١، سنن الدارقطني: ج٣ ص٥٠.

<sup>(</sup>٢) التهذيب: ج٧/٢، الوسائل: ج١١/٥٥٥ انظر باب ٨ من ابواب الخيار.

<sup>(</sup>٣) الجموع: ج١ ص٢٨٤، الميسوط (للسرخسي): ج١٦ ص١٠، المحلى: ج٨ ص٢٩، بداية المجتهد:

أن يكون معه في الصفقة غيره كما شرطت الامامية.

والدليل على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع المتكرر.

ومعوّل مخالفينا في منع بيعه على أنّه بيع غرر، وأنّ نبيّنا (عليه السلام) نهى عن بيع الغرر<sup>(١)</sup>. وربّيا عوّلوا على أنّه مبيع غير مقدور على تسليمه فلا يصحّ بيعه كالسمك في الماء والطير في الهواء.

وهذا ليس بصحيح ؛ لأنّ هذا البيع يخرجه من أن يكون غرراً لانضمام غيره إليه، كبيع الثمرة الموجودة بعضها والمتوقع وجود باقيها.

وهذا هو الجواب عن قياسهم، وإن كنّا قد بيّنا أنّ القياس لامدخل له في الشريعة؛ لأنّه لايمكن تسليم جميع الثمرة التي وقع عليها العقد في وقت الصفقة وإن كان العقد جائزاً.

فإن قبل: نحن نخالف في ذلك، ولانجيز أن نبيع ثمرة معدومة مع موجودة. قلنا: أمّا مالك فإنّه يوافقنا على هذا الموضع (٢)، وحجّتنا على من خالفنا فيه أنّه لاخلاف في أنّ طلع النخلة التي لم تؤبّر داخل في البيع (٣)معها وإن كان في الحال معدوماً، فكيف بجوز أن يدّعى أنّ بيع معدوم وموجود لايجوز ؟!

\* \* \*

ج٢ ص١٥٦، المغني (لإبن قدامة); ج٤ ص٢٩٣، الوجيز: ج١ ص١٣٤ عـمـدة القاري: ج١٦ ص٢٦٤، فتح الباري: ج٤ ص٢٨٤، شرح فتح القدير: جه ص١٩

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: ج٣ ص١٩٥، سنن الترمذي: ج٣ ص٣٥، سنن الدارقطني: ج٣ ص١٥، مسند أحمد ج١ ص٢٦٠، الموطأ: ج٢ ص٢٠١، الموطأ: ج٢ ص٢٠٤، الموطأ: ج٢ ص٢٠٤، الموطأ: ج٢ ص٢٠٤، المنان الكسرى: ج٥ ص٢٠٤، السنن الكسرى: ج٥ ص٢٠٤، السنن الكسرى: ج٥ ص٣٠٨، دعاثم الإسلام: ج٢ ص٢١، عيون أخيار الرضا: ج٢ ص٤٥.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) في «الف» و«ب»: المبيع.

## مسألة [۲٤٨]

## `[بيع الفقاع]

وممًا انفردت به الاماميّة: الـقول بتحريم بيع الفقاع وابتياعه. وكلّ الفقهاء يخالفون في ذلك (١)، وقد روي عن مالك كراهيّة بيع الفقاع (٢).

دليلنا: الإجماع المتردد، وأيضاً ان شئت نبني هذه المسألة على تحريمه، فنقول: قد ثبت تحريمه وحظر شربه، وكلّ من حظر شربه حظر ابنياعه وبيعه، والتفرقة بين الأمرين خروج عن إجاع الأمّة.

## مسألة [۲۱۹]

## [الوباع من دون قبض أو اقباض]

ولاقبض ثمنه وفارقه البائع بعد العقد ليمضي ويتقد له التمن معين ولم يقبضه ولاقبض ثمنه وفارقه البائع بعد العقد ليمضي ويتقد له التمن فالمبتاع أحق به مابينه وبين ثلاثة أيّام، فإن مضت ثلاثة أيّام ولم يحضر المبتاع الثمن كان البائع بالحيار، إن شاء فسخ البيع وباعه من غيره، وإن شاء طالبه بالثمن على التعجيل والوفاء، وليس للمبتاع على البائع في ذلك خيار، ولو هلك المبيع في مدّة الأيّام الثلاثة كان من مال المبتاع دون البائع، فإن هلك بعد الثلاثة الأيّام كان من أمال البائع.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك (٣)، ولم يقل أحد منهم بهذا الترتيب الذي

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٢) البيان والتحصيل: ج١٨ ص٥٥٥ـ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليه.

رتبناه.

دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع المتردّد.

وإنّما قلنا: إنّ المبتاع أحق به مابينه وبين ثلاثة أيّام؛ لأنّه بالإبتياع واشتراط أن ينقد الثن الذي مضى في احضاره قد ملك وعليه تعجيل الثمن، فإذا لم يحضره في هذه المدّة المضروبة فكأنّه رجع عن الابتياع ولم يف بالشرط الذي شرطه من تعجيل الثمن، وصار البائع بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء طالب بالثمن.

وإنّما جعلنا المبيع إذا هلك في الأيّام الثلاثة من مال المبتاع؛ لأنّ العقد قد ثبت بينها.

وقد حكى عن مالك أنّه كان يقول في الدابّة إذا حبسها البائع حتى يقبض الثمن فهلكت: فهي من مال المشتري وذلك إذا كان بيعاً على النقد، فإن كان على غير النقد فهو من مال البائع<sup>(۱)</sup>. وهذا موافقة للاماميّة من بعض الوجوه، وقد قلنا: إنّه إن هلك يعد الثلاثة كان من مال البائع؛ لأنّه بتأخير الثمن عنه قد صار أملك به وأحق بالتصرف فيه وإن هلك فن ماله.

مسألة [۲۵۰]

#### [لوأطلق مدة خيار الشرط]

وميًا انفردت به الاماميّة: الـقول بأنّ من ابتاع شيئًا وشرط الخيار ولم يسمّ ' وقتاً ولاأجلاً مخصوصاً بل أطلقه إطـلاقاً، فإنّ له الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيّام ثمّ لاخيار له بعد ذلك .

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه.

وباقي الفقهاء يخالفونهم في ذلك ؛ لأنّ أبا حنيفة يذهب إلى أنّه إذا شرط الخيار إلى غير مدّة معلومة فالبيع فاسد، فإن أجازه في الثلاثة جاز عند أبي حنيفة خاصة، وإن لم يجزه حتى مضت الثلاثة أيّام لم يكن له أن يجيزه (١).

وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يجيز بعد الثلاثة (٢).

وقال مالك: إن لم يجعل للخيار وقتاً معلوماً جاز وجعل له من الخيار مثل مايكون في تلك الساعة (٣).

وقال الحسن بن صالح بن حي: إذا لم يعيّن أجل الخيار كان له الخيار أبدأ<sup>رد)</sup>.

دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع المتكرّر.

ويمكن أن يكون الوجه مع إطلاق الخيار في صرفه إلى ثلاثة أيّام أنّ هذه المدّة هي المعهودة المعروفة في الشريعة لأن يضرب (٥) الخيار فيها، والكلام إذا أطلق وجب حمله على المعهود المألوف.

مسألة

[fot]

### [خيارالعيب]

وميًّا انفردت به الاماميّة: القول بأنَّ من ابتاع أمة فوجد بها عيباً ماعرفه من

<sup>(</sup>۱) الجمعيع: ج٬۹ ص ۲۲، بداية الجنهد: ج٬۲ ص ۲۰۸، البحر الزخار: ج٬۶ ص ۴۶، الهداية: ج٬۳ ص ۲۰۸، الهداية: ج٬۳ ص ۲۰۸

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الهندية: ج٣ص٣٨-٣٦، الهداية: ج٣ص٢٧، النتف: ج١ ص٤٦، البحر الزخار: ج٤ ص٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) فستح النعزيز: جـ٨ ص٣١٣، الجمسوع: جـ٩ ص٢٢٥، بنداية المجتهد: ج٢ ص٢٠٨، المغني (لابن قدامة): ج٤ ص١٠٧ و١٠٧.

<sup>(</sup>٤) الحلي: جه ص٣٧٣، بداية الجتهد: ج٢ ص٢٠٧.٨٠٢، البحر الزخار: ج٤ ص٣٤٨.

<sup>(</sup>ه) في «الف» و«ب» وهامش المعتمدة: يصرف.

قبلُ بعد أن وطنها لم يكن له ردّها وكان له أرش العيب، إلّا أنْ يكون عيبها من حبل فله ردّهامع الوطء، ويردّ معها إذا وطنها نصف عشر قيمتها.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فذهب الشافعي إلى أنّه إذا ابتاع أمة ثيباً فوطئها ثمّ أصاب بها عيباً فله ردّها ولامهر عليه (١).

وقال ابن أبي ليلي: يردّها بالعيب ويردّ معها المهرلأجل الوطء،وقد روي ذلك عن عمر (٢).

وذهب الزهري والشوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنّه لايملك الرة بالعيب بل يمسكها ويأخذ الأرش<sup>(٣)</sup>. وانفراد الاماميّة بالقول الذي ذكرناه ظاهر.

دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع المتردّد.

وليس يجري وطء الثيب مجرى وطء البكر؛ لأنّ وطء البكر فيه إتلاف لجزء منها، وليس كذلك الثيب.

وبمكن أن يكون الفرق بين الحمل وبين غيره من العيوب أنّ الحمل أفحش العيوب وأعظمها، فجاز أن يغلّظ حكمه على باقي العيوب.

## مسألة

#### [YoY]

#### [في استثناء بعض المبيع]

وممّا ظنّ انفراد الاماميّة به وقد وافقها فيه غيرها: القول بجوازأن يبيع الانسان الشاة أو البعير ويشترط رأسه أو جلده أو عضواً من أعضائه. وروى ابن وهب

<sup>(</sup>١) المبسوط (للسرخسي): ج١٣ ص٩٥، بداية المجتهد: ج٢ ص١٩٧، المغني (لابن قدامة): ج٤ ص٨٨.

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد: ج٢ ص١٩٧، المبسوط (للسرخسي): ج١٣ ص٥٥، الشرح الكبير: ج٤ ص٨٨.

<sup>(</sup>٣) المغني (لابن قدامة): ح؛ ص٨٨، الشرح الكبير: ج؛ ص٨٨، بداية الجبهد: ج٢ ص١٩٧٠.

عن مالكِ القول بجواز أن يستثني جلدها(١). وهذه موافقة للاماميّة.

وروى ابن القاسم عن مالك أنه إذا باع شاة فاستثنى منها ثلثاً أو ربعاً أو نصفاً أو فخذاً أو كبداً أو صوفاً أو شعراً أو كراعاً، فإنه إن استثنى ثلثاً أو ربعاً أو نصفاً فلا بأس بذلك ، وإن استثنى جلداً أو رأساً فإن كان مسافراً فلا بأس به ، وإن كان حاضراً فلا خير فيه (۱) . وهذه الرواية أيضاً موافقة للامامية في السفر، ولسنا نعرف فرقاً بين السفر والحضر في هذا الموضع.

. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز ذلك البتَّة، وهذا قول الثوري (٣).

وقال الشافعي: لايجوز أن يبيع الرجل الشاة ويستثني منها جلداً ولاغيره في سفر ولاحضر<sup>(١)</sup>.

دليلنا على ماذهبنا إليه: الإجاع المتردد؛ ولأنّ هذا العقد يقع عليه إسم البيع باستثنائه، فيجب أن يدخل في عموم قوله تعالى: «وأحلّ الله البيع» (٥). وليس يمكن أن يدعى في ذلك جهالة؛ فإنّ الأعظاء متميزة منفردة من غيرها، وليس يجري مجرى غيرها ممّا يقع فيه الاشتراك والاختلاط.

مسألة

[rer]

في الربا

ومتا انفردت به الامامية: القول بأنّه لاربا بين الولد و والده، ولابين الزوج

<sup>(</sup>١) المدونة الكبرى: ج، ص،٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) المدونة الكبرى: ج؛ ص٢٩٣.

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الهندية: ج٣ ص١٣٠.

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير: ج٤ ص٣٦-٣٢، المغني (لابن قدامة): ج٤ ص٤٢١.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية ٢٧٥.

وزوجته، ولابين الدّمتي والمسلم، ولابين العبد ومولاه. وخالف باقي الفقهاء في ذلك وأثبتوا الربا بين كلّ من عددناه<sup>(١)</sup>.

وقد كتبت قديماً في جواب مسائل وردت من الموصل أن المراد بذلك وإن يرويها أصحابنا المتضمّنة لنفي الربا بين من ذكرناه على أنّ المراد بذلك وإن كان بلفظ الحبر معنى الأمر، كأنّه قال: يجب أن لايقع بين من ذكرناه ربا، كما قال تعالى: «ومن دخله كان آمناً» (")، وكقوله تعالى: «فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» (قال مقوله (عليه السلام): العارية مردودة والزعيم غارم ("). ومعنى ذلك كله معنى الأمر والنهي وإن كان بلفظ الخبر.

فاما العبد وسيده فلا شبهة في نفي الربا بينها؛ لأنّ العبد لايملك شيئاً، والمال الذي في يده مال لسيده، ولايدخل الربا بين الانسان ونفسه؛ ولهذا ذهب أصحابنا إلى أنّ العبد إذا كان لمولاه شريك فيه حرم الربا بينه وبينه. واعتمدنا في نصرة هذا المذهب على عموم ظاهر القرآن، وأنّ الله تعالى حرّم الربا على كلّ متعاقدين، وقوله تعالى: « لا تأكلوا الربا» (١)، وهذا الظاهر يدخل تحته الوالد و ولده والزوج والزوجة.

ثمّ لمّا تأمّلت ذلك رجعت عن هذا المذهب؛ لأنّي وجدت أصحابنا مجمعين على نفي الربا بين من ذكرناه، وغير مختلفين فيه في وقت من الأوقات، وإجماع هذه الطائفة قد ثبت أنّه حجة ويخصّ بمثله ظواهر الكتاب، والصحيح

<sup>(</sup>١) المجموع: ج٩ ص٣٩١-٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) رسائل المرتضىٰ: المجموعة الأولى ص١٨١.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: الآية ٩٧.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة; الآية ١٩٧.

<sup>(</sup>٥) غوالي اللآلي: ج١ ص٣١٣ ح٢١.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران: الآية ١٣٠.

نغي الربا بين من ذكرناه.

وإذا كان الرباحكماً شرعيّاً جاز أن يثبت في موضع دون آخر، كما يثبت في جنس دون جنس وعلى وجه دون وجه، فإذا دلّت الأدلّة على تخصيص من ذكرناه وجب القول بموجب الدليل.

وممّا يمكن أن يعارض ظواهره به من ظاهر الكتاب أنّ الله تعالى قد أمر بالإحسان والإنعام، مضافاً إلى مادلّت عليه العقول من ذلك، وحدّ الإحسان: إيصال النفع لاعلى وجه الاستحقاق إلى الغير مع القصد إلى كونه إحساناً، ومعنى الإحسان ثابت فيمن أخذ من غيره درهماً بدرهمين؛ لأنّ من أعطى الكثير بالقليل وقصد به إلى نفعه به فهو محسن إليه، وإنّها أخرجنا من عدا من استثنيناه من الوالد و ولده والزوج وزوجته بدليل قاهر تركنا له الظواهر. وهذا ليس مع الخالف في المسائل التي خالفنا فيها.

فظاهر أمر الله تعالى بالإحسان في القرآن في مواضع كثيرة كقوله تعالى: «وأحسن كما أحسن الله إليك» (())، وقوله تعالى: «إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان» (()) يعارض الآيات التي ظاهرها عام في تحريم الربا، فإذا قالوا نخصص آيات الإحسان لأجل آيات الربا، قلنا: مالفرق بينكم وبين من خصص آيات الربا لعموم آيات الأمر بالإحسان؟ وهذه طريقة إذا سلكت كانت قوية.

. . .

<sup>(</sup>١) سورة القصص: الآية ٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: الآبة ٩٠.

مسألة [٢٥٤] في الصرف

وممًا انفردت به الاماميّة: الـقول بجواز أن يبتاع الانسان من غيره متاعاً أو غيره نتاعاً أو غيره نتاعاً أو غيره نقداً أو نسيئة معاً على أن يسلف البائع شيئاً او يقرضه مالاً إلى أجل أو يستقرض منه. وأنكر ذلك باقي الفقهاء وحظروه (١).

دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع المتردّد؛ ولأنّ الله تعالى أحلّ البيع بالإطلاق، وهذا البيع الـذي أشرنا إليه داخل في جملـة الظاهر، والقرض أيضاً جائز واشتراطه في عقد البيع غير مفسد له.

ولسنا ندري من أيّ جمهة حظر المخالفون ذلك، وإنّها يرجعون إلى الظنون والحسبان التي لايرجع في الشرع إلى مثلها، ولاخلاف بينهم في أنّه لـو لـم يكن يشرط القرض عنـد عقد البيع ثمّ رأى بعد ذلك أن يـقرضه كان ذلك جائزاً، وأيّ فرق بين أن يشرطه أو لايشرطه؟

> مسألة (٢٥٥)

في الصرف

وممًا انفردت به الاماميّة: الـقول بأنّه يجوز أن يكون للانسان على غيره مال مؤجّل فيتّفقا على تعجيله بأن ينقصه من مبلغه، ولايشبه ذلك تأخير الأموال عن آجالها بزيادة فيها؛ لأنّ ذلك محظور لامحالة.

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه.

وخالفهم باقي الفقهاء في ذلك ، وسؤوا بين الأمرين في التحريم .

دليلنا على مآذهبنا إليه: الإجماع المتقدّم ذكره، وأيضاً فإنّ تصرّف الانسان فيا يملكه مباح بالعقل والشرع، وقد علمنا أنّ الدين المؤجّل له مالك يصحّ تصرّفه فيه، فيجوز له أن ينقص منه كما يجوز له الإبراء منه، ومن عليه أيضاً هذا الدين هو مالك للتصرّف في ماله فله أن يقدّمه كما له أن يؤخّره إلى أجله، ولاخلاف في أنّه لو قبضه بعضه وأبرأه من الباقي من غير إشتراط لكان ذلك جائزاً، فأيّ فرق في جواز ذلك بين الاشتراط ونفيه؟







## كتاب الشفعة

مسألة (۲۵۱)

#### [مايثبت فيه حق الشفعة]

وميّا انفردت به الاماميّة: إثباتهم حقّ الشفعة في كلّ شيّ من المبيعات من عقد المعلمة أو عقد وضيعة ومستاع وعروض وحيوان، إن كان ذلك ميّا يحسمل القسمة أو لايحتملها.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وأجمعوا على أنها لاتجب إلا في العقارات والأرضين دون العروض والأمتعة والحيوان (١) ، وقد روي عن مالك خاصة أنه قال: إذا كان طعام أو بربين شريكين فباع أحدهما حقه أن لشريكه الشفعة (١).

ثم اختلف أبو حنيفة والشافعي، فقال أبو حنيفة: تجب الشفعة فيا يحتمل القسمة ولاضرر في قسمته وفيا الايحتملها (٢)، وأسقط الشافعي الشفعة عمّا الايحتمل القسمة ويلحق الضرر بقسمته (٤).

<sup>(</sup>١)َ المجموع: ج؛ ١ ص٢٩٩ و٣٠٧ و٣٠٨. `

<sup>(</sup>٢) لم نعار عليه.

<sup>(</sup>٣) المجموع: ج١٤ ص٣٠٧ و٣٠٨، المغني (لابن قدامة): ج٥ ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) المغني (لابن قدامة): جه ص٤٦٩، المجموع: ج١٤ ص٣٠٧.

دليلناعلى صحّة مذهبنا: إجماع الاماميّة على ذلك، فإنّهم لا يختلفون فيه. ويمكن أن يعارض المخالفون في هذه المسألة بكل خبر ورد عن الرسول (صلّى الله عليه و آله) في إيجاب الشفعة مطلقاً ، كروايتهم عنه (عليه السلام) أنّه قال: الشفعة فها لم يقسم (١).

وأيضاً مارووه عنه (صلّىٰ الله عليه وآله) من قوله: الشفعة في كلّ شيّ <sup>(۲)</sup>. والأخبار في ذلك كثيرة جدّاً.

وممًا يمكن أن يعارضوا به أنّ الشفعة عندكم إنّما وجبت لإزالة الضرر عن الشفيع، وهذا المعنى موجود في جميع المبيعات من الأمتعة والحيوان.

فإذا قالوا: حقّ الشفعة إنّها يجبّ خوفاً من الضررعلى طريق الدوام، وهذا المعنى لايثبت إلّا في الأرضين والعقارات دون العروض.

قلنا: في الأمتعة مايبق على وجه الدهر مثل بقاء العراص (٣) والأرضين، كالياقوت وماأشبهه من الحجارة والحديد، فيدوم الاستضرار بالشركة فيه، وأنتم لا توجبون فيه الشفعة.

وبعد فإنّ إزالة الضرر الدائم أو المنقطع واجبة في العقل والشرع، وليس وجوب إزالتها مختصاً بالمستمرّ دون المنقطع، فلوكان التأذّي بالشركة في العروض منقطعاً على ماادّعيتم، لكانت إزالته واجبة على كلّ حال.

فأمّا علّه الشافعي في وجوب الشفعة بما على الشريك من الضرر بأجرة القاسم متى طلب القسمة فينتقض بالعروض؛ لأنّ هذا المعنى ثابت فيها.

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة: ج٢ ص٨٣٤ و٨٣٥، سنن السبهتي: ج٦ ص١٠٢، صحيح البخاري: ج٣ ص١١٤ و١٨٣، كنز البعسمـــال: ج٧ ص٧، سنن أبي داود: ج٣ ص٢٨٥، سنن الــدارقطني: ج٤ ص٢٣٣، المصنف لعبد الرزاق: ج٨ ص٧٩، مسند أحمد: ج٣ ص٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) كنز العمال: ج٧ ص٦، سن البهق: ج٦ ص١١٠.

<sup>(</sup>٣) في «الف» و«ب»: الاعراض.

وربّها ضمّ إلى هذه العلّمة أنّ الـقسمة تؤدّي إلى الضرر، من حيث يحتاج الشريك أن يحدث ميزاباً في حصّته ثانياً بعد أن كان واحداً وكذلك البالوعة وما أشبهها.

وهذا ليس بشيء لأن الشفعة قد تجب فيا لايحتاج فيه إلى شي من ذلك، كالعراص الخالية من أبنية، والحصص التي متى قسمت كان في كل واحدة منها كلّ ما يحتاج إليه من ميزاب وبالوعة وغير ذلك ، فبطلت هذه العلّة أيضاً.

## مسألة (۲۵۷)

### [حكم الشفعة لو تعدد الشركاء]

وممّا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ الشفعة إنّما تجب إذا كانت الشركة بين اثنين، فإذا رَاد البعدد على الاثنين فلا شفعة. وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وأوجبوا الشفعة بين الشركاء قلّ أو كثر عددهم (١).

دليلنا على صحة ماذهبنا إليه: إجماع الطائفة، وأيضاً فإن حق الشفعة حكم شرعي، والأصل انتفاؤه، وإنها أوجبناه بين الشريكين لإجماع الأمة، فانتقلنا بهذا الإجماع عن حكم الأصل، ولم ينقلنا فيا زاد على الاثنين ناقل، فيجب أن يكون في ذلك على حكم الأصل.

فإن قيل: أليس قد وردت في رواياتكم التي تختصون بها عن أئمتكم (عليهم السلام) أنّ الشفعة تجب على عدد الرجال(٢)، وهذا يدلّ على أنّ

<sup>(</sup>١) المحلى: ج١ ص٩٦، المجمع : ج١١ ص٣٢٦ و٣٤٥، المغني (لابن قدامة): ج٥ ص٣٥، المدونة الكبرى: ج٥ ص٤٠٦، اللباب: ج٢ ص١١٦، مغني المحتاج: ج٢ ص٣٠٥، الشرح الكبير: ج٥ ص٤٩٠، البحر الزخار: ج٥ ص٩، شرح فتح القدير: ج٧ ص٤١٤.

<sup>(</sup>٢) الفقيه: ج٣ ص٧٧، التهذيب: ج٧ ص١٦٦، الاستبصار: ج٣ ص١١٧، الوسائل: ج١٧ ص٣٢٣.

الشفعة تثبت فيا زاد على الاثنين.

وروي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال: قضى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن (١)، ولفظة الشركاء تقع على أكثر من الاثنين.

قلنا: هذه كلّها أخبار آحاد، وما لايوجب علماً من الأخبار ليس بحجّة ولا تثبت به الأحكام الشرعيّة، على مابيّناه في غير موضع.

ويمكن تأويل ظواهر هذه الأخبار، بأن نحمل قوله: الشفعة على عدد الرجال، أنها إنّا تجب بالشركة وسواء زادت سهام أحد الشريكين على سهام الآخر أو نقصت، فالمعتبر إنّا هو بالشركاء لابمبالغ سهامهم، ونحمل لفظ «الرجال» على الشركاء في الأملاك الكثيرة لافي ملك واحد، ويجوز حل هذه اللفظة على الشريكين في ملك واحد على أحد وجهين: إمّا على قول من يجعل أقل الجمع الاثنين، أو على سبيل الجازكا قال تعالى: «فإن كان له إخوة» (").

فأمّا الخبر الذي وجد في روايات أصحابنا (٣) أنّه إذا سمح بعض الشركاء بعقوقهم من الشفعة، فإنّ لمن لم يسمح بحقه على قدر حقّه، فيمكن أن يكون تأويله أنّ الوارث لحق الشفعة إذا كانوا جماعة فإنّ الشفعة عندنا تورث متى سمح بعضهم بحقّه كانت المطالبة لمن لم يسمح، وهذا لايدل على أنّ الشفعة في الأصل تجب لأكثر من شريكين.

فإن قيل: قد ادّعيتم إجماع الاماميّة، وابن الجنيد يخالف في هذه المسألة

<sup>(</sup>١) التهذيب: ج٧ ص١٦٤، الكاني: ج٥ ص٢٨٠، الوسائل: ج١٧ ص٢١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ١١.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليه.

ويوجب الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين (١)، وأبو جعفر بن بابويه يوجب الشفعة في العقار فيما زاد على الاثنين، وإنّها يعتبر الاثنين في الحيوان خاصّة (٢)، الشفعة في العقار فيما زاد على الاثنين، وإنّها يعتبر الاثنين في الحيوان خاصّة (٢). على ماحكيتموه عنه في جواب مسائل أهل الموصل التسع الفقهيّة (٣).

قلمنا: إجماع الاماميّة قد تقدّم الرجلين، فلا اعتبار بخلافهما، وقد بيّنا في مواضع من كتبنا أن خلاف الاماميّة إذا تعيّن في واحد أو جماعة معروفة مشار إليها لم يقع به اعتبار.

#### مسألة

#### [YOA]

#### [الشفعة للكافر]

وميًا يظنّ انفراد الاماميّة به: القول بأنّه لاشفعة لكافر على مسلم. وأكثر الفقهاء يوجبون الشفعة للكافر، ولايفرّقون بينه وبين المسلم (١٠).

وقد حكي عن ابن حي أنه قال: لاشفعة للذمّي في أمصار المسلمين التي ابتدأها المسلمون، لأنهم لا يجوز لهم سكناها ولا تملكها، ولهم الشفعة في ابتدأها المسلمون، لأنهم لا يجوز لهم سكناها ولا تملكها، ولهم الشفعة في القرى(٥)، وإنفراد قول الاماميّة عن قول ابن حي باق. إلّا أنّه قد حكي عن

<sup>(</sup>١) المختلف: ص٤٠٣ من كتاب الشفعة.

<sup>(</sup>٢) الفقيه: ج٣ ص٤٦.

<sup>(</sup>٣) رسائل المرتضى: المجموعة الاولىٰ ص١٧٦.

<sup>(</sup>٤) انجمعوع: ج١٤ ص٣٠٣ و٢١٤، الفتاولى الهندية: ج٥ ص١٦١، اللباب: ج٢ ص١١٠، المبسوط (٤) انجمعوع: ج١٤ ص٣٠٥، المنتي (للسرخسي): ج١٤ ص١٦٨، عمدة القاري: ج٢١ ص٧٥، الشرح الكبير: ج٥ ص١٣٥، المغني (لابن قدامة): ج٥ ص٥٥، المحلى: ج٩ ص٩٤.

<sup>(</sup>٥) شرح فستح القدير: ج٧ ص٤٣٦، عسمة القاري: ج١٢ ص٧٥، المجموع: ج١٤ ص٤٣١، المغني (لابن قدامة): ج٥ ص٥٥٥.

الشعبي وأحمد بن حنبل أنهما أسقطا شفعة الذمّي على المسلم<sup>(١)</sup>، وهذه منها موافقة للامامّية.

"والذي يبدل على صحّة مذهبنا: بعد الاجماع المتكرّر ذكره، قوله تعالى: «لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنّة» (٢)، ومعلوم أنّه تعالى إنّها أراد لا يستوون في الأحكام، والظاهر يقتضي العموم إلّا ماأخرجه دليل قاهر.

فإن قيل: أراد في النعيم والعداب، بدلالة قوله: «أصحاب الجنّة هم الفائزون» (٣).

قلنا: قد بيّنا في الكلام على أصول الفقه (<sup>1)</sup> أنّ تخصيص إحدى الجملتين لايقتضي تخصيص الأخرى وإن كانت لها متعقّبة.

وممّا يمكن الاستدلال به أنّ الأصل انتفاء الشفعة عن المبيعات؛ لأنّ حق الشفعة حكم شرعي، ولمّا ثبت حقّ الشفعة للمسلم على الكافر وللكفّار بعضهم على بعض أثبتناه بدليله، وبقي الباقي على حكم الأصل.

وميًا يمكن أن نعارض به مخالفينًا في هذه المسألة مارووه ووجد في كتبهم عن النبيّ (صلّى الله عمليه وآله) من قوله: لاشفعة لكافر (٥٠). وفي خبر آخر: لاشفعة لذمّي على مسلم (٢٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مسائل أحمد: ص٢٠٣، الجسموع: ج١٤ ص٣٠٣ و١٤، الحلى: ج٩ ص١٩، عمدة القاري: ج١٢ ص٥٥، فتسح العزيز: ج١١ ص٤٠، المغني (لابس قدامة): ج٥ ص١٥٥، الشرح الكبير: ج٥/٣٤٠.

<sup>(</sup>٢)و(٣) سورة الحشر: الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٤) الذريعة: ج١ ص٣٠٣٠.

<sup>(</sup>ه) سنن البيهق: ج٦ ص١٠٨.

<sup>(</sup>٢) كنز العمال: ج٧ ص١٠، المبسوط (للسرخسي): ج١٤ ص٩٣.

## مسألة [٢٥٩]

#### " [سقوط حق الشفعة]

وممًا ظنّ انفراد الاماميّة به: أنّ حقّ الشفعة لايسقط إلّا بأن يصرّح الشفيع بإسقاط حقّه، ولايكون مسقطاً بكفّه في حال علمه عن الطلب.

وهذا القول أحد أقوال الشافعي الأربعة لأنّ له أقوالاً أربعة: احدهما: أنّ طلب الشفعة يجب على الفور<sup>(۱)</sup>. وثالثها: أنّه يثبت إلى ثلاثة أيّام<sup>(۱)</sup>. وثالثها: أنّه يجب على التأبيد إلى أن يصرّح بالعفو<sup>(۱)</sup>، وهذا وفاق الشيعة. ورابعها: أنّه ثابت إلى أن يعقو أو يعرّض بالعفو<sup>(۱)</sup>.

وحكي أيضاً عن شريك أنّه قال: إذا علم فـلـم يطلب فـهو أيضاً على شفعته (٥). وهذا أيضاً موافقة للاماميّة.

وباقي الفقهاء على تحلاف ذلك؛ لأنّ أبا حنيفة وأصحابه وابن حي يذهبون إلى أنّه متى لم يطلبها مكانه بطلت شفعته (٦).

<sup>(</sup>١) المغني (لابن قدامة): جه ص ٤٧٧، بداية المجتهد: ج٢ ص ٢٨٥، المجموع: ج١٤ ص ٣١٣-٣١٣ و٣١٩،

 <sup>(</sup>٢) الشرح الكبير: ج٥ ص٤٧٤، المعني (لابن قدامة): ج٥ ص٤٧٨، بداية الجمهد: ج٢ ص٤٨٨، الشرح الكبير: ج٥ ص٤٠٤، المعنى: ج٩ ص٣١٣-٣١٣ و٣١٩، الأم: ج٤ ص٧ و:ج٧ ص١٠٠، الوجير: ج١ ص٢٢، فتح العزيز: ج١١ ص٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير: جه ص٣٧٦، المغني (لابن قدامة): جه ص٤٧٨، انجموع: ج١٤ ص٣١٩، الوجير: ج١ ص٢٢، فنح العزيز: ج١١ ص٤٩، الأم: ج٤ ص٧وج٧ ص١٠٩.

<sup>(</sup>٤) المحموع: ج١٤ ص٣١٩.

<sup>(</sup>٥) المبسوط (للسرخسي): ج١٤ ص١١٨.

<sup>(</sup>٦) المغني (لابن قدامة): جه ص٤٧٧، بداية المجتهد: ج٢ ص١٨٥، المحلى: ج٩ ص٨٩-٩٠، المجموع: ج١٤ ص٣١٣.

وقال الحسن بن زياد: إذا أشهد أنّه على شفعته ولم يقم بها مابينه وبين أن يصل إلى القاضي فقد أبطل شفعته (١) قال الحسن: وأمّا أبوحنيفة فقال: ثلاثة أيّام (٢) وروى محمّد عن أبي حنيفة أنه على شفعته أبداً بعد الشهادة (٣) وقال محمّد: إذا تركها بعد الطلب شهراً بطلت (١) ، وقال أبو يوسف: إذا أمكنه أن يطلب عند القاضى أو يأخذه ولم يفعل بطلت (٥) .

وقال ابن أبي ليلى: إذا علم بالبيع فهو بالخيار ثلاثاً (١) ، وقال الشعبي: يوماً (٧) ، وقال البي: ثلاثاً (١) ، وقال مالك: إذا علم بالشراء فلم يطالب حتى طال بطلت والسنة ليست بكثيرة وله أن يأخذ، وهذا في الحاضر، فأمّا الغائب فلا تبطل شفعته (١) .

· وقال الثوري:إذا لم يطلبها أيّامـاً بطلت شفعته (١٠)، وذكـر المعافى عنه ثلاثة

<sup>(</sup>١) المجموع : ج ٤ اص٣١٣، المغني (لابن قدامة) : ج ٥ ص ٤٧٧ ، المبسوط (للسرخسي): ج ٤ اص ١١٨.

<sup>(</sup>٢) الحلي: ج٩ ص٩٠.

<sup>(</sup>٣) بدأية المجتهد: ج٢ ص٢٥، المبسوط (السرخسي): ج١٤ ص١١٨، المحلي: ج٩ ص٨٩.

<sup>(</sup>٤) المبسوط (للسرخسي): ج١٤ ص١١٨، الحلي: ج٩ ص١٠.

<sup>(</sup>٥) المبسوط (للسرخسي): ج١٤ ص١١٨.

 <sup>(</sup>٦) الشرح الكبير: جه ص٤٧٤، المغني (لابن قدامة): جه ص٤٧٨، المبسوط (للسرخسي): ج١٤ ص١١٧.

<sup>(</sup>٧) الحلى: ج٩ ص٩٠.

<sup>(</sup>٨) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٩) الشرح الكبير: جه ص٣٧٤، المغني (لابن قدامة): جه ص٤٧٨، بداية الجنهد: ج٢ ص٢٨٥، الشرح الكبير: ج٩ ص٢٨٥، المعنى: ج٩ ص٤٠٥ المحلى: ج٩ ص٠٩٠، المحلونة الكبرى: ج٥ ص٤٠٤ و٤١٨، الموطأ: ج٢ ص١٧٠، المجمع: ج٤١ ص٢٧٠، ص٤١٤، عمدة القاري: ج٢١ ص٢٧٠، فتح الرحم: ج٢ ص٤١٠، أسهل المدارك: ج٣ ص٤١، عمدة القاري: ج٢١ ص٢٧٠، فتح العزيز: ج١١ ص٤١١، البحر الزخار: ج٥ ص١٢٠.

<sup>(</sup>١٠) الشرح الكبير: جه ص١٧٤، المغني (لابن قدامة): جه ص١٧٨، المبسوط (للسرخسي): ج١٤ ص١١٧، المحلي: ج١ ص٩٠.

أيّام (١) ، وقال الأوزاعي والليث وعبدالله بن الحسن والشافعي: إذا لم يطلب حين علم بطلت (٢) .

وقد تقدم بياننا أقوال الشافعي المختلفة في هذه المسألة، وإن كان هذا القول الذي ذكرناه آنفاً أظهرها، وقال الشعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لم ينكر فلا شفعة له (٢).

والذي يدل على صحة مذهبنا: الإجماع المتكرّر. ويمكن أن يقوى ذلك بأنّ الحقوق في أصول الشريعة وفي العقول أيضاً لا تبطل بالإمساك عن طلبها، فكيف خرج حق الشفعة عن أصول الأحكام العقلية والشرعيّة، ألا ترى أنّ من لم يطلب وديعته أو لم يطالب بدينه فإنّ حقّه ثابت لايبطل بالتخافل (١)عن الطلب.

فإذا قالوا: هذه حقوق غير متجدّدة، وحقّ الشفعة متجدد.

قلنا: نفرضه متجدداً، لأنّ من حلّ له أجل دين فقد تجدد له حقّ ماكان مستمرّاً، ومع هذا لو أخر المطالبة لم يبطل الحقّ. وكذلك من مات له قريب واستحقّ في الحال ميراثة وعلم بذلك ثمّ لم يطالب بالميراث من هو في يده لم يبطل الحقّ، ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى.

فإن قيل: هذا الذي تذهبون إليه يؤدي إلى الاجحاف بالمشتري؛ لأنّ المدّة إذا تطاولت لم يتمكّن المشتري من الـتصرّف في المبيع وهـدمه و بنائه وتـغييره، لأنّ الشفيع إذا طالبه بـالشفعة أمـره بـإزالة ذلك، وهـذا ضـرر داخل على المشترى.

<sup>(</sup>١) المغني (لابن قدامة): جه ص٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) المغني (لابن قدامة): جه ص٤٧٧.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٤) في «الف»: بالامساك.

قلنا: يمكن أن يتحرّز المشتري من هذا الضرر بأن يعرض المبيع على الشفيع ويبذل تسليمه إليه، فهو بين أمرين: إمّا أن يتسلّم أويترك بشفعته، فيزول الضرر عن المشتري بذلك، وإذا فرّط فيا ذكرناه وتصرّف من غير أن يفعل ما أشرنا إليه فهو المدخل للضرر على نفسه.

فإن قيل: كيف تدّعون أنّه ليس في الأصول الشرعية حقّ يجب على الفور ومتى تأخر بطل؟ ويسقط بالتأخير، وحق الردّ بالعيب يجب على الفور ومتى تأخر بطل؟ قلنا : المعنى في حقّ الردّ بالعيب أنّه ربّا كان في تأخيره إبطال له من حيث تخنى أمارات العيب فلا تظهر فتقع الشبهة في وجود العيب، فلزمت المبادرة إلى الردّ لهذا المعنى، وذلك غير موجود في حقّ الشفعة؛ لأنّه يجب بعقد البيع، وذلك من لا يجوز أن يتغيّر ولا يخفى في وقت ويظهر في آخر.

مسألة إدري

# [شفعة الوقوف]

ومتا انفردت به الامامية: القول بأنّ لامام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد ومصالح المسلمين، وكذلك كلّ نباظر بحق في وقف من وصيّ ووليّ لمه أن يطالب بشفعته. وخالف باقي الفقهاء في ذلك (١).

﴿ والدلالة على صحّة مذهبنا: الإجماع المتردّد، ويمكن أن يقال للمخالف على سبيل المعارضة لـه: الشفعة إذا كانت إنّها وجبت لدفع الضرر، فأولى الأشياء بأن يدفع عنها الضرر حقوق الفقراء و وجوه القربات.

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه.

فإن قالوا: الوقوف لامالك لها فيدفع الضرر عنه بالمطالبة بشفعته. قلنا: إذا سلّم أنّه لامالك لها، فيها هنا منتفع بها ومستضر بما يعود إلى المشاركة فيها وهم أهل الوقف (۱)، ومصالح المسلمين إيضاً يجب من دفع الضرر عنها مثل ما يجب من دفع الضرر عن الآدميين.



<sup>(</sup>٢) في «الف» و«ب»: الوقوف.

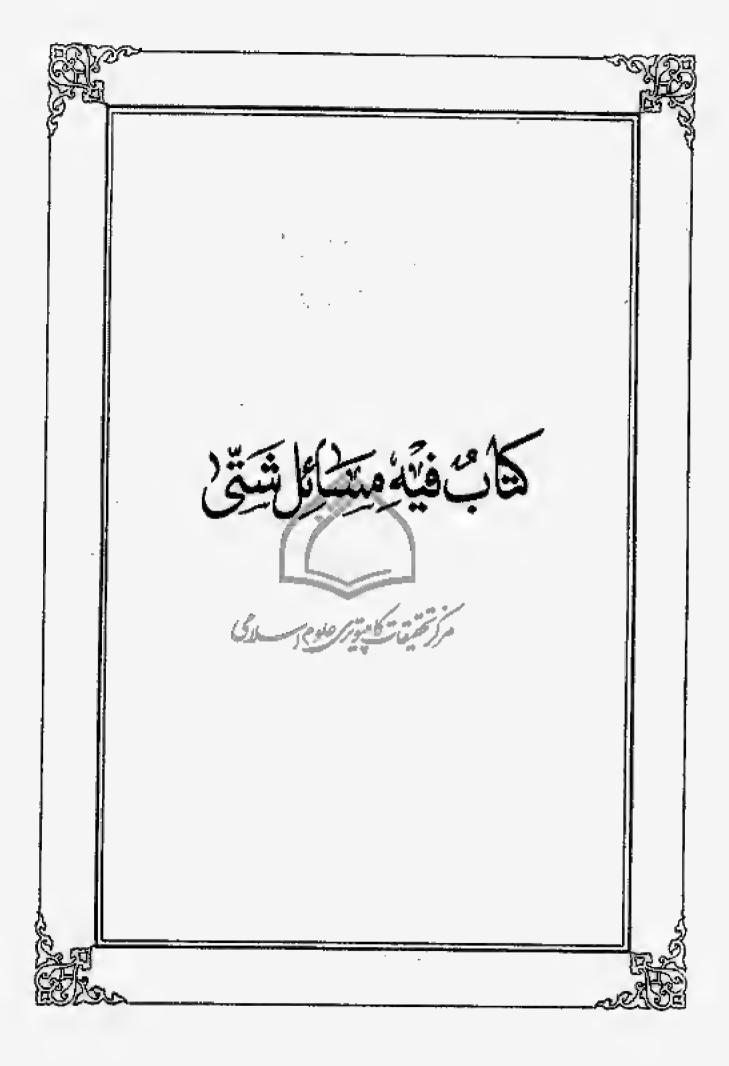

# كتاب فيه مسائل شتّى من الهبات والإجمارات والوقوف والشركة والرهن والسير وغير ذلك

مستألة (۲۶۱)

### [الرجوع في الهبة]

وممّا انتفردت به الاماميّة: التقول بأنّ من وهب شيئًا لنغيره غير قاصد به ثواب الله تعالى ووجهه جازكه الرجوع فيه مالم يتعوّض عنه، ولافرق في ذلك بين الأجنى وذي الرحم.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك: فقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا وهب لذي رحم محرم لم يرجع، وإن وهب لامرأته لم يرجع، وكذلك المرأة لـزوجـها، وإن وهب لأجنبي رجع إن شاء مالم يثب عنها أو يزيد الشئ في نفسه(١).

وذكر هشام عن محمّد عن أبي حنيفة إذا علّم الموهوب له المملوك من

<sup>(</sup>۱) بداية الجتهد: ج٢ ص٥٩٥، الأم: ج٤ ص٦١، الحلّى: ج٩ ص١٢٧، سبل السلام: ج٣ ص٩٠، الحلّم: ج٣ ص٩٠، اللّماب: ج٢ ص٩٠، اللّماب: ج٢ ص٩٠، عمدة القاري: ج٩٠ ص١٤، اللّماب: ج٢ ص١٤٠، المسرخسي): ج١٢ ص٤٩، و٤٥.٥٥، عمدة القاري: ج٣ ص٩٤، تبين الحقائق: ج٥ ص٩٠، بدائع الصنائع: ج٦ ص١٣٠، الفتاوى الهندية: ج٤ ص٣٨٠، فتح الباري: ج٥ ص٢١٦، فتح القدير: ج٧ ص٣٠٠.

القرآن أو الخبر فله أن يرجع فيه (١)، وقال محمّد: لايرجع (٢)، قال محمّد: وكذلك لوكان كافراً وأسلم أو كان عليه دين فأدّاه الموهوب له (٣).

وقبال الحسن عن زفر: أن علمها الموهوب له القرآن أو الكتابة أو المشط فحذقت ذلك فله أن يرجع فيها<sup>(1)</sup>، وقال أبو يوسف: الايرجع (<sup>0)</sup>.

وقال عشمان البتي في الرجل يعطي الرجل العطيّة لايبين أنّه مستغرر فعطيّته جائزة وليس له أن يرجع فيها<sup>(١)</sup>.

وقال مالك: من نحل ولداً له نحلاً أو أعطاه عطاءً ليس بصدقة فله أن يقبضها إن شاء مالم يستحدث الولد ديناً من أجل العطاء، فإذا صارعليه الديون لم يكن لأبيه أن يقبض من ذلك شيئاً، وكذلك إذا زوّج الفتاة بذلك المال أو كانت جارية فتزوّجت بذلك فليس للأب أن يقبض من ذلك شيئاً.

قال مالك: والأمر المجمع عليه عندنا في بلدنا أنّ الهبة إذا تغيّرت عند الموهوب له بالثواب بزيادة أو نقصان فإنّ على الموهوب له أن يعطي الواهب قيمتها يوم قبضها (^).

وقال: في الواهب يكون لورثته مثل ماكان له من الثواب إن اتبعوه (١٠).

<sup>(</sup>١) المحلى: ج٩ ص١٢٧، المغني (لابن قدامة): ج٣ ص٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) ألمغني (لابن قدامة): ج٦ ص٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) المغني (لابن قدامة): ج٦ ص٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) لم تعثر عليه.

<sup>(</sup>٥) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٦) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٧) بداية المجتهد: ج٢ ص٣٥٩، الحملى: ج٩ ص١٢٧، المغني (لابن قدامة): ج٦ ص٢٧٠.

<sup>(</sup>٨)الأم: جة ص٦١.

<sup>(</sup>٩) لم نعثر عليه.

وروى الشوري عن ابن أبي ليلى قال: للواهبأن يرجع في هبته دون القاضي (١). وعند أصحاب أبي حنيفة لا يرجع إلا بقضائها وبرد الموهوب له (٢). وقول الثوري كقول أصحاب أبي حنيفة في جميع ذلك (٣).

وقال الأوزاعي: لايرجع فيا وهب لمولى ولا تنابع له ولا لنذي رحم ولا لامرأة ولا السلطان لمن دونه ويرجع فيا سوى ذلك، فإن كانت الهبة قد نمت وزادت عند صاحبها فقيمتها يوم وهبها، وترجع المرأة فيا وهبت لزوجها().

وقال الحسن بن حي: إذا لم يبرد ببالهبة ثواب الدنياً لم يبرجع إذا قبض، ولا يرجع فيا وهب لذي رحم محرم، وإن وهب لغير ذي رحم محرم يريد بها ثواب الدنيا فله أن يرجع فيها<sup>(ه)</sup>.

وقال الليث: إذا وهب [لذي رحم محرم فإن وهب] (٢) للثواب رجع فيها مثل قول مالك ، ولا ترجع المرأة فيا وهبت لزوجها إلا أن يكون سألها أن تهب له تم طلقها مكانه أو بعد ذلك بيوم أو نحوه (٧).

وقال الشافعي: لايرجع في الهبة إلَّا الوالد فيها وهبه لولده (^).

<sup>(</sup>١) الأُم: ج٤ ص٦٢.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٤) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٥) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٦) ساقط من «الف» و «ب».

<sup>(</sup>٧) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٨) الحداية: ج٣ ص٢٢٧، الأم: ج٤ ص٦١، المغني (لابن قدامة): ج٦ ص٢٧٠ و ٢٩٠٥، الوجين ج١ ص٢٤٩، مختصر المزني: ص١٣٤، كفاية الأخيان ج١ ص٢٠١، المجموع: ج١٥ ص٢٨٤.٣٨٤، السراج الوقاج: ص٣٠٨، مغني المحتاج: ج٢ ص٢٠٤، عمدة القاري: ج١٣ ص١٤٢، بدائم الصنائع: ج٦ ص٢٣١، فتح الباري: ج٥ ص٢١٥.

وقال داود بن على: كل من وهب شيئاً لغيره لم يجز له الرجوع فيه، ولافرق في ذلك بين البعيد والقريب<sup>(١)</sup>.

دليلنا على صحة ماذهبنا إليه: بعد الإجماع المتردّد، أنّا قد علمنا بإجماع من الأمة ولا اعتبار بعداود؛ فإنّ الإجماع قد تقدّمه وسبقه بأنّ عقد الهبة وإن قارئه القبض غير مانع من الرجوع، وإنّا اختلفوا في موضع جواز الرجوع، فذهب قوم إلى أنّ الرجوع إنّا يجوز مع ذوي الأرحام دون الأجانب، وذهب آخرون إلى أنّه يجوز مع الأجانب دون ذوي الأرحام، وذهبت الاماميّة إلى أنّه يجوز في المواضع كلّها، فقد بان الا تفاق على أنّ قبض الهبة غير مانع من الرجوع على كلّ حال، فمن ادّعى أنه مانع من الرجوع على كلّ حال، فمن ادّعى أنه مانع من الرجوع في موضع دون آخر فعليه المدليل الشرعي باختصاص ذلك الموضع بهذا الحكم، ولا دليل لمن خصص موضعاً من المواضع دون آخر؛ لأنّ تعويلهم على أخبار آحاد وقياس يقتضي الظنّ، وما لامغوّل على مثله في ثبوت الأحكام الشرعيّة، فثبت بهذا الاعتبار جواز الرجوع في المواضع مثله في ثبوت الأحكام الشرعيّة، فثبت بهذا الاعتبار جواز الرجوع في المواضع كلّها وأن ليس بعضها بذلك أحقّ من بعض،

فإن قالوا: لو جاز الرجوع في أَلْمَبُّهُ لِجَازُ في البيع وفي سائر العقود.

قلنا: سائر العقود ما أجمعت الأمّة على جواز الرجوع فيها على الجملة، وإنّها اختلفوا في التفصيل، وعقد الهبة قد بيّنا الإجماع على سبيل الجملة على جواز الرجوع فيه، وإنّها اختلفوا في مواضعه.

فَإِنَ احتجَ المخالف بما يروونه عن النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) من قوله: الراجع في هبته الراجع في هبته

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>۲) ساقط من «الف»و«ب».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ج٣ ص٢١٥، سن البيقي: ج٢ ص١٨٠، سن أبي داود: ج٣ ص٢٩١، سنن

كالكلب يعود في قيئه (١).

فالجواب عن ذلك أنّ هذه كلّها أخبار آحاد لا توجب علماً ولاعملاً، ولا تشبت بمثلها الأحكام. وهذا الخبر معارض بأخبار كثيرة يروونها عن النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) من جواز الرجوع في الهبة (۲).

وإذا سلّم هـذا الخبر على مافـيه فـالمراد به الاستقـذار لاالتــحريم؛ لأنّ ذلك مستهجن مستقذر، ألا ترى أنّ الكلب لاتحريم عليه.

فأمّا الخبر الآخر الذي لا يتضمّن ذكر الكلب فهو وإن كان مطلقاً يرجع إلى الكلب؛ لأنّ الألف واللام يحملان على العهد، وليس هاهنا جنس يعهد منه الرجوع في قيئه إلّا الكلب، فلا فرق بين أن يقول: كالعائد في قيئه، وبين أن يقول: كالعائد في قيئه، وبين أن يقول: كالكلب يعود في قيئه.

على أنّا لوحملنا لفظة «العائد» على الجنس والعموم لدخل فيه الكلب لا على أنّا لوحملنا لفظة «العائد» على الجنس والعموم لدخل فيه الكلب، فلا بدّ لا يحاله، فلا يجوز حمل العود على التحريم؛ لأنّ ذلك لا يتأثّى في الكلب، فلا بدّ من حمله على الاستقذار والاستهجان، وهو متأتّ في كلّ عائد.

فإن قيل: كيف يجوز أن يجتمع جواز الرجوع في الهبة مع القول بأنّها تملك بالقبض؟

قلنا: غير ممتنع، اجتماعهما كما أنّ المبيع إذا شرط فيه الخيار مدّة معلومة كان مملوكاً بالعقد وإن كان حقّ الرجوع فيه ثابتاً.

ابن ماجة: ج٢ ص٧٩٧، صحيح مسلم: ج٣ ص٢٦٦، سن الترملي: ج٣ ص٥٩٧، فتح البناري: ج٥ ض٢٩١، تحقة الأحوذي: ج٤ ص٢٩٠، مسند أحد: ج١ ص٢٥٠ و٢٩١ و٢٩١ و٣٣٩ و٣٤٢ و٣٤٢ و٣٤٠

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود: ج٣ ص٢٩١، سنن البيق: ج٦ ص١٨٠، صحيح البخاري: ج٣ ص٢١٥، مسند أحمد: ج١ ص٢١٧ و٢٩١ وج٢ ص٢٠٨ و٤٣٠ و٤٩١.

<sup>(</sup>٢) سنن السدارقطني: ج٣ ص٤٣ـ٤٤، سنن ابسن مساجــة: ج٢ ص٧٩٨، سنن السبيهقي: ج٦ ص١٨١ و١٨٢.

فإن قالوا: الملك مع ثبوت حقّ الخيار ناقص أو غير مستقرّ. قلدا: فنحن نـقول في ملك الموهوب مع ثـبوت حقّ الرجوع مثل مـا تقولونه حرفاً بحرف.

## مسألة [۲٦٢]

#### [الهبة في مرض الموت]

وميّا انفردت به الاماميّة: أنّ من وهب شيئاً في مرضه الـذي مات فيه إذا كان عاقلاً مميّزاً تصحّ هبته، ولايكون من ثلثه بل من صلب ماله.

وخالف باقي الفقهاء فيه، وذهبوا إلى أنّ الهبة في مرض الموت محسوبة من الثلث<sup>(۱)</sup>.

دليلنا: الإجماع المتردّد؛ ولأنّ تُصرّف العاقل في ماله جائز، وما تعلّق للورثة بماله وهو حــيّ حقّ فهبته جائزة، ولذلك صحّ بلا خلافٍ نفقته جميع ماله على نفسه في مأكل ومشرب.

فإن قيل: أيّ فرق بين الهبة في المرض والوصية في المرض؟

قلنا: الهبة حكمها منجز في الحال، وما تعلق في حال الحياة حقّ لوارث بمال المورث (٢)، والوصيّة حكمها موقوف على الوفاة، وبعد الوفاة يتعلّق حقّ الورثة بمال المورث (٣)، فوجب أن تكون محسوبة من الثلث.

<sup>(</sup>١) الجمعوع: جـ ١٥ ص ٤٤١، بداية المجتهد: ج٢ ص٣٢٢، المغني (لابن قدامة): ج٦ ص٤٢٥، الشرح الكبير: ج٦ ص ٣١٦، المبسوط (للسرخسي): ج١٢ ص١٠٢٠

<sup>(</sup>۲) في «الف» وهامش المعتمدة: الموروث.

<sup>(</sup>٣) في هامش المعتمدة: الموروث.

## مسألة (١)

#### [134]

## ً [ضمان الصناع]

وممّا انفردت به الاماميّة الـقول:بأنّ الصنّاع كالقصّار والخيّاط ومن أشبهها ضامنون للـمتاع الذي يسلّم إليهم، إلّا أن يظهر هلاكه ويشتهر بما لايمكن دفعه أو تقوم بيّنة بذلك، وهم أيضاً ضامنون لما جنته أيديهم على المتاع بتعدّ وغير تعدّ، وسواء كان الصانع مشتركاً أو غير مشترك.

ومعنى الاشتراك هو أن يستأجر الأجير على عمل في الذمّة، فيكون لكلّ واحد أن يستأجره ولا يختص به بعضهم دون بعض، ومعنى الأجير المنفرد هو من استؤجر للعمل مدّة معلومة، فيختص المستأجر بمنفعته تلك المدّة ولايصح لغيره استيجاره فيها.

وخمالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبوحنيـفة وأصحابه: لاضمان على الأجير المشترك إلّا فيها جنته يداه (٢).

وقال زفر: لاضمَّان عليه فيما جنت يدآه أيضاً إلَّا أن يخالف (٣).

وقال أبويوسف ومحمد وعبيد الله بن الحسن: يضمن إلا مالا يستطاع الامتناع منه كالحريق وموت الشاة والمصوص الغالبين (١٠). وقال الشوري: يضمن في

<sup>(</sup>١) في «الف» و«ب»: في الاجارات.

 <sup>(</sup>٢) اللباب: ج٢ ص٤١ و٤٣، المبسوط (المسرخسي): ج١٥ ص٨، الهداية: ج٢ ص٤٢، المجموع:
 ج١٠ ص١٠١، بدأية المجتهد: ج٢ ص٢٠١، المغني (البن قدامة): ج٦ ص١٠١، الشرح الكبير:
 ج٦ ص١٣٠، شرح فتح القدير: ج٨ ص٦٢٠.

<sup>(</sup>٣) الجموع: ج١٥ ص١٠٠، المبسوط (للسرخسي): ج١٥ ص٨٥، المغني (لابن قدامة): ج٦ ص١٠٦، شرح فتح القدير: ج٨ ص٩٣.

<sup>(</sup>٤) اللباب: ج٢ ص٩٦، الحل: ج٨ ص٢٠٢، الجموع: ج١٥ ص١٠٩، شرح فتح القدير: ج٧

اللصوص أيضأ

وقال مالك: يضمن القصّار إلّا أن يأتي أمرمن الله تعالى مثل الحريق والسرق والضياع إذا قامت عليه بيّنة، ويضمن قرض الفأر إذا لم تقم بيّنة، وإذا قامت بيّنة أنّه قرض الفأر من غير تضييع لم يضمن

وقال الأوزاعي: لايضمن القصّار من الحريق، والأجير المشترك ضامن إذا لم يشترط له أنّه لاضمان عليه (٣).

وقال الحسن بن حي: من أخذ الأجر فهوضامن تبرّأ اولم يسبرّأ، ومن أعطى الأجر فلا ضمان عليه وإن شرط، ولا يضمن الأجير المشترك من عدق حارب أو موت<sup>(1)</sup>.

وهذا القول من ابن حي كأنّه موافق للاماميّة؛ لأنّه إن عنى به الأجير المشترك والخاص فهو ممانق لهم، وإن كان يعني المشترك دون الخاص فهو خلاف. إلّا أنّه مخالف للاماميّة على كلّ حال بقوله: ومن أعطى الأجير فلا ضمان عليه وإن شرط؛ لأنّ عندنا إن شرط كان الضمان عليه بالشرط وإن أعطى الأجر.

وقال الليث: الصنّاع كلّهم ضامنون لما أفسدوا أو هلك عندهم (٥). وهذا أيضاً كموافقة للاماميّة إذا أراد بالصنّاع من كان مشتركاً وخاصاً.

ص٢٠٧، الفتأوى الهندية: ج٤ ص٠٠٠، المبسوط (للسرخسي): ج١٥ ص٨٠٨، بدأية الجمتهد: ج٢ ص٢٥١.

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٢) بداية الجنهد: ج٢ ص٢٥١، المغني (لابن قدامة): ج٦ ص٢٠١، مختصر المزني ص١٢٧.

<sup>(</sup>٣) لم تعثر عليه.

<sup>(</sup>٤) المغنى (لابن قدامة): ج٦ ص١٠٦.

<sup>(</sup>ە) لىم ئىشر علىيە.

وللشافعي قولان: أحدهما: يضمن، والآخر: لايضمن إلا ماجنت يده (١).

دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع المتردّد، وأيضاً فإنّ من خالفنا في هذه المسألة على تباين أقوالهم يرجعون فيها إلى مايقتضي الظنّ من قياس أو خبر واحد، ونحن نرجع إلى مايقتضي العلم، فقولنا أولى على كلّ حال.

وممّا يمكن أن يعارضوا به لأنّه موجود في رواياتهم وكتبهم مايروونه عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) من قوله: على البيد ماأخذت حتى تؤدّيه (٢)، وهذا يقتضي ضمان الصنّاع على كلّ حال، وإذا خصّصوه احتاجوا إلى دليل، ولادليل لهم على ذلك.

مسألة <sup>(٣)</sup>

### [بيع الوقف]

وممّا انفردت به الاماميّة: الـقول بأنّ من وقف وقفاً جازله أن يشرط أنّه إن احتاج إليه في حال حياته كان له بيعه و الانتفاع بثمنه، والقول أيضا بأنّ الحتاج إليه في حال حياته كان له بيعه والانتفاع بثمنه، والقول أيضا بأنّ الوقفَ متى حصل من الخراب بحيث لايجدي نفعاً جازلمن هو وقف عليه بيعه

<sup>(</sup>١) الام: ج؛ ص٤٠، مختصر المزني: ص١٢٧، بـدأية المجتهد: ج٢ ص٢٥١، المـغني (لابن قدامة): ج٦ ص٢٠١ و١١٨ و١٢٩، الشرح الكبير: ج٦ ص١٣٦، المجـمـوع: ج١٥ ص٦٩ و١٠٠، شرح فـتح القدير: ج٨ ص٦٣.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود: ج٣ ص٢٦، : سنن الدارمي: ج٢ ص٢٦، مسند أحمد بن حنبل: ج٥ ص٨ و١٢ و١٣، سنن أبن ماجمة: ج٢ ص٨٠٨، سنن المشرمددي: ج٣ ص٦٦٥، سنن البيهتي: ج٦ ص٥٩، المستدرك (للحاكم): ج٢ ص١٢.

<sup>(</sup>٣) في «الف»: في الوقوف.

والانتضاع بثمنه، وأنّ أرباب الوقف متى دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه جاز لهم بيعه ولايجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك، ولم يجيزوا اشتراط الواقف لنفسه ماأجزناه، ولابيع الوقف على حال من الأحوال، إلا مارواه بشرعن أبي يوسف في سنة تسع وسبعين أنّه إن جعل الواقف الخيار لنفسه في بيع الوقف، وان يجعل ذلك في وقف أفضل منه فهو جائز، وإن مات قبل أن يختار إبطاله مضى الوقف على سبيله (۱).

وقيال أبو يوسيف بعد ذلك: لا يجوز الاستشناء في إبطال الوقف، والوقف جائز نافذ<sup>(٢)</sup>.

دليلنا: اتّفاق الطائفة؛ ولأنّ كون الشيّ وقفاً تـابـع لاخـتيار الواقف ومايشرطه فيه ، فإذا شرط لنفسه ماذكرناه كان كسائر ما يشرطه.

وليس لهم أن يقولوا: هذا شرط ينقض كونه وقفاً وحبيساً (٢) وخارجاً من ملكه، وليس كذلك باقي الشروط؟ لأنه لا تنافي بينها و بين كون ذلك وقفاً مثله.

قلنا: ليس ذلك يناقض كونه وقفاً؛ لأنّه متى لم يختر الرجوع فهو ماض على سبيله، ومتى مات قبل العود نفذ أيضاً نفوذاً تامّاً، وهذا حكم ماكان مستفاداً قبل عقد الوقف، فكيف يكون ذلك نقضاً لحكمه وقد بيّنا أنّ الحكم الوقع؟

فإن قيل: لو جاز دخول هذا الشرط في الوقف لجاز دخول مثله في العتق.

<sup>(</sup>١) المغني (لابن قدامة): ج٦ ص١٩٥٠

<sup>(</sup>٢) المبسوط (للسرخسي): ج١٢ ص٤١-٤١.

<sup>(</sup>٣) في «الف» و«ب»: وحيساً.

قلنا: هذا قياس، وقد بينا أنّ القياس لايصحّ إثبات الأحكام الشرعيّة به. وبعد فالفرق بين العتق والوقف أنّ العتق عندنا لا يجوز دخول شيّ من الشروط فيه، وليس كذلك الوقف؛ لأنّ الشرائط تدخله مثل أن تقول: هذا وقف على فلان فإن مات فعلى فلان وماجرى هذا المجرى، وإذا دخلته الشروط جاز دخول الشرط الذي ذكرناه.

فإن قيل: فقد خالف أبو على بن الجنيد فيا ذكرتموه، وذكر أنّه لا يجوز الله المجوز الله المجوز الله المجوز الله الم المحالف أن يشرط لنفسه بيعه له على وجه من الوجوه، وكذلك فيمن هو وقف عليه أنّه لا يجوز أن يبيعه (١).

قلنا: لااعتبار بـابن الجنيد وقد تقـدّمه إجماع الطائفة وتأخّر أيضاً عنه، وإنّها عوّل في ذلك على ظنون وحسبان وأخبار (٢) شاذّة لايلتفت إلى مثلها.

فأمّا إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعاً، أو دعت أربابه الضرورة إلى ثمنه لشدة فقرهم، فالأحوط ماذكرناه من جواز بيعه؛ لأنّه إنّها جعل لمنافعهم، فإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض فيه، ولم يبق منفعة فيه إلّا من الوجه الذي ذكرناه.

(٣) مسألة ١٢٦٥١

[تراضي الشريكين بتفاوت الربح]

وممّا انفردت به الامامية: القول بأنّ المشتركين مع تساوي ماليها إذا

<sup>(</sup>١) مختلف الشيعة: ص٤٨٩.

 <sup>(</sup>۲) الفقيه: ج٤ ص٢٤٢، الكاني: ج٧ ص٣٧، التهذيب: ج٩ ص١٣٠، الاستبصار: ج٤ ص٩٧،
الوسائل: ج٩٢ ص٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) في «الف»: في الشركة.

تراضيا بأن يكون لأحدهما من الربح أكثر ممّا للآخر جاز ذلك، وكذلك إذا تراضيا بأنّه لاوضيعة على أحدهما، أو أنّ عليه من الوضيعة أقلّ ممّا على الآخر جاز أيضاً.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك فقال الشافعي: لا يجوز أن يشترطا تساوياً في الربح مع التفاضل في المال، ولا تفاضل في الربح مع التساوي في المال، وإن شرطا ذلك فسدت الشركة (١). وأبو حنيفة أجاز التفاضل في الربح وإن كان رأس المال متساوياً (١).

وقال مالك: إذا كان رأس المال من عند أحدهما الشلث ومن الآخر الثلثين على أنّ العمل نصفان فالربح نصفان فللا خير في هذه الشركة، ولا يجوز عنده التفاضل في الربح مع التساوي في رؤوس الأموال(٣).

وقالت الجماعة: إنَّ الوضيعة على قدر المالين، وشرط الفضل باطل(١٠).

دليلنا: الإجماع المتكرّر، وأيضاً إنّ الشركة بحسب مايشترط فيها، فإذا اشترطا المتفاضل في الربح أو في الموضيعة وجب جواز ذلك، وأبو حنيفة يجيز اشتراط التفاضل في الربح فلزمه جواز مثل ذلك في الوضيعة.

فإن قيل: إنّها فسد استراط الفضل في الوضيعة لأنّه يجري مجرى قول أحدهما لصاحبه: ماضاع من مالك فهو عليّ، وهذا فاسد لامحالة.

<sup>(</sup>۱) المجموع: ج۱۶ ص۲۹، فتح العزيز: ج۱۰ ص۴۶، بداية المجتهد: ج۲ ص۲۵۰، الشرح الكبير: ج۵ ص۱۱۰، شرح فتح القدير: ج۵ ص۳۹۷.

<sup>(</sup>٢) الميسوط (المسرخسي): ج١١ ص١٥٦-١٥٧، اللياب: ج٢ ص٧٣، الفتاوي الهندية: ج٢ ص٣٢٠، الميسوط (المسرخسي): ج١٠ ص١٥٠، اللياب: ج٢ ص٣٢٠، المجموع: ج١١ ص١١، فتح العزيز: ج١٠ ص٢٤، الشرح الكبير: ج٥ ص١١، البحر الزخار: ج٥ ص٩٢.

<sup>(</sup>٣) المعونة الكبرى: جه ص٤٦ و٥٥ الشرح الكبر: جه ص١١٥.

<sup>(</sup>٤) المبسوط (للسرخسي): ج١ ص١٥٤ و١٥٠.

قلنا: مثال مانحن فيه هو أن يقول: ماهلك من هذه البضاعة مع تساوينا فيها فيهو من مالي ومالك إلّا أنّي قد سمحت ورضيت بأن يكون من مالي خاصّة، فلا مانع من ذلك، ويلزم أبا حنيفة إذا أجرى التفاضل في الوضيعة مجرى قول أحدهما لصاحبه: ما هلك من مالك فهو عليّ، أن لا يجوز التفاضل في الربح؛ لأنّه يجري مجرى أن يقول له: ما أستفيده من الربح في كذا وكذا فهو لك، وإذا جاز أحد الأمرين جاز الآخر.

### مسألة (٢٦٦)

#### [ماتصح فيه الشركة]

ومنا انفردت به الامامية: أنّ الشركة لا تصبح إلّا في الأموال ولا تصبح بالأبدان والأعمال، ومنى اشترك إثنان في عمل كصناعة علق ونساجة ثوب وماأشبه ذلك لم يُثبت بينها شركة، وكان لكلّ واحد منها أجرة عمله خاصة، وإن لم يتميّز عملاهما لأجل الاختلاط كان الصلح بينها.

وإذا دفع رجل إلى تاجر مالاً ليتجربه على أنّ الربح بينها لم ينعقد بذلك شركة، وكان صاحب المال بالخيار إن شاء أعطاه ماشرطه له وإن شاء منعه منه، وكان له عليه أجرة مثله في تجارته.

وكذلك إذا أعطى الانسان غيره ثوباً ليبيعه وشرط له فيه سهماً من الربح، فهو بالخيار إن شاء أمضى شرطه وإن شاء رجع فيه، وكان عليه في بيع الثوب أجرة مثله في البيع.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبوحنيفة واصحابه: يجوز شركة الأبدان والصناعات اتفقت أو اختلفت، عملا في موضعين أو موضع واحد،

ولايجوز في الاصطياد والاحتطاب ونحوهما(١).

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: كلّ ما يجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة، ومالا يجوز فيه الشركة من الشركة، ومالجازت فيه الشركة من الصناعات نحو الخياطة والقصارة فإنّه سواء عملا جميعاً أو أحدهما فما حصل من فضل فهو بينهما نصفان (٢).

وقال مالك: تجوز الشركة على أن يحتطبا ويصطادا إذا كان يعملان جميعاً في موضع واحد، وكذلك إذا اشتركا في صيد البزاة أو الكلاب إذا كان الكلب أو البازي بينها نصفين.

وقال مالك: لايجوز الشركة بين حدّاد وقصّار، وإنّما تجوز في صناعة واحدة يعملان جميعاً فيها في موضع، فإن عملا في موضعين أو كانتا صناعتين لم تجز الشركة بينها.

وقال مالك: يجوز أن يشترك المعلمان في تعليم الصبيان إذا كانا في مجلس واحد، فإن تفرّقا في مجلسين فلا مخير فيه (٣).

.. عن سرد ي جسس فار حير فيه .. وقال الحسن بن حي والليث: شركة الأبدان جائزة في الأعمال<sup>(١)</sup>.

وقال الليث: وإن مرض أحدهما لم يكن للمريض شيَّ من عمل الصحيح، إلَّا أن يشاء الصحيح أن يشركه في عمله (٥).

<sup>(</sup>۱) اللباب: ج٢ ص٧٦٠٥، المبسوط (للسرخسي): ج١١ ص١٥٤ و٢١٦، بداية المجتهد: ج٢ ص٢٥٢، الشرح الكبير: ج٥ ص١٨٥، الفتاوى الهندية: ج٢ ص٣٢٨، المحلى: ج٨ ص١٢٣، المنني (لابن قدامة): ج٥ ص١١١، البحر الزخار: ج٥ ص١٤، شرح فتح العزيز: ج١ ص٤١٤.

<sup>(</sup>٢) المبسوط (للسرخسي): ج١١ ص٢١٦.

 <sup>(</sup>٣) المدونة الكبرى: ج٥/١٤ و٤٩ و٥١ بداية انجتهد: ج٢/٢٥٢، المحلى ج٨/١٢٣، المعني (لابن قدامة):
 ج٥/١١، الشرح الكبير: ج٥/١٨، البحر الزخار: ج٥٤، فتح العزيز: ج١٠ ص٤١٤.

<sup>(</sup>٤) ئم نعثر عليه.

<sup>(</sup>ە)ئمنىثر علىيە.

وقال الشافعي: لاتجوز الشركة إلا بالدراهم والدنانير ويختلط المالان<sup>(١)</sup>. وهذا يدّل على أنّه لايجيز الشركة في الأبدان، إلّا أنّه ليس ينتهي في ذلك إلى ماتقوله الاماميّة من أنّ العمل لايدخل في الشركة منفرداً ولامجتمعاً.

دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع المتردد؛ ولأنّ معوّل من يخالفنا في هذه المسائل التي ذكرناها كلّها على الظنون والحسبان والرأي والاجتهاد، ومرجعنا فيا نذهب إليه فيها إلى توقيف، فما قلناه أولى.

### مسألة ١٢٦٧١

## [حكم ولد الحيوان المرهون]

وممًا انفردت به الأماميّة: القول بأنّ من رهن حيواناً حاملاً فأولاده خارجون عن الرهن، فإن حل الحيوان في الارتهان كان أولاده رهناً مع أمّهاته.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فقال أبو حنيفة: إذا ولدت المرهونة بعد الرهن دخل ولدها في الرهن ، وكذلك اللبن والصوف وثمر النخل والشجر. وهو قول الثوري والحسن بن حي (٢).

وقال مالك: ماحدث من ولد فهو رهن، وليست الثمرة الحادثة رهناً مع الأصل<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) المجموع: ج٤ / ٧٢/١، الوجيز: ج١٨٧/١، المعني (لابن قدامة): ج٥ / ١١١، الشرح الكبير:ج٥ / ١٨٦، بداية المجتهد: ج٢ / ٢٥٢، المبسوط (للسرخسي): ج١ / ١٠٤/١، فتح العزيز: ج٠ / ٤١٤، المبحر الزخان ج٥/٤، شرح فتح القدير: ج٥ / ٤٠٥.

 <sup>(</sup>۲) اللباب: ج۲ ص۱۱، المبسوط (للسرخسي): ج۲۱ ص۷۰، عمدة القاري: ج۱۳ ص۷۳، بدائع
 الصنائع: ج۲ ص۱۳۹، بداية المجتهد: ج۲ ص۲۹۹، النتف: ج۱ ص۲۰۶.

<sup>(</sup>٣) المدونة الكبرى: ج٥ ص ٣٠١، بداية المجتهد: ج٢ ص٢٩١، المعني (لابن قدامة): ج٤ ص٤٣٥،

وقال الليث: إذا كان الدين حالاً دخلت الثمرة في الرهن، فإن كان إلى أجل فالثمرة لصاحب الأصل. وروي عنه أنّها لا تدخل فيه إلّا أن تكون موجودة يوم الرهن<sup>(۱)</sup>.

وقال الشافعي: لايدخل الولد ولاالثمرة الحادثة في الرهن (٢).

ومن تأمّل هذه الأقوال على إختلافها علم أنّ قول الشيعة منفرد عنها.

والذي يدل على صحته الطريقة التي ذكرناها في المسألة التي قبل هذه بلا

فصل.

### مسألة [۲٦٨]

### [اجارة العن المستأجرة]

وممّا انفردت به الاماميّة: القول بجواز أن يؤجر الانسان شيئاً بمبلغ بعينه فيؤاجره المستأجر بأكثر منه إذا اختلف النوعان، كأن استأجره بدينار فإنّه يجوز له أن يؤاجره بأكثر من قيمة الدينار من الحنطة والشعير وماأشبه ذلك، وكذلك يجوز أن يستأجره بدينار ويؤاجره بشلاثين درهماً؛ لأنّ الربا لايدخل مع اختلاف النوع، وهذا متى لم يحدث فيا استأجره حدثاً يصلحه به، فإن زاد فيه

الجموع: ج١٣ ص٢٩٩، فتح العزيز: ج١٠ ص١٤٨، الشرح الكبير: ج٤ ص٤٤، عملة القاري: ج٤ ص٧٧.

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٢) الام: ج٣ ص٦٦، مختصر المزني: ٩٨، الموجين ج١ ص٦٦، فتح العزيز: ج١ ص١٤٨، الامتف: ج١ ص١٦٠، فتح العزيز: ج١ ص١٤٨، النبوط النتف: ج١ ص٢٠، المغني (لابن قدامة): ج٤ ص٢٥، الشرح الكبير: ج٤ ص٢٠، المبسوط (للسرخسي): ج٢١ ص٧٥، المحلى: ج٨ ص٢١، عمدة القاري: ج٣١ ص٣٧، بدائع الصنائع: ج٣ ص٢٣، بداية المجتهد: ج٢ ص٢٩٩،

مافيه نفع ومصلحة جاز أن يؤاجره بأكثرمها استأجره على كلّ حال من غير تخصيص.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز للمستأجر أن يؤجر مااستأجره قبل القبض، وبجوز بعد القبض، فإن آجر بأكثر تصدق بالفضل إلا أن يكون أصلح فيه شيئاً أو بني فيه بناء وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن بن حي (١).

وقال مالك والبتي والليث والشافعي: لابأس بأن يؤاجره بأكثر ولايتصدّق بشئ <sup>(٢)</sup>.

دليلنا على صحة ماذهبنا إليه: بعد الإجماع المترد، أنّ المستأجر مالك الممنافع، وقد أجازت الشريعة ملك المنافع، فجرى مجرى ملك الأعيان في جواز التصرف فيها، فللمالك أن يتصرف في ملكه بحسب اختياره من زيادة أو نقصان، والأصل في العقول والشريعة جواز تصرف المالك في ملكه إلا أن يمنع مانع، ولامانع هاهنا فيا ذكرناه.

#### مسألة (٣)

#### (۲۲۹] [حكم المحاربين]

وميًا انفردت به الاماميّة: الـقول بأنّ من حارب الامام العادل وبغى عليه وخرج عن التزام طاعته يجري مجرى محارب النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) وخالع

<sup>(</sup>١) الحلى: جـ٨ ص١٩٧ و١٩٨، المجموع: جـ١٥ ص٠٦ و٦١، المغني (لابن قدامة): جـ٦ ص٠١ و٥٥.

<sup>(</sup>٢) المغني (لابن قدامة): ج٦ ص٥٥، المجموع: ج١٥ ص٦٠.

<sup>(</sup>٣) في «الف» و«ب»: في السير.

طاعته في الحكم عليه بالكفر، وإن اختلف أحكامها من وجه آخر في المدافنة والموارثة وكيفيّة الغنيمة من أموالهم.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وذهب المحصّلون منهم والمحقّقون إلى أنّ محاربي الامام العادل فسّاق تجب البراءة منهم وقطع الولاية لهم من غير انتهاء إلى التكفير(١).

وذهب قوم من حشوية أصحاب الحديث إلى أنّ الباغي مجتهد، وخطؤه يجري مجرى الخطأ في سائر مسائل الاجتهاد (٢).

والبذي يدل على صحة ماذهبه إليه: إجماع الطائفة، وأيضاً فإنّ الامام عندنا تجب معرفته وتلمزم طاعته كوجوب المعرفة بالنبيّ (صلّى الله عليه وآله) ولزوم طاعته وكما لمعرفة بالله تعالى، فكما أنّ جحد تلك المعارف والتشكيك فيها كفر فكذلك هذه المعرفة.

وأيضاً فقد دل الدليل على وجوب عصمة الامام من كل القبائح، وكل من ذهب إلى وجوب عصمته ذهب إلى تكفير الباغي عليه والخالع لطاعته، والتفرقة بين الأمرين خلاف إجاع الأمة.

فإن قيل: لوكان من ذكرتم بالغا إلى حدّ الكفر لوجب أن يكون مرتّداً، وأن تكون أحكام الباغي وأن تكون أحكام الباغي على أنّ أحكام الباغي تخالف أحكام المرتدّ، وكيف يكون مرتدّاً وهو يشهد الشهادتين ويقوم بالعبادات؟

قلنا: ليس يمتنع أن يكون الباغي له حكم المرتدّ في الانسلاخ عن الايمان واستحقاق العقاب العظيم، وإن كانت أحكامه الشرعيّة في مدافنته وموارثته

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن (للجصاص): ج٣ ص٤٠٣٠

<sup>(</sup>٢) المنغني (لابن قدامة): ج١٠ ص٦٧.

وغير ذلك تخالف أحكام المرتد، كما كان الكافر الذمّي مشاركاً للحربي في الكفر والخروج عن الإيمان وإن اختلفت أحكامهما الشرعيّة.

فأمّا إظهار الشهادتين فليس بدال على كمال الايمان، ألا ترى أنّ من أظهرهما وجعد وجوب الفرائض والعبادات لايكون مؤمناً بل كافراً؟ وكذلك إقامة بعض العبادات من صلاة وغيرها، ومن جعد أكثر العبادات وأوجبها، من طاعة إمام زمانه ونصرته، لم ينفعه أن يقوم بعبادة أخرى من صلاة وغيرها.

فأمّا مايذهب إليه قوم من غفلة الحشويّة من عذر الباغي وإلحاقه بأهل الاجتهاد، فمن الأقوال البعيدة من الصواب، ومن المعلوم ضرورة أنّ الأمّة أطبقت في الصدر الأوّل على ذمّ البغاة على أميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) وعاربيه والبراءة منهم، ولم يقم لهم أحد في ذلك عذراً. وهذا المعنى قد شرحناه في كتبنا وفرّعناه وبلغنا فيه النهاية، وهذه الجملة هاهنا كافية.

فإن اعترض المخالف على ماذكرناه بالخبر الذي يرويه معمّر بن سليمان عن عبد الرحمن بن الحكم الغفاري عن عديسة بنت أهبان بن صيفي، قالت: جاء عليّ (عليه السلام) إلى أبي فقال: ألا تخرج معنا؟ قال: ابن عمّك وخليلك أمرني إذا اختلف الناس أن اتّخذ سيفاً من خشب (١).

أو بالخبر الذي يروى عن أبي ذر (رحمة الله عليه) أنّه قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): كيف بك إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ قال: قلت: ما اختار الله في ورسوله، قال: تلحق، أو قال: عليك بمن أنت منه، قال: قلت: أفلا آخذ سيني وأضعه على عاتقي؟ قال: شاركت القوم إذن، قال: فما تأمرني يارسول الله؟ قال: إلزم بيتك، قلت: فإن دخل عليّ بيتي؟ قال: فإن خفت يارسول الله؟ قال: إلزم بيتك، قلت: فإن دخل عليّ بيتي؟ قال: فإن خفت

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي: ج٤ ص٤٩، سنن ابن ماجة: ج٢ ص١٣٠٩، جامع الاصول (لابن الاثير) ج١٠ ص٣٩٥.

أن يبهرك شعاع السيف فألق رداك على وجهك يبوء بإثمه وإثمك (١).

قلنا: هذان الخبران وأمثالها لايرجع بهما عن المعلوم المقطوع بالأدلة عليه، وهي معارضة بما هو أظهر منها وأقنوى وأولى من وجوب قتبال النفئة الباغية ونصرة الحق ومعونة الامام العادل.

ولولم يرو في ذلك إلا مارواه الخاص والعام والولي والعدو من قوله (صلى الله عليه وآله): حربك ياعلي حربي وسلمك سلمي (٢)، وقد علمنا أنه (عليه السلام) لم يرد أنّ نفس هذه الحرب تلك، بل أراد تساوي الأحكام، فيجب أن تكون أحكام محاربيه هي أحكام محاربي النبي (صلى الله عليه وآله) إلا ماخصه الدليل، وماروي أيضاً من قوله: اللهم انصر من نصره واخذل من خدله، ولأنه (عليه السلام) لما استنصر في قتال أهل الجمل واخذل من خدله، ولأنه (٢) (عليه السلام) لما استنصر في قتال أهل الجمل وصفين والنهروان أحابته الأمة بأسرها ووجوه الصحابة وأعيان التابعين وسارعوا إلى نصرته ومعونته، ولم يحتج أحد عليه بشي ممّا تضمّنه هذان الخبران الخبران الضعيفان.

على أنّ الخبر الأوّل قد روي على خلاف هذا الوّجه؛ لأنّ زهرم بن الحارث قال: قال لي أهبان: قال لي رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ياأهبان أما أنّك إن بقيت بعدي فسترى في أصحابي اختلافاً، فإن بقيت إلى ذلك اليوم فاجعل سيفك ياأهبان من عراجين (1).

<sup>(</sup>۱) كنز العمال: ج۱۱ ص۱۱۳، سنن ابي داود: ج٤ ص١٠١، سنن ابن مـاجة: ج٢ ص١٣٠٨، جامع الاصول (لابن الاثير): ج١٠ ص٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) المناقب (للخوارزمي): ص٧٦، ينابيع المودة: ص٨٣، ميزان الاعتدال: ج١ ص٣٠.

<sup>(</sup>٣) كنز العمال: ج١١٣/١٣ و١٥٨، مشكل الآثار (للطحاوي): ج٢ ص٢٠٨، مسند احمد بن حنبل: ج١ ص١١٩.

<sup>(</sup>٤)كنزالىعىمال: ج١١ ص١٩٧.

وقد يجوز أن يريد (عليه السلام) بالاختلاف الذي يرجع إلى القول والمذاهب دون المقاتلة والمخارجة.

على أنّ هذا الخبر ما منع من قتـال أهل الردّة عند بغيهم ومجـاهرتهم (١)، فهو أيضاً غير مانع من قتال كل باغ وخارج عن طاعة الامام.

وأمّا الخبر الثاني فممّا يضعفه أنّ أبا ذر (رحمة الله عليه) لم يبلغ إلى وقعة أحجار الزيت؛ لأنّ ذلك إنّها كان مع محمّد بن عبد الله بن الحسن في أوّل أيّام المنصور، وأبو ذر (رحمه الله) مات في أيّام عشمان، فكيف يقول له رسول الله (صلّى الله عليه وآله): كيف بك في وقت لايبقي إليه؟

على أنّ أبها ذر (رحمه الله) كان معروفاً بإنكار المنكر بلسانه، وبلوغه فيه أبعد الغايبات، والمجاهرة في إنكاره، وكيف يسمع من الرسول (صلّى الله عليه وآله) مايقتضي خلاف ذلك.

> مسألة [۲۷۰]

[سب الني]

وممًا كأنّ الاماميّة منفردة به: القول بأن من سبّ النبي (صلّى الله عليه وآله) مسلماً كان أو ذمّياً قتل في الحال.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة وأصحابه: من سبّ النبي (صلّى الله عليه وآله) أو عابه وكان مسلماً فقد صار مرتدًا، وإن كان ذمّياً عزّر ولم يقتل (٢).

<sup>(</sup>١) في «الف»: ومحاربتهم.

<sup>(</sup>٢) الحل: ج١٦ ص١١\$ و١١٥.

وقال ابن القسم: عن مالك من شتم النبيّ (صلّى الله عليه وآله) من المسلمين قتل ولم يستتب، ومن شتم النبيّ عليه السلام من اليهود والنصارى قتل إلّا أن يسلم (١). وهذا القول من مالك مضاه لقول الاماميّة.

وقال الثوري: الذمني يعزّر (٢).

وذكر عن ابن عمر أنّه يقتل<sup>(٣)</sup>.

وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك فيمن سبّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قالا: هي ردّة يستتاب فإن تاب نكّل به، وإن لم يتب قتل قالا يضرب مائة ثم يترك حتى إذا هو برئ ضرب مائة، ولم يذكرا فرقاً بين المسلم والدّمي (١).

وقال الليث في المسلم يسبّ النبيّ (عليه وآله السلام): إنّه لايناظر ولايستتاب ويقتل مكانه، وكذلك اليهودي والنصراني (٥). وهذه موافقة للاماميّة.

وقال الشافعي: ويشرط على المصالحين من الكفّار أنّ من ذكر كتاب الله عزّوجل أو محمّداً رسول الله (صلّتى الله عليه وآله) بما لاينبغي، أو زنى بمسلمة أو أصابها باسم نكاح، أو فتن مسلماً عن دينه، أو قطع عليه طريقاً، أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين، أو آوى عيناً لهم، فقد نقض عهده وأحل دمه وبرئت ذمّته (٢). قال الطحاوي: فهذا من الشافعي يدل على أنّه إذا لم يشرط لم

<sup>(</sup>١) احكام القرآن (للجصاص): ج٣ ص٨٥، المحلى: ج١١ ص٤١٥.

<sup>(</sup>٢) المحلَّى: ج١١ ص١٤٥ أحكام القرآن (للجصاص): ج٣ ص٨٥.

<sup>(</sup>٣) الْحَلَّى: ج١١ ص٤١٥.

<sup>(1)</sup> أحكام القرآن (للجصاص): ج٣ ص٨٥، المحلَّى: ج١١ ص٤١٠.

<sup>(</sup>٥) الهلَّى ج١١ ص ٤١، أحكام القرآن (للجصاص): ج٣ ص ٨٥.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

يستحل دمه بذلك (١).

دليلنا على صحة ماذهبنا إليه: بعد الإجماع المترد، أنّ سبّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) وعيبه والوقيعة فيه ردة من المسلم بلا شكّ، والمرتد يقتل. وأمّا المذمّي وإن لم يكن بذلك مرتداً، لأنّ حقيقة الردة هي الكفر بعد الإيمان، والذمّي ماكان مؤمناً فصار كافراً، بل كفره متقدّم، لكنّ هذا وإن لم يكن منه ردّة فهو خرق للذمّة واستخفاف بالشريعة ووضع منها ومن أهلها، وببعض هذا يبرأ من الذمّة التي حقن بها دمه، فحينتُذ يكون دمه مباحاً من الوجه الذي يكرناه.

فأمّا مايستدل به أصحاب أبي حنيفة في الفرق بين المسلم والذمّي في هذه المسألة من روايتهم عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: دخل رهط من اليهود على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) فقالوا: السام عليك، قالت: ففهمتها، فقلت: عليكم السام واللعنة، فقال (صلّى الله عليه وآله): مهلاً ياعائشة فإنّ الله تعالى يحبّ الرفق في الأمر كله، فقلت: يارسول الله ألم تسمع ماقالوا؟ قال النبيّ (عليه وآله السلام): قد قلت: وعليكم (۱). قال المخالف لنا: ولو كان هذا النبيّ (عليه وآله السلام) بذلك.

وما يستدلون به أيضاً ممّا رواه شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أنّ امرأة يهوديّة أنت النبيّ (عليه وآله السلام) بشاة مسمومة فأكل منها فجيّ بها فقيل: ألا نـقتلـها؟ فقال: لا<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) لا يوجد كتابه لدينا.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ج٨ ص١٤، مسند أحد: ج٦ ص١٩٩.

<sup>(</sup>٣) سنن البيهق: ج١٠ ص١١، سنن أبي داود: ج٤ ص١٧٣ ح٢٥٠٨، صحبح البخاري: ج٣ ص٢١٤، صحبح

قال المحتج: ولا خلاف بين المسلمين أنّ من فعل مثل ذلك بالنبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) وهو متن ينتحل الإسلام أنّه مرتدّ يقتل.

فالجواب عنه أنّ هذه أخبار آحاد لا توجب علماً ولاعملاً، ولايعترض بها على مدلول الأدلّة، وهي معارضة بأخبار كثيرة تقتضي قتل من هذه صفته، مثل مارووه عن أبي يوسف عن حصين بن عبدالرحمن عن رجل عن ابن عمر أنّ رجلاً قال له: إنّي سمعت راهباً سبّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، فقال: لو سمعته لقتلته إنّا لم نعطهم العهد على هذا (١)، ولم ينكر أحد على ابن عمر هذا القول، فدل على وقوع الرضا به.

فأمّا إبدال السلام بـالسـام فـليس بصريح في سـبّ ولاشتم، ولو وقع من مسلم أو ذمّي مااقتضى القتل.

وأمّا الشّاة المسمومة فيجوز أن يكون النبيّ (صلّى الله عليه وآله) اعتقد أنّ اليهوديّة ماعلمت بأنّها مسمومة، فقد يجوز أن لا تكون بذلك عالمة. وقد يجوز أيضاً لو كانت عالمة وقاصدة أن يكون (عليه وآله السلام) رأى درأ القتل عنها مع استحقاقها لضرب من المصلحة، فله (عليه السلام) مثل ذلك، وإنّها كلامنا في الاستحقاق للقتل، والمسلم كاليهودي في هذا الباب سواء.

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن (للجماص): ج٣ ص٨٠.



.

كاب مسائل القضاء والشهادات ومايتها كالمداك

# كناب مسائل القضاء والشهادات ومايتصل بذلك

### مسألة [۲۷۱]

### [حكم الحاكم بعلمه]

ومًا ظنّ انفراد الاماميّة به وأهل الظاهر يوافقونها فيه: القول بأنّ للامام والحكّام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق والحدود من غير استثناء، وسواء علم الحاكم ماعلمه وهو حاكم أو علمه قبل ذلك. وقد حكي أنّه مذهب لأبي ثور(١).

وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فذهب أبوحنيفة وأصحابه إلى أنّ ما شاهده الحاكم من الأفعال الموجبة للحدود قبل القضاء وبعده، فإنّه لا يحكم فيها بعلمه إلّا القذف خاصة، وماعلمه قبل القضاء من حقوق الناس لم يحكم فيه بعلمه، فإن علمه بعد القضاء حكم (٢).

وقال أبو يوسف ومحمد: يحكم فيا علمه قبل القضاء من ذلك بعلمه، وهو قول سوار<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) للغني (لابن قدامة): ج١١ ص٠٠، الشرح الكبين ج١١ ص٤٢٤، المحلّى: ج١ ص٤٢٧.

 <sup>(</sup>٢) بداية المجتهد: ج٢ ص٥٠٨، المبسوط (المسرخسي): ج٦ ص١٠٥، المحتمى: ج٦ ص٤٢٧، المغني
 (لابن قدامة): ج١١ ص٤٠٠، الشرح الكبير: ج١١ ص٤٢٥.

<sup>(</sup>٣) المبسوط (للسرخسي): ج١٦ ص١٠٠.

وقال الحسن بن حي: يقضي بعلمه قبل القضاء بعد أن يستحلفه في حقوق الناس، وفي الحدود لايقضي بعد القضاء إذا علمه حتى يشهد معه في الزنا ثلاثة وفي غيره رجل آخر(١).

وقال الأوزاعي في الامام يشهد هو ورجل آخر على قـذف رجل آخر: إنّه (٢). يحدّه هو (٢).

وقال شريح: ارتفعوا إلى إمام فوقي وأنا أشهد بذلك(٣).

وقال مالك: لايقضي بعلمه في سائر الحقوق حتّى يكون شاهدان سواه وفي الزنا أربعة غيره (٤).

وقال الليث: الايحكم في حقوق النباس بعلمه حتى يكون معه شاهد آخر فيقضي بشهادته وشهادة الشاهد الآخر معه<sup>(ه)</sup>.

وقبال الشافعي: يقضي بعلمه في حقوق النباس، وفي الحدود قولان لأنّه يقبل رجوع المقرّ<sup>(1)</sup>.

وقال ابن أبي ليلى فيمن أقرّعند القاضي في مجلس الحكم بدين: فإنّ القاضي لآينفذ ذلك حتى يشهد معه آخر والقاضي شاهد. ثمّ قال بعد ذلك: إذا ثبت قوله في الأصول عنده أنقذ عليه القضاء (٧).

فإن قيل: كيف تستجيزون ادّعاء الإجماع من الاماميّة في هذه المسألة،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) لم تعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) الحَلَى: ج١ ص٤٢٧.

<sup>(</sup>٤) المعدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المسوط: ج١٦ ص١٠٠.

<sup>(</sup>٦) بداية الجهد: ج٢ ص٥٠٧.

<sup>(</sup>٧) الحل: ج٩ ص٤٢٧.

وأبوعلي بن الجنيد يصرّح بـالخلاف فيها، ويذهب إلى أنّه لايجوز لـلحاكم أن يحكم بعلمه في شيّ من الحقوق ولاالحدود (١)؟

'قلنا: لاخلاف بين الاماميّة في هذه المسألة، وقد تقدّم إجماعهم ابن الجنيد وتأخّر عنه، وإنّما عوّل ابن الجنيد فيها على ضرب من الرأي والاجتهاد، وخطؤه ظاهر.

وكيف يخنى إطباق الامامية على وجوب الحكم بالعلم، وهم ينكرون توقف أبي بكر عن الحكم لفاطمة بنت رسول الله (صلّى الله عليها) بفدك لمّا ادّعت أنّه نحلها ايّاها؟ ويقولون: إذا كان عالماً بعصمتها وطهارتها وأنّها لا تدّعي إلّا حقّاً، فلا وجه لمطالبتها بإقامة البيّنة؛ لأنّ البيّنة لاوجه لها مع القطع بالصدق، فكيف خنى على ابن الجنيد هذا الذي لا يخنى على أحد؟

أو ليس قد روت الشيعة الامامية كلّها ماهوموجود في كتبها ومشهور في رواياتها أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ادّعى عليه أعرابي سبعين درهما عن ناقة باعها منه، فقال (عليه السلام): قد أوفيتك، فقال الأعرابي: اجعل بيني وبينك رجلاً يحكم بيننا، فأقبل رجل من قريش فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله): احكم بيننا، فقال للأعرابي: ماتدعي على رسول الله؟ قال: سبعين درهما ثمن ناقبة بعتها منه، فقال: ماتقول يارسول الله؟ قال: قد أوفيته ثمنها، فقال للأعرابي: ماتبقول؟ قال: لا يوفني، فقال لرسول الله (صلّى الله عليه وآله): ألك بينة على أنّك قد أوفيته؟ قال: لا، فقال للأعرابي: أتحلف أنّك لم تستوف حقّك وتأخذه؟ قال: نعم.

فقال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) لأحاكمن هذا الرجل إلى رجل

<sup>(</sup>١) المختلف: ص٦٩٦.

يحكم فينا بحكم الله عزّوجل، فأتى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إلى علي ابن أبي طالب (عليه السلام) ومعه الأعرابي، فقال علي (عليه السلام): مالك يارسول الله؟ فقال: ياأبا الحسن احكم بيني وبين هذا الأعرابي، فقال (عليه السلام): ماتذعي على رسول الله؟ فقال: سبعين درهما شمن ناقة بعتها منه، فقال: ماتقول يارسول الله؟ قال: قد أوفيته ثمنها، فقال ياأعرابي: أصدق رسول الله فيا قال؟ قال: لا ماأوفاني، فأخرج (عليه السلام) سيفه فضرب عنقه. فقال رسول الله نحن نصدقك على أمر الله ونهيه وأمر الجنة والنار والثواب والعقاب يارسول الله عزوجل ولانصدقك في ثمن ناقة هذا الأعرابي، وإنّي قتلته لأنّه كذبك لما قلت له: أصدق رسول الله فيا قال: فقال: لاماأوفاني شيئاً، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أصبت ياعليّ فلا تعد إلى مثلها، ثمّ التفت رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أصبت ياعليّ فلا تعد إلى مثلها، ثمّ التفت رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أصبت ياعليّ فلا تعد إلى مثلها، ثمّ التفت رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أصبت ياعليّ فلا تعد إلى مثلها، ثمّ التفت الله القرشي وكان قد تبعه فقال! هذا حكم الله لإماحكت به (۱).

وروت الشيعة أيضاً عن ابن جريح عن الضحاك عن ابن عباس قال: خرج رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من منزل عائشة، فاستقبله أعرابي ومعه ناقة، فقال: يامحمد اتشتري هذه الناقة، فقال النبيّ (صلّى الله عليه وآله) نعم بكم تبيعها ياأعرابي؟ قال: بمائتي درهم، فقال النبيّ (صلّى الله عليه وآله): ناقتك خير من هذا، قال: فما زال النبيّ (صلّى الله عليه وآله) يزيد حتى اشترى الناقة بأربعمائة درهم، قال: فلمّا دفع النبيّ (عليه السلام) إلى الأعرابي الدراهم ضرب الأعرابي يده على زمام الناقة، وقال: الناقة ناقتي والدراهم دراهمي فإن كان محمّد شيّ فليقم البيّنة.

قال: فأقبل رجل فقال النبي (عليه السلام): أترضى بالشيخ المقبل؟

<sup>(</sup>١) الفقيد: ج٣ ص ١٠٥ ح ٣٤٧، ورواه في الوسائل: ج١٨ ص ٢٠٠ ح١.

قال: نعم يامحمد، فلمّا دنا قال النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله): إقض بيني وبين الأعرابي، قال: تكلّم يارسول الله، فقال النبي (صلّىٰ الله عليه وآله): الناقة ناقتي والدراهم دراهم الأعرابي، قال الأعرابي: بل الدراهم دراهمي والناقة ناقتي فإن كان محمد شيء فليقم البيّنة، فقال الرجل: القضيّة فيها واضحة يارسول الله، وذلك أنّ الأعرابي طلب البيّنة، فقال له النبيّ : (عليه السلام) اجلس فجلس. ثمّ أقبل رجل آخر فقال النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله): أترضى ياأعرابي بالشيخ المقبل؟ قال: نعم، فلمّا دنا قال له النبيّ : إقض فيا بيني وبين بالشيخ المقبل؟ قال: نعم، فلمّا دنا قال له النبيّ : إقض فيا بيني وبين الأعرابي، قال: نعم تكلّم يارسول الله، قال النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله): الناقة ناقيّ والدراهم ناقيّ والدراهم الأعرابي، فقال الأعرابي: لا، بل الناقة ناقيّ والدراهم دارهم الأعرابي، فقال الرجل: القضيّة فيها واضحة دارهي فإن كان نحمّد شيّ فليقم البيّنة، فقال الرجل: القضيّة فيها واضحة يارسول الله؛ لأنّ الأعرابي يطلب البيّنة، فقال النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله):

اجلس حتى يأتي الله على يقضي بيني وبين الأعرابي بالحق.
قال: فأقبل على (عليه السلام) فقال النبي (صلى الله عليه وآله): أترضى بالشاب المقبل؟ قال: نعم، فلمّا دنا قال: ياأبا الحسن إقض بيني وبين الأعرابي، قال: تكلّم يارسول الله، فقال النبيّ (صلّى الله عليه وآله): الناقة ناقتي والدراهم ناقتي والدراهم الأعرابي، فقال الأعرابي: بل الناقة ناقتي والدراهم دراهمي فإن كان لحمّد شيّ فليقم البيّنة، فقال عليّ (عليه السلام) خلّ بين دراهمي فإن كان لحمّد شيّ فليقم البيّنة، فقال الأعرابي: ماكنت بالذي أفعل أو يقيم البيّنة.

فدخل علي (عليه السلام) منزله فاشتمل على قائم سيفه ثم أتى، فقال: خلل بين الناقة وبين رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، قال: ماكنت بالذي أفعل أو يقيم البينة، قال: فضربه (عليه السلام) ضربة فاجتمع أهل الحجاز على أنه رمى برأسه، وقال بعض أهل العراق: بل قطع منه عضواً، فقال النبيّ

(عليه السلام): ما حلك ياعلي على هذا؟ فقال: يارسول الله نصدقك على الوحي من الساء ولانصدقك على أربعمائة درهم (١).

وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي (رحمه الله) ـ وقد روى هذين الخبرين في كتابه المعروف بمن لا يحضره الفقية ـ: هذان الخبران غير مختلفين لأنّها في قضيّتين، وكانت هذه القضيّة قبل القضيّة التي ذكرناها قبلها (۲).

وقد روت الشيعة أيضاً في كتبها خبر أمير المؤمنين على (عليه السلام) مع شريح قاضيه في درع طلحة بن عبيد الله، لمّا قال (عليه السلام): هذه درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة، ومطالبة شريح بالبيّنة على ذلك، وإحضاره (عليه السلام) الحسن ابنه (عليه السلام) وقنبراً غلامه، وقوله (عليه السلام) لشريح: أخطأت ثلاث مرّات (٣).

ورووا أيضاً حديث خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين لمّا شهد للنبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله): كيف الله عليه وآله): كيف شهدت بذلك وعلمته؟ قال: من حيث علمت أنّك رسول الله(١).

فن يروي هذه الأخبار مستحسناً لها ومعوّلاً عليها، كيف يجوز أن يشكّ في أنّه كان يذهب إلى أنّ الحاكم يحكم بعلمه؟ لولا قلّة تأمّل ابن الجنيد.

والذي يدل على صحة ماذهبنا إليه: زائداً على الإجماع المتردد، قوله تعالى: «الزانية والنزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة»(٥)، وقوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) الفقيه: ج٣ ص١٠٦ ح٣٤٢٦.

<sup>(</sup>٢) الفقيه: ج٣ ص١٠٨ ذيل ح٣٤٢٦.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ج١٨ ص١٩٤ ح٦، الفقيه: ج٣ ص١٠٩ ح٣٤٢٨.

<sup>(</sup>٤) الفقيه: ج٣ ص١٠٨، ح٢٤٢٧، الوسائل: ج١٨ ص٢٠١ ح٣.

<sup>(</sup>ه) سورة النور: الآية Y.

«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها» (١) ، فن علمه الامام سارقاً أو زانياً قبل القضاء أو بعده فواجب عليه أن يقضي فيه بما أوجبته الآية من إقامة الحد (١) وإذا ثبت ذلك في الحدود فهو ثابت في الأموال؛ لأنّ من أجاز ذلك في الحدود أجازه في الأموال.

فإن قيل: لم زعمتم أنّه أراد بقوله: الزانية والنزاني والسارق والسارقة من علمتموه كذلك، دون أن يكون أراد من أقرّعندكم بالسرقة أو الزنا أو شهد عليه الشهود؟

قلنا: من أقر بالزنا أو شهد عليه الشهود لا يجوز أن يطلق القول<sup>(۱)</sup> بأنّه زان، وكذلك السارق، وإنّا حكمنا فيها بالأحكام المخصوصة اتباعاً للشرع، وإن جوزنا أن يكونا ما فعلا شيئاً من ذلك، والزاني في الحقيقة من فعل الزنا وعلم منه ذلك، وكذلك السارق، فحمل الآيتين على العلم أولى من حملها على الشهادة و الإقرار.

فإن احتجوا بما يروى عن النبيّ (عليه السلام) أنّه قال: لو أعطي الناس بدعاويهم (١) لا تعين الله قال: لو أعطي الناس بدعاويهم (١) لا تعين السردماء قوم وأموالهم، لكنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر (١) وأخبر (عليه السلام) أنّ المدّعي لا يعطي بغير بيّنة.

فالجواب أنّ هذا أوّلاً خبر واحد لايوبجب علماً ولاعملاً، ثمّ إذا سلّمناه قلنا: علم الحاكم أقوى البيّنات، وإذا جعلنا البيّنة الإقرار أو الشهادة من

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٢) في «الف» و«ب»: الحدود.

<sup>(</sup>٣) في «الف»: القول عليه.

<sup>(</sup>٤) في «الف» و«ب»: بدعواهم.

<sup>(</sup>ه) كنز العمال: ج٦ ص١٩٠ ح١٩٢٦ و١٩٢٩، سنن البيهقي: ج١٠ ص٢٥٢ مع اختلاف يسير في الألفاظ.

حيث أبانت عن الأمر وكشفت فأقوى منها العلم اليقين.

فأمّا من فرّق بين ماعلمه وهو حاكم، وبين ماعلمه وهو على خلاف ذلك، وقوله: إنّ الذي علمه وهو غير حاكم لااعتداد به؛ لأنّه علمه في حال لاينفذ حكمه فيها، فبأطل؛ لأنّ العدل إذا شهد أمضى الحاكم شهادته، وإن جوّز أن يكون تحمّلها في حال فسقه، وكذلك تقبل شهادة العدل البالغ وإن جوّز أن يكون قد تحمّلها في حال طفوليّته.

﴿ فَإِنْ قَيْلِ: لُوجَازُ لِلْحَاكُمِ أَنْ يَحْكُمْ بِعَلْمُهُ لَكَانٌ فِي ذَلِكُ تَزْكِيةً لِنَفْسُهُ.

قلنا: التزكيـة حاصلة للحاكـم بتولية الحكم له، وليس ذلك بتابع لإمضاء الحكم فيما علمه.

ثم هذا لازم في إجازتهم حكم الحاكم بعلمه في غير الحدود؛ لأنّه تزكية لنفسه. ولا يختلفون أيضاً في أنّه يقبل منه جرحه لشاهده وإسقاط شهادته ولا يكون ذلك تزكية لنفسه.

فإن قالوا: إذا حكم بعلمة فقد عرّض نفسه للتهمة وسوء الظنّ به.

قلنا: وكذلك إذا حكم بالبيَّنة والإقرار فهو معرض نفسه للتهمة، ولايلنفت إلى ذلك لوقوع التهمة في غير موضعها؛ لأنّ قبول الشهادة والسكون إلى عدالة الشاهد ممّا يجوز أن تقع في مثله التهمة.

ووجدت لابن الجنيد كلاماً في هذه السألة غير محصّل، لأنّه لم يكن من هذا ولا إليه، ورأيته يفرّق بين علم النبيّ (صلّى الله عليه وآله) بالشيّ وبين علم خلفائه وحكّامه (۱).

وهذا غلط منه؛ لأنّ علم العالمين بالمعلومات لايختلف، فعلم كلّ واحد بمعلوم بعينه كعلم كلّ عالم به، وكما أنّ الامام أو النبيّ إذا شاهدا رجلاً يزني أو يسرق

أغتلف: ص١٩٧.

فهما عالمان بذلك علماً صحيحاً، فكذلك من علم مثل ماعلماه من خلفائهما، والتساوي في ذلك موجود.

وجدته يستدل على بطلان الحكم بالعلم بأن يقول: وجدت الله تعالى قد أوجب للمؤمنين فيا بينهم حقوقاً أبطلها فيا بينهم وبين الكفّار والمرتدين، كالمواريث والمناكحة وأكل الذبائح، ووجدنا الله تعالى قد أطلع رسوله (صلّى الله عليه وآله) على من كان يبطن الكفر ويظهر الإسلام فكان يعلمه، ولم يبيّن (عليه السلام) أحوالهم لجميع المؤمنين فيمتنعوا من مناكحتهم وأكل ذبائحهم (۱).

وهذا غير معتمد؛ لأنّا أَوْلاً: لانسلّم له أنّ الله تعالى قد أطلع النبيّ (عليه وآله السلام) على مغيّب (٢) المنافقين وكلّ من كان يظهر الإيمان ويبطن الكفر من أمّته.

فإن استدل على ذلك بقوله تعالى: «ولونشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولنعرفتهم فلعرفتهم بسيماهم ولنعرفتهم في لحن القول» (٣) ، فهذا لابدل على وقوع التعريف، وإنّا يدل على ألقدرة عليه ، ومعنى قوله : «ولتعرفتهم في لحن القول» أي : ليستقر ظنّك أو وهمك من غير ظنّ ولايقين.

ثمّ لوسلمنا على غاية مقترحة أنّه (عليه وآله السلام) قد اظلع على البواطن لم يلزم ماذكره؛ لأنّه غير ممتنع أن يكون تحريم المناكحة والموارثة وأكل الذبائح إنّها يختص بمن أظهر كفره وردّته دون من أبطنها، وأن تكون المصلحة التي يتعلّق بها التحريم والتحليل اقتضت ماذكرناه.

<sup>(</sup>١) المختلف: ص٦٩٧.

<sup>(</sup>٢) في «الف» و«ب»: معايب.

<sup>(</sup>٣) سورة عبد: الآية ٣٠

فلا يجب على النبيّ (عليه وآله السلام) أن يبيّن أحوال من أبطن الردّة والكفر لأجل هذه الأحكام التي ذكرناها؛ لأنّها لا تتعلّق بالمبطن وإنّها تتعلّق بالمظهر، وليس كذلك النزنا وشرب الخمر والسرقة؛ لأنّ الحدّ في هذه الأمور يتعلّق بالمبطن والمظهر على سواء، وإنّها يستحقّ بالفعلية التي يشترك فيها المعلن والمسرّ(۱).

#### مسألة

#### [YYY]

### [تشاح الخصمين لدى الحاكم]

وممّا انفردت به الاماميّة: الـقول بأنّ الخصمين إذا ابتدرا الدعوى بين يدي الحاكم وتشاحّا في الابتداء بها، وجبعلى الحاكم أن يسمع من الذي عن يمين خصمه ثمّ ينظر في دعوى الآخر. وخالف باقي الفقهاء في ذلك، ولم يذهبوا إلى مثل ماحكيناه (٢).

دليلنا على صحّة ذلك: إطباق الطّائفة عليه، ولأنّ من خالف ماذكرناه إنّها اعتمد على الرأي والاجتهاد دون النصّ والـتوقيف، ومثل ذلك الـرجوع فيه إلى التوقيف أولى وأحرى.

ووجدت ابن الجنيد لمّا روى عن ابن محبوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قضى أن يتقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام (٣) ، قال ابن الجنيد: يحتمل أن يكون أراد

<sup>(</sup>١) في «الف» و«ب»: المستر.

<sup>(</sup>٢) الحاوي:ج٢٧٩/١٦.

<sup>(</sup>٣) الفقيه: ج٣ ص١٤ ح ٣٢٤٠، الوسائل: ج١٨ ص ١٦٠ ح٢.

بذلك المذعي؛ لأن اليمين مردودة اليه، قال ابن الجنيد: إلا أن ابن محبوب فسر ذلك في حديث رواه عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: إذا تقدّمت مع خصم إلى وال أو قاض فكن عن يمينه يعني يمين الخصم (1).

وهذا تخليط من ابن الجنيد؛ لأنّ التأويلات إنّا تدخل بحيث تشكل الأمنور، ولاخلاف بين القوم أنّه إنّا أراد يمين الخصم دون اليمين التي هي القسم، وإذا فرضنا المسألة في نفسين تبادرا الكلام بين يدي القاضي وتناهياه، وأراد كلّ واحد منها أن يدّعي على صاحبه فها جميعاً مدّعيان، كما أنّها جميعاً مدّعي عليها، فبطلت المزية والتفرقة التي توهمها ابن الجنيد.

### مسألة [۲۷۳]

#### [شهادة ذوي القرابات]

ومتا انفردت الامامية به في هذه الأعصار وإن روي لها وفاق قديم: القول بجواز شهادة ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض إذا كانوا عدولاً من غير استثناء لأحد، إلا مايذهب إليه بعض أصحابنا (٢) معتمداً على خبر (٣) يرويه من أنّه لا يجوز شهادة الولد على الوالد وإن جازت شهادته له، ويجوز شهادة الوالد لولده وعليه.

وقد رويت موافقة الاماميّة في ذلك عن عمر بن الخطّاب وشريح والزهري وعمر بن عبدالـعـزيز والحسن البصري والشعبي وأبي ثـور، وروى السـاجي أنّ

<sup>(</sup>١) الخستسلسف: ص٦٩٩.

<sup>(</sup>٢) الخسسانية: ص٦٩٩.

<sup>(</sup>٣) ألفقيه: ج٣ ص ٢٢ ح ٣٢٨٦، الوسائل: ج ١٨ ص ٢٧١ ح٦.

أياس بن معاوية أجاز شهادة رجل لأبيه وأخذ يمين الطألب(١).

وكـل من أجاز شهـادة الأب للابن والابن للأب أجـاز شهادة الأخ لأخيه وكل ذي قرابة لقرابته.

وقد روي جواز شهادة الأخ لأخيه عن شريح وابن سيرين والنخعي والشعبي وعطاء وقتادة وعبدالله بن الحسن وعشمان البتي وعمر بن عبدالعزيز والثوري ومالك والشافعي وأبي حنيفة، وجمهور الفقهاء على ذلك (٢).

وإنّما خالف فيه الأوزاعي، فذهب إلى أنّ شهادة الأخ لأخيه لا تقبل وإن · كان عدلاً <sup>(٣)</sup>.

وحكي عن مالك أنه قبال: إن شهد له في غير النسب قبلت، وإن شهد في النسب لم تقبل، فإن كانا أخوين من أم فاذعى أحدهما أخاً من أب وشهد له أخوه لم تقبل<sup>(1)</sup>.

وإذا جاز شهادة الأقارب في الننسب بعضهم لبعض فالأولى جواز ذلك في الرضاع؛ لأنّ كلّ من ذهب إلى أحد الأمرين ذهب إلى الآخر، ولم يفرّق أحد بن المسألتن.

دليلنا على ماذهبنا إليه: الإجماع المتردد، وأيضاً قوله تعالى: «وأشهدوا ذوي عدل منكم»(٥)، فشرط تعالى العدالة ولم يشرط سواها، ويدخل في عموم

<sup>(</sup>١) المغني (لابن قدامة): ج١٢ ص٦٥، الشرح الكبير: ج١٢ ص٢٧، المحلى: ج٩ ص٤١٥ و٢١، بداية المجتهد: ج٢ ص٢٠٥، المجموع: ج٢٠ ص٢٣٤، احكام القرآن (للجصاص): ج١ ص٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) المغني (الابن قدامة): ج١٢ ص٦٩، الشرح الكبير: ج١٢ ص٧٥، المحلَّى: ج٩ ص٤١٩ و٢١٦، المعني (الابن قدامة): ج٩ ص٤١٩ و٢١٦، المداية المحاية المداية ج٢٣/٣.

<sup>(</sup>٣) بداية الجنهد: ج٢ ص٠٠٠، الحملي: ج٩ ص٤١٦، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١/٥٢٠.

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير: ج١٢ ص٧٠، المغني (لابن قدامة): ج١٢ ص٦٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الطلاق: الآية ٢.

هذا القول ذو القرابات كلّهم. وقوله تعالى: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» (١) يدل أيضاً على هذه المسألة.

النام اعتماد المخالفين على الأخبار التي يروونها في هذا الباب، كخبريروى عن عروة عن عائشة عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) أنه قال: لاتجوز شهادة الوالد لولده ولاالولد لوالده (۱)، فممّا لايصح الاعتماد عليه؛ لأنّ كلّ هذه الأخبار إذا سلمت من القدح كانت آحاداً توجب الظنّ ولا تنهي إلى العلم، ولا يجوز أن نرجع إلى مايوجب الظنّ ولاينهي الى العلم عن ظواهر الكتاب الموجبة للعلم.

على أنّ الساجي قد قال في هذا الخبر: إنّ هذه رواية غير ثنابـــة عند أهل النقل<sup>(٣)</sup>، وراوي هذا الخبر عن الزهري يزيد بن أبي زياد، وحكى الساجي أنّ شعبة قال: إنّ يزيد كــان رفّاعاً (٤)، أي: يرفع إلى النبسيّ (صلّى الله عليه وآله) مالاأصل له، وضعف هذا الحديث من وجوه معروفة وقدح في راويه.

فأمّا اعتمادة في المنع من شهادة الأقبارات على التهمة التي تلحق لأجل المنسب فغير صحيح؛ لأنّه يلزم على ذلك أن لا تقبل شهادة الصديق لصديقه ولا الجار لجاره لأنّ التهمة متطرّقة. وأيضاً فإنّ العدالة مانعة من التهمة وحاجزة عنها.

وحكي عن الشافعي في المنع من شهادة الوالد لولده والولد لوالده أنّه قال: الولد جزء من أبيه، فكأنّه يشهد لنفسه إذا شهد لما هو بعضه (٥٠).

سورة البقرة: الآية ٢٨٢.

<sup>(</sup>۲) الحاوي:ج۱٦٤/١٧.

<sup>(</sup>٣) المصدرالسابق.

<sup>(</sup>٤) تهمأيسب التهسليسب: ج١١ ص٢٨٨.

<sup>(</sup>٥) سنن البيقي: ج١٠ ص٢٠١، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١ ص١٩٥.

وهذا غير محصّل؛ لأنّ الولد وإن كان مخلوقاً من نطفة أبيه، فليس ببعض له على الحقيقة، بـل لكلّ واحد منها حكم يخالف حكم صاحبه، وكذلك استرقوا الولد برق أمّه وإن كان الأب حراً، وحرّروه بحرّية الأم وإن كان الأب عبداً، ولم يسرحكم كلّ واحد منها إلى صاحبه.

# مسألة [۲۷٤]

#### [شهادة العبيد]

وممّا اتّفق عليه الاماميّة إلّا من شدّ من جملتهم وسنتكلّم عليه: القول بأنّ شهادة العبيد لساداتهم إذا كان العبيد عدولاً مقبولة، وتقبل أيضاً على غيرهم ولهم، ولا تقبل على ساداتهم وإن كانوا عدولاً.

وقد روي عن أنس موافقة الإمامية في قبول شهادة العبيد العدول، وهو قول الليث وأحد بن حنبل وداود وأبي ثور<sup>(١)</sup>.

وروي عن الشعبي أنّه قال: تقبل فيا قلّ من الحقوق ولا تقبل فيا كثر (٢). دليلنا على صحة ماذهبنا إليه: إجماع الطائفة، ولااعتبار بمن شذّ أخيراً عنها، وظواهر آيات الشهادة في الكتاب مثل قوله تعالى: «وأشهدوا ذوي عدل منكم» (٣)، وهو عام في العبيد إذا كانوا عدولاً وغيرهم.

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير: ج١٢ ص٦٥، المغني (لابن قدامة): ج١٢ ص٧٠، المحلّى: ج٩ ص٤١٣، فتح الباري: جه ص٢٦٧، صحيح البخاري: ج٣ ص٢٦٦، اختلاف الْفقهاء: (للمروزي): ص٢٨٣، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١ ص١٨٨.

<sup>(</sup>٢) المعنني (لابن قدامة): ج١٢ ص٧١، الشرح الكبير: ج١٢ ص٦٥، فتح الباري: ج٥ ص٢٦٧، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١ ص١٨٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق: الآية ٢.

ولايلتفت إلى مايروى (١) ممّا يخالف هذه الظواهر من الطرق الشيعيّة ولا العاميّة وإن كثرت؛ لأنّها تقتضي الظنّ ولا تنتهي إلى العلم، وهذه الظواهر التي ذكرناها توجب العلم، ولايرجع عنها بما يقتضي الظنّ، وهذه الطريقة هي التي يجب الرجوع إليها والتعويل عليها، وهي مزيلة لكلّ شعب في هذه المسألة.

ولوكنّا ممّن يشبت الأحكام بالاستدلالات لكان لنا أن نقول: إذا كان العبد العدل بلا خلاف نقبل شهادته على رسول الله (صلّیٰ الله علیه وآله) في روايته عنه، فلائن تقبل شهادته على غيره أولى.

وكان أبوعلي بن الجنيد من جملة أصحابنا يمتنع من شهادة العبد وإن كان عدلاً، ولمما تكلّم على ظواهر الآيات في الكتاب التي تعمّ العبد والحرّ ادّعى تخصيص الآيات بغير دليل، وزعم أنّ العبد من حيث لم يكن كفواً للحرّ في دمه وكان ناقصاً عنه في أحكامه لم يدخل تحت الظواهر(٢).

وقال أيضاً: إن النساء قد يكن أقوى عدالة من الرجال ولم تكن شهادتهنّ مقبولة في كلّ مايقبل فيه شهادة الرجال<sup>(٣)</sup>.

وهـذا مـنـه غـلط فـاحش؛ لأنّـه إذا ادّعــى أنّ الظـواهــر اخـتصّـت بمـن تتساوى أحكامه في الأحرار كـان عليه الدليل؛ لأنّـه ادّعى مايخالف الظواهر، ولا يجوز رجوعه في ذلك إلى أخبار الآحاد التي يروبها؛ لأنّا قد بيّنا مافي ذلك.

فأمًا النساء فغير داخلات في الظواهر التي ذكرناها مثل قوله تعالى: «ذوي عدل منكم»(٤)، وقـوله تعالى: «شهـيدين من رجالكم»(٥)فما أخرجنـا النساء

<sup>(</sup>١) التهذيب: ج٦ ص٢٤٢-٢٤٩، الوسائل: ج١٨ ص٥٥٥ و٢٧٧ و٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) الخستسلسف: ص٧٢٠.

<sup>(</sup>٣) انختلف: ص٧٢١.

 <sup>(</sup>١) سورة الطلاق: الآية ٢.
 (٥) سورة البقرة: الآية ٢٨٢.

من هذه الظواهر لأنّسهن مادخلن فيها، والعبيد العدول داخلون فيها بلا خلاف ويحتاج في إخراجهم إلى دليل.

### ً مسألة [۵۷۷]

#### [شهادة ولد الزنا]

وميّا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ شهادة ولد الزنا لا تقِبل وإن كان على ظاهر العدالة.

وقد روي موافقة الامامية في الأقوال القديمة، فروى الساجي عن عمر بن عبد العزيز أنّه قال: لا تقبل شهادة ولد الزنا<sup>(۱)</sup>، وروى الطبري والساجي عن عبد الله بن عمر مثل ذلك (۲).

وحكى الطبري عن يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والليث بن سعد أنّ شهادته في الزنا لاتجوز، وقال مالك: ولافيا أشبهه من الجدود (٣).

دليلنا على ذلك: إجماع الطَّائِفَةُ عَلَيْهُ،

فإن قيل: أليس ظواهر الآيمات التي احتججتم بها تقتضي قبول شهادة ولد الزنا إذا كان عدلاً، فكيف امتنعتم من قبول شهادته مع العدالة وهو داخل في ظواهر الآيات؟

قلنا: هذا موضع لطيف لابدّ من تحقيقه، وقد حققناه في مسألة أمليناها

<sup>(</sup>١) المصنّف (لابن أبي شيبة): ج٥/٤١٤.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) اَخْتَلَافُ الفَفْهَاء (للطحاوي): ج١ ص٢٣٠، المغني (لابن قدامة): ج١٢ ص٧٧، الشرح الكبير: ج١٢ ص٦٩، المحلّى: ج٩ ص٤٣٠، الهداية على البداية: ج٣ ص١٢٥.

قديماً (١) في الخبر (٢) الذي يروى بأنّ ولد الزنا لايدخل الجنّة، و بسطنا القول فيها ؛ لأنّ ولد الزنا لايتعدّى إليه ذنب من خلق من نطفته، وله حكم نفسه، فما المانع من أن يكون عدلاً مرضيّاً ؟

والذي نقوله: إنّ طائفتنا مجمعة على أنّ ولد الزنا لا يكون نجيباً ولامرضياً عند الله تعالى، ومعنى ذلك أن يكون الله تعالى قد علم فيمن خلق من نطفة زنا أن لا يختاره و الخير والصلاح، فإذا علمنا بدليل قاطع عدم نجابة ولد الزنا وعدالته وشهد وهو مظهر للعدالة مع غيره لم يلتفت إلى ظاهره المقتضي لظن العدالة به، ونحن قاطعون على خبث باطنه وقبح سريرته فلا تقبل شهادته، لأنّه عندنا غير عدل ولامرضى.

فعلى هذا الوجه يجب أن يقع الاعتماد، دون ماتعلَق به أبوعلي بن الجنيد (رحمه الله)، لأنّه قبال: إذا كنّبا لانتقبل شهادة النزاني والنزانيية كان ردّنا لشهادة من هو شرّمنها أولى، وروي عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال في ولد الزنا: إنّه شرّ الثلاثة (۱۳).

وهذا غير معتمد؛ لأنّ الخبر الذي رواه خبر واحد لايوجب عـلماً ولاعملاً، ولايرجع بمثله عن ظواهر الكتاب الموجبة للعلم.

وإذا كان معنى قبوله (صلَّىٰ الله عليه وآله): إنَّه شرَّ الثبلا ثة من حيث لم

<sup>(</sup>۱) رسائل المرتضى: ج٣ ص١٣١-١٣٢.

<sup>(</sup>۲) سنن البيبق: ج١٠ ص٥٠، كنز العسال: ج٥ ٣٣٢ ح ١٣٠٨، بحار الأنوار: ج٥ ص ٢٨٥ و٢٨٧ ح ٤ وه وه و ٩ و ١٠ و ١٠ و ١٠ .

<sup>(</sup>٣) أنختلف: ص٧١٨.

<sup>(</sup>٤) سنن السبيهقي: ج١٠ ص٧٥ و٥٨ و٥٩، مستسد أحمد: ج٢ ص٣١، سنن أبي داود: ج٤ ص٢٦ ح٣١٦٣، كنز العمال: ج٥ ص٣٢٠ ح١٣٠٨، و١٣٠٩، ورويست بعض الروايات بهذا النص في كتب الشيعة انظر بحار الأنوار: ج٥ ص٣٨٥ ح٥.

تقبل شهادته أبداً وقبلت شهادة الزانيين إذا تابا، فقد كان يجب على ابن الجنيد أن يبين من أي وجه لم تقبل شهادته على التأبيد، وكيف كان أسوأ حالاً في هذا الحكم من الكافر الذي تقبل شهادته بعد التوبة من الكفر والرجوع إلى الإيمان، ويبين كيف لم تقبل شهادته مع إظهار العدالة والصلاح والنسك والعبادة، وأنه بذلك داخل في ظواهر آيات قبول الشهادة، وماشرع في ذلك ولااهتدى له، والوجه هو مانبهنا عليه الموافق للقول بالعدل.

### مسألة [۲۷۱]

### [شهادة الأعمى]

وممّا ظنّ انفراد الاماميّة بـه ولها فيه موافق: القـول بأنّ شهادة الأعمى إذا كان عـدلاً مقبولة على كـلّ حال، ولافرق بين أن يكون ماعلـمه وشهد به كان قبل العمى أو بعده.

ووافق الامامية في ذلك مالك والليث، وقالاً: تجوز شهادة الأعمى على ماعلمه في حال العمى إذا عرف الصوت في الطلاق والإقرار ونحوهما، وإن شهد على زنا حد للقذف ولم تقبل شهادته (١).

و وافق الاماميّة في قبول شهادة الأعمى أيضاً داود بن عليّ <sup>(٢)</sup>. وقال أبـو حنيفة وعـمّد: لاتجوز شهادة الأعمى بحـال، وهوقياس قول ابن

<sup>(</sup>١) المنني (لابن قدامة): ج١٢ ص٦٦، الشرح الكبير: ج١٢ ص٦٧، المحلَّى: ج٩ ص٤٣٣، المبسوط (للسرخسي): ج٦١ ص١٢٩، فتح الباري: ج٥ ص٢٦٤، اختلاف النقيهاء (للطحاوي) ج١ ص١٨٩، أحكام القرآن (للجماص): ج١ ص٤٩٨.

 <sup>(</sup>٢) أحكام القرآن (للجصاص): ج١ ص٤٩٨، المبسوط (للسرخسي): ج١٦ ص١٢٩، المحلم: ج١ ص٤٣٣.

٠٠٤ \_\_\_\_\_ الانتصار

شبرمة (١).

وقال أبو يوسف وابن أبي ليلي والشافعي: ماعلمه قبل العمى جاز شهادته به، وماعلمه في حال العمى لم يجز أن يشهد به (۲).

دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: زائداً على إجماع الطائفة، ظواهر الكتاب التي تلوناها واستدللنا بها على جواز شهادة العبيد وغيرهم؛ لأنّ الأعمى داخل في هذه الظواهر، ولايمنع عماه من كونها متناولة له.

ومعول من خالفنا في هذه المسألة على أنّ الأعمى تشتبه عليه الأصوات، فلا يحصل له العلم اليقين، ولاتّهم يظنون أنّ الإدراك بالسمع لا يحصل عنده من العلم الضروري ما يحصل عند الإدراك بالبصر.

وهذا غلط فاحش؛ لأنّ إشتباه الأصوات كاشتباه الصور والأشخاص، فلو منع الاشتباه في الأصوات من العلم الضروري لمنع في ادراك البصر، والادراك بالسمع كالادراك بالبصر؛ لأنها طريقان إلى العلم الضروري لمنع زوال اللبس، وقد يتعذّر زوال اللبس بالسمع كما يتعذّر ذلك بالإدراك بالبصر، ألا ترى أنّ الضريز يعرف زوجته ووالديه وأولاده ضرورة، وإن كان طريق معرفته إدراك السمع، ولايدخل عليه شكّ في ذلك كلّه، ولو كان لاسبيل له إلى ذلك لم يحلّ له وطء امرأته؛ لتجويزه أن تكون غير من عقد عليها.

<sup>(</sup>۱) فستح الباري: ج٥ ص٢٦٤، المعني (لابن قدامة): ج١٢ ص٢٦، الشرح الكبير: ج١٢ ص٢٧، المحلّى: ج٩ ص٢٧، المحلّى: ج٩ ص٢٤، المبسوط (اللسرخسي): ج١١ ص١٢١، اختلاف الفقهاء (اللطحاوي): ج١ ص١٨٨.

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير: ج١٢ ص٦٨، اختلاف الفقهاء (للطحاوي: ج١ ص١٨٨، المحلَّى: ج٩ ص٢٣٥، المعلَّى: ج٩ ص٢٣٥، المبسوط (للسرخسي): ج١٦ ص١٢٩، الهداية على البداية: ج٣ ص١٧١، المغني (لابن قدامة): ج١٢ ص٢٢.

وقد استدل على ماذكرناه أيضاً بأنّ أزواج النبسيّ (صلّى الله عليه وآله) كنّ يحدّثن ويخاطبن من وراء حجاب مع فقد مشاهدتهنّ، وقد كانت الصحابة تروي عنهنّ الأخبار وتسند إليهنّ مايرو ونه عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله).

واعتذار من يخالفنا في هذا الموضع بأنّ باب الخبر أوسع من باب الشهادة لا يغني شيئاً؛ لأنّه لا يحلّ لأحد أن يخبر عن غيره على سبيل التعيين، لاسيّا في رواية عن النبيّ (صلّى الله عليه وعلى آله)، ويعوّل في ذلك على الظنّ دون اليقين، وإذا كانت الصحابة تروي عن الأزواج بأعيانهن ماسمعوه منهن من الأخبار، فذلك يدلّ على أنّهم علموهن وميّزوهن بالسماع.

فإن استدل المخالف بقوله تعالى: «وما يستوي الأعمى والبصير»(١).

فالجواب عنه أنّ الآية مجملة لم تنضمن ذكر ما لايستوون فيه، وادّعاء العموم فيا لم يذكر غير صحيح، وظواهر آيات الشهادة تتناول الأعمى كتناولها البصير إذا كان عدلاً، لأنّ قوله تعالى: «وأشهدوا ذوي عدل منكم» (٢) «واستشهدوا شهيدين من رجالكم» (٢) يدخل فيه الأعمى كدخول البصير.

مسألة (۲۷۷

#### [شهادة الصبيان]

وميًا يظنّ انفراد الاماميّة به ولها فيه موافق: القول بقبول شهادة الصبيان

<sup>(</sup>١) سورة فاطر: الآية ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق؛ الآية ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٢٨٢.

في الشجماج والجراح إذا كمانوا يعلقلون مايشهدون به ويؤخذ بأوّل كلامهم ولايؤخذ بآخره.

وقد وافق الامامية في ذلك عبدالله بن الزبير وعروة بن الزبير وعمر بن عبدالله عبدالله عبدالله وعمر بن عبدالله وابن أبي ليلي والزهري ومالك وأبو الزناد (١)، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يجيزوا شهادة الصبيان في شئ (٢).

والمعتمد في هذه المسألة على إطباق الطائفة، وهو مشهور من مذهب أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (٣) (عليه السلام)، وقد روى ذلك عنه الخاصّ والعامّ والشيعى وغير الشيعى، وهو موجود في كتب مخالفينا.

ورووا كلّهم أنّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) قضى في ستة غلمان وقعوا في الماء فغرق أحدهم، فشهد ثلاثة غلمان على غلامين أنّهما غرّقا الغلام، وشهد الغلامان على الشلائة أنّهم غرّقوه، فقضى (عليه السلام) بدية الغلام أخماساً، على الغلامين ثلاثة أخماس الدية لشهادة الئلاثة عليها، وعلى الثلاثة بخمسي الدية لشهادة الغلامين عليهم (أ).

وليس الأحد أن يُقُول: لو قبلت شهادة الصبيان في بعض الأمور لقبلت في جميعها كسائر العدول.

قلمنا: غير ممتنع أن توجب المصلحة قبول شهادة الصبيان في موضع دون

<sup>(</sup>۱) المحلّى: ج٩ ص٤٢٠ـ٤٢، الجمعوع: ج٢٠ ص٢٥١، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١ ص١٩٦-١٩١، احكام القرآن (للجمعاص): ج١ ص٤٩٦، المسوط (للسرخسي): ج١٦ ص١٣٦، فتح الباري: ج٥ ص٧٧٧.

<sup>(</sup>٢) المدوّنة الكبرى: جه ص١٥٤.

<sup>(</sup>٣) الحلَّى: ج٩ ص٤٢٠.

 <sup>(</sup>٤) الفقيه: ج٤ ص١١٦ ح٣٣٣٥، الكاني: ج٧ ص٢٨٤ ح٦، التهنيب: ج١٠ ص٢٣٩ ح٣، الإرشاد
 (الشيخ المفيد): ص١١٨.

موضع، كما أنها أوجبت قبول شهادة النساء في بعض المواضع دون بعض، ولم يلزم أن تكون النساء في كل المواضع مقبولات الشهادات من حيث قبلت شهادتهن في بعضها.





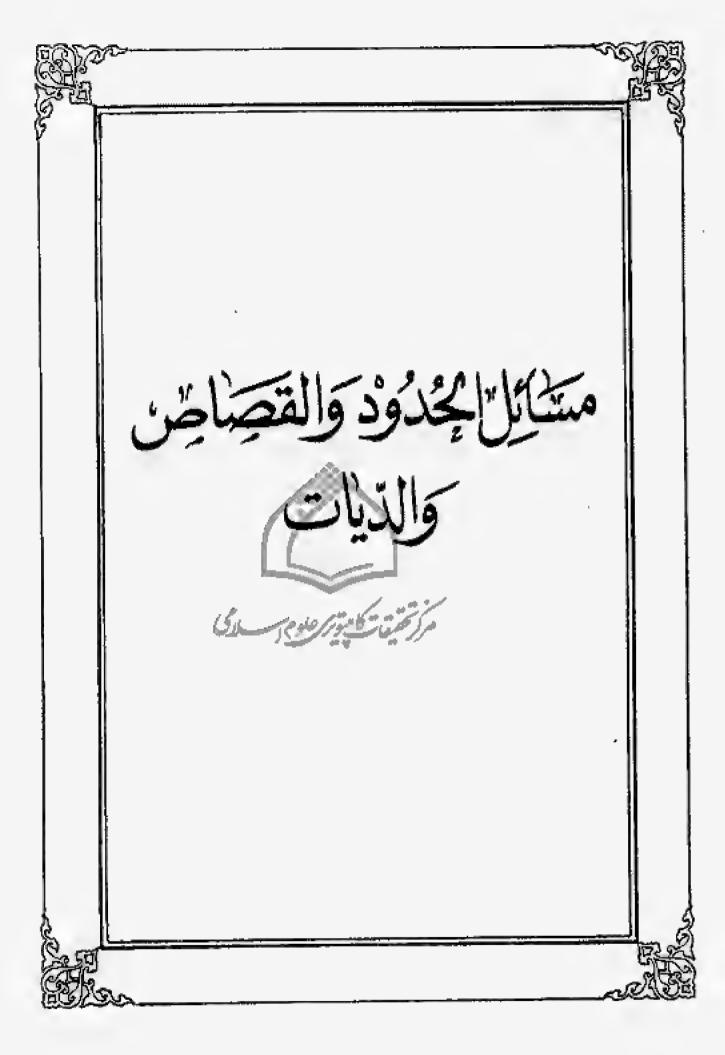

# مسائل الحدود والقصاص والديات ومايتصل بذلك

مسألة [۲۷۸] [حد اللواط]

ومم انفردت به الامامية: القول بأن حد اللوطي (۱) إذا أوقع الفعل فيا دون الدبر بين الفخذين مائة جلدة للفاعل والمفعول به إذا كانا معاً عاقلين بالغين، لايراعى في جلدهما وجود الإحصان كما روعي في الزنا، فأمّا الإيلاج في الدبر فيجب فيه القتل من غير مراعاة أيضاً للإحصان فيه، والامام مخير في القتل بين السيف وضرب عنقه به، وبين أن يلتي جداراً يتلف نفسه بإلقائه، أو بأن يلقيه من جدار أو جبل على وجه تتلف معه نفسه بإلقائه، أو يرميه بالأحجار حتى يموت، مقد انفر دت الامام تقان في اداً صحرحاً ولاموافق لها في هذاء فانه وان دوى مقد انفر دوى المقانة وان دوى

وقد انفردت الاماميّة انـفراداً صحيحاً ولاموافق لها في هذا، فإنّه وإن روي عن مـالك والـليث بـن سعـد في المتلوّطين أنّهها يـرجمان أحصـنا أو لم يحصنا<sup>(٢)</sup>،

<sup>(</sup>١) في «أَلْفُ»: الواطئ.

<sup>(</sup>۲) المعنني (لابن قىدامة): ج ١٠ ص ١٦٠، الشرح الكبير: ج١٠ ص١٧٥، المحلّى: ج١١ ص٣٨٢، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١ ص١٥٨.

فهذه لعمري موافقة للاماميّة من بعض الوجوه، ولم يفصلا هذا التفصيل الذي شرحناه، وماأظنّهما يوجبان على من لم يكن فعله في نفس الدبر جلداً والاغيره. وقال أبو حنيفة في اللوطى: إنّه يعزّر والايحد (١).

وقال البتي وأبويوسف ومحمّد وابن حي والشافعي: إنّ اللواط بمنزلة الزناء وراعوا فيه الإحصان الذي يراعونه في الزنا<sup>(٢)</sup>.

دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع المتردّد، وقد ظهر من مذهب أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) القول بقـتل اللوطي<sup>(٣)</sup>، وفـعله حجّة.

وممًا يذكر على سبيـل المعارضة للـمخالف أنّهـم كلّهم يروون عـن عكرمة عـن ابن عباس أنّ النبـيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) قـال: من وجدتموه على عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول<sup>(٤)</sup>.

وقد روي أنّه كان يذهب إليه مع أميرالمؤمنين (عليه السلام) أبو بكر وابن عبّاس<sup>(ه)</sup>، ولم يظهر خلاف عليهم هناك .

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبير: ج١٠ ص١٧٦، المبسوط (للسرخسي): ج٩ ص٧٧، المخليُّ: ج١١ ص٣٨٢، الهداية على البداية: ج٢ ص٢٠١، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١ ص١٥٨.

<sup>(</sup>٢) اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١ ص١٠٨، الَغني (لابن قدامة): ج١٠ ص١٦١، الشرح الكبير: ج١٠ ص١٠١، المشرح الكبير: ج١ ص١٠٠. \_

<sup>(</sup>٣) المغني (لابن قدامة): ج١٠ ص١٦٠ و١٦١، الشرح الكبير: ج١٠ ص١٧٥ و١٧٦، المبسوط (المسرخسي): ج٩ ص٧٩، المحلَّى: ج١١ ص٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: ج٤ ص٧٥ ح١٤٥٦، سنن ابن ماجة: ح٢٥٦١ ج٢ ص٥٥، سنن الدارقطني: ج٣ ص١٢٤ ح١٤٠، كنز السعسمسال: ج٥ ص٣٣٨ ح١٣١٨، نسنن السيهتي: ج٨ ص٣٣١، سنن أبي داود: ج٤ ص١٥٨ ح٤٤٦٠.

<sup>(</sup>٥) الشرح الكبير: ج١٠ ص١٧٥ و١٧٦، المبسوط (للسرخسي): ج١ ص٧٨ و٧٩، المغني (لابن قدامة): ج١٠ ص١٦٠ و١٦١، العلّى: ج١١ ص٢٨٠ و٢٨١.

وربّها قوي هذا المذهب بأن يقال: قد علمنا أنّ الحدود إنّها وضعت في الشريعة للزّجر عن فعل الفواحش والجنايات، فكلّ ما كان الفعل أفحش كان الزجر أقوى، ولاخلاف في أنّ اللواط أفحش من الزنا والكتاب ينطق بذلك، فيجب أن يكون الزجر عنه أقوى. وليس هذا بقياس لكنّه ضرب من الاستدلال.

وربّها قوي بأنّ اللواط أفحش من الـزنا بأنّه إصابة لفـرج لايستباح إصابته بحال، وليس كذلك الزنا.

وعذر أبي حنيفة كأنه أوسع من عذر الشافعي وأبي يوسف ومحمد؛ لأن أبا حنيفة يدعي أنه لم يعين (١) في الشريعة على دلالة تقتضي وجوب الحدّ على اللوطي، وكلّما لاحد فيه من الجنايات ففيه التعزير، والشافعي ومن وافقه من أبي يوسف ومحمّد يجرون اللواط مجرى الزنا في جميع الأحكام، فياليت شعري من أبي لهم ذلك؟ وكيف حكموا فيه بحكم الزنا وإسم الزنا لايتناوله في الشرع؟

فإن قالوا: إسم الزنا وإن لم يتناوله فإسم الفاحشة عام في اللواط والزنا.

قلنا: إنّها علّق النبيّ (صلّى الله عليه وآله) الأحكام المخصوصة بإسم الزنا، فما لم يقع عليه هذا الإسم المعيّن لم يتعلّق به الأحكام، وإسم الفاحشة وإن عمّ اللواط فهو يعمّ الزنا والسرقة وكلّ القبائح، فيجب أن يجعل لجميع هذه الجنايات أحكام الزنا؛ لأنّ إسم الفاحشة يقع عليها، قال الله تعالى: «إنّها حرّم ربّي الفواحش ماظهر منها ومابطن» (")، وإنّها أراد جميع القبائح والمعاصي.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في «ألف»: وهامش المتمدة: يعش

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: الآية ٣٣.

# مسألة [۲۷۹]

#### `` [حد السحق]

وممّا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ البيّنة إذا قامت على امرأتين بالسحق جلدت كلّ واحدة منها مائة جلدة مع فقد الإحصان و وجوده، فإن قامت البيّنة عليها بتكرير هذا الفعل وإصرارهما عليه كان للامام قتلها كما يفعل باللوطى. وخالف باقي الفقهاء في ذلك، ولم يوجبوا شيئاً ممّا أوجبناه (۱).

دليلنا: ماتقدم من إجماع الطائفة فلا خلاف بينهم في ذلك، وأيضاً فلا خلاف في أنّ هذا الفعل فاحش قوي الحظر (٣) يجري مجمرى اللواط، وكل شيّ كان أزجر عنه فهو أولى، وثبوت الحدّ فيه أزجر عنه وأدعى إلى الامتناع منه.

وإنّما يرجع مخالفونا في نني الحدّ عن هذا الموضع إلى الرأي والاجتهاد، وقد بيّنا أنه لارجوع إلى مثلها في الشريعة، وإنّما الرجوع إلى النصّ والتوقيف.

مسألة

#### [14.]

#### [حكم إتيان البيمة]

وممًا ظنّ انفراد الاماميّة به: القول بأنّ من نكح بهيمة وجب عليه التعزير بما هو دون الحدّ في الزنا وتغريم ثمن البهيمة لصاحبها. وقد روي عن الأوزاعي إيجاب الحدّ على من أتى البهيمة (٣)، وقال باقي الفقهاء: لاحدّ على من أتى البهيمة ولا تعزير (١٠).

<sup>(</sup>١) الجنوع: ج٠٠ ص٢٠.

<sup>(</sup>۲) في «ألف» و«ب»: الحفطر.

<sup>(</sup>٣) لم نمثر عليه.

<sup>(</sup>٤) المستف: ج٧ ص٣٦٦.

والمعتمد في ذلك على إجماع الطائفة.

ويمكن أن يعارضوا بما يروونه عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة (۱)، وإذا كان هذا موجوداً في رواياتهم فقد انضم إلى ماترويه الشيعة (۱) وهو كثير.

#### مسألة [۲۸۱]

#### [لوزنا أولاط بميت]

وميًا انـفـردت به الاماميّة: الـقـول بأنّ من نكح امرأة مـيّـــة أو تلوّط بغلام ميّـت فإنّ حكمه في العقوبة والحدّ حكم من فعل ذلك بالحيّ.

ولسنا نعرف موافقاً من باقي الفقهاء للاماميّة في ذلك، وإن كانوا نخطّتين لفاعله ومبدعين له، إلّا أنّه ماعرفنا أنّهم يوجِبون عليه من الحدّ مايوجبون على فاعل ذلك بالحيّ (٣٠).

والحبَّة لنا: بعد إجماع الطائفة، أنَّ هذا فعل فيه شناعة وبشاعة. في الشريعة وتمثيل بالأموات، وكلّما زجر عنه و باعد عن فعله فهو أولى.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) سنن البيبق: جد ص٢٣٣، سنن الترمذي: ج؛ ص٥٥ ح١٤٥٥، كنز المعسمال: ج٥ ص٣٣٨ ح١٤٥٦، كنز المعسمال: ج٥ ص٣٣٨ ح ١٣١٢١، مسند أحد: ج١ ص١٦٩، سنن أبي داود: ج٤ ص١٥٩ ح١٣١٤، سنن أبي داود: ج٤ ص١٥٩ ح١٤٦٤.

<sup>(</sup>٢) الكاني: ج٧ ص٤٠٤، الفقيه: ج٤ ص٤٤، التهليب: ج١٠ ص٦٠، الاستبصار: ج٤ ص٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) انجموع: ج٢٠ ص٣٠.

مسألة [۲۸۲]

#### " [في الاستمناء]

ومنا انفردت به الاماميّة: القول بانّ من استمنى بيده وجب عليه أن يضرب بالدرّة على يده الضرب الشديد حتى تحمر ولم يعرف باقي الفقهاء ذلك (١٠). والحجّة لنا: ماتقدّم ذكره في المسألة التي تقدّمت هذه المسألة.

مسألة [٢٨٣]

#### [في القيادة]

وممّا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ من قامت عليه البيّنة بالجمع بين النساء والرجال أو الرجال والغلمان للفجور وجب أن يجلد خساً وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر في البلد الذي يقعل فيه ذلك ، وتجلد المرأة إذا جمعت بين الفاجرين لكنها لا يحلق رأسها ولا تشهر. ولم يعرف باقي الفقهاء ذلك ولا سمعناه عنهم ولامنهم .

والحجة لنا فيه: إجماع الطائفة، وأنّ ذلك أزجر وأدعى إلى مجمانـبة هذا الفعل القبيح الشنيع.

. . .

<sup>(</sup>١) الجموع: ج٠٠ ص٣٠.

# مسألة [۲۸٤]

#### [حكم الزاني الحصن]

وميًا ظنّ انفراد الاماميّة به وأهل الظاهر يوافقونهم فيه: القول بأنّه يجمع على الزاني المحصن بين الجلد والرجم، يبدأ بالجلد ويثنّى بالرجم.

وداود مع أهل الظاهر يوافقهم على ذلك (١)، وخالف باقي الفقهاء، وقالوا: لا يجتمع الجلد والرجم بل يقتصر في المحصن على الرجم (٢).

دليلنا: إجماع الطائفة.

وأيضاً لاخلاف في استحقاق المحصن الرجم، وإنّها الخلاف في استحقاقه الجلد، والذي يدل على استحقاقه إيّاه قوله تعالى: «الزانية والزاني فاجلدوا كلّ واحد منها مائة جلدة» (٦)، والمحصن يدخل تحت هذا الاسم، فيجب أن يكون مستحقاً للجلد، وكأنّه تعالى قال: اجلدوهما لأجل زناهما، وإذا كان الزناعلة في استحقاق الجلد وجب في غيره، واستحقاقه الرجم غير مناف لاستحقاقه الجلد؛ لأنّ اجتماع الاستحقاقين لايتناف،

وليس يمكنهم أن يدّع وا دخول الجلد في الرجم كما يدّعون دخول المسح في الغسل؛ لأنّ من المفهوم أنّه متميّز منه وغير داخل فيه.

فإن قالوا: هذه الآية محمولة على الأبكار.

قلنا: هذا تخصيص بغير دليل.

فيان عوَّلُوا في تخصيصه على مارؤوه عن النبيِّ (صلَّىٰ الله عليه وآله) أنَّه

<sup>(</sup>١) بداية الجنهد: ج٢ ص٢٦، المغني (لابن قدامة): ج١٠ ص٢٢، الشرح الكبير: ج١٠ ص١٩٧،

<sup>(</sup>٢) المجموع: ج٠٠ ص٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النور: الآية ٢.

قال: فإن اعترفت فارجموها<sup>(١)</sup>، ولم يذكر الجلد.

قلنا: هذا أولاً: خبر واحد غاية حاله إذا سلم من كلّ قدح أن يوجب الظنّ، وأخبار الآحاد لا تخصّ بها ظواهر الكتاب الموحبة للعلم.

وإذا سلّمناه فليس فيه أكثر من خلق الخبر من ذكر الجلد، وذلك لايسقط وجوبه، ألا ترى أنّهم كلّهم يدفعون استدلال من استدل على أنّ الشهادة على النكاح ليست بواجبة بأن يقول: إنّ الله تعالى ذكر النكاح في مواضع من الكتاب ولم يذكر الشهادة ولاشرطها، بأن يقولوا: عدم ذكر الشهادة في آيات النكاح لايدل على أنّها ليست بواجبة، وماسبيل المحتج بذلك إلا كسبيل من النكاح لايدل على أنّها ليست بواجبة، وماسبيل الحتج بذلك إلا كسبيل من قال: إنّ الوضوء ليس بواجب لأنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) قال: من نام عن صلاة أو نسبها فليصلّها إذا ذكرها(٢)، ولم يذكر الوضوء ولم يشرطه هاهنا، ولم يدل نفي اشتراطه على نفي وجوبه.

فإن احتج انخالف بما رواه قبتادة عن سمرةعن الحسن بـن محمّد أنّ جابراً قال: كنت فيمن رجم ماعزاً ولم يجلده رسول الله (صلّى الله عليه وآله)(<sup>(۲)</sup>.

فالجواب عن ذلك أنّ هذا خبر واحد لا يخصّص به ظواهر الكتاب الموجبة للعلم. وقد طعن في هذا الخبر؛ بأنّ قتادة دلّسه وقال: عن سمرة، ولم يقل: حدّثنى.

وبعد فإنّ هذه شهادة بنني ولايتعلّق إلّا بعلمه، كأنّه قال: لم أعلم رسول الله (صلّى الله عليه وعلى آله) جلده، وفقد علمه بذلك لايدل على أنّه لم

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ج٨ ص٢٠٨، سنن الترمذي: ج٤ ص٣٩ ح٣٩ ٢، سنن البيهقي: ج٨ ص٢٩٩، كنز العمال: ج٥ ص٣٣٤ ح٢٠١٢، وفي الجميع: فإن اعترفت فارجها.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي: ج١ ص٢٣٤، ح١٧٧، سنن ابن ماجة: ج١ ص٢٢٨ ح١٩٨.

<sup>(</sup>٣) كنز العمال: جه ص٢٦٨ ح١٠٥٤، المغني (لابن قدامة): ج١٠ ص١٢٥، البسرح الكبير: ج١٠ ص١٥٧.

يكن، وغير ممتنع أن يجلده من حيث لايعلم.

وظاهر الخبر أنّ جابراً عنى بقوله: كنت فيسمن رجم ماعزاً ولم يجلده رسول الله (صلّى الله عليه وعلى آله)، إنّها أراد لم يجلده في المجلس الذي رجم فيه؛ لأنّه قال: كنت فيمن رجم ولم يجلده النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، ولو كان قصده إلى نني الجلد على كلّ حال لم يكن لقوله: كنت فيمن رجم معنى، ألا ترى أنّ رجلاً لوقال: ماأكل عمرو الطعام وهو يريد منذ ثلاثة أيّام لم يجز أن يقوّي قوله بأنّي كنت معه طول البارحة فلم يطعم، وإنّها يحسن هذا القول منه إذا كان يريد نني أكله مدّة ملازمته له.

وقد قيل: إِنَّ غايـة مَـافي الحبر أنّ ظاهره يقـتضـي أنّ رسول الله (صلَّىٰ الله عليه وآله) ما باشر جلده بنفسه، وذلك لايدل على أنّه لم يأمر غيره بجلده.

والقول في الخبر الذي يرويه نافع عن ابن عمر أنَّ النبيّ (صلَّىٰ الله عليه وآله) رجم اليهوديين ولم يُجلدا (١) يجري مجرى الكلام في هذا الخبر.

على أن هذا الخبر الذي رووه معارض بما يروونه هم عن النبي (صلّى الله عليه وآله) من قوله: الثيب بالثيب جلد مائة والرجم (٢)، وهذا يعارض رواياتهم ويسقط الرجوع عن ظاهر الكتاب بها، وإذا كان هذا موجوداً في رواياتهم فا ترويه الشيعة (٣) من ذلك لا يحصى كثرة من اجتماع الجلد والرجم.

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة: ج٢ ص٥٥٨ ح٢٥٥٦، سنن الترمذي: ج٤ ص٤٣ ح٤٣٦، مسند أحدج٢ ص٧٠.

<sup>(</sup>٢) سنن البيبق: ج ٨ ص ٢١٠، كنز العسمال: جه ص ٢٢٥ ح ٢٠٥١، سنن أبي داود: ج ٤ ص ١٤٤ ح ١٤٤٥، سنن البيبق: ج ٨ ص ٢٥٠ ح ٢٥٥٠، سنن ح ٢٤٤١، سنن الترمذي: ج ٤ ص ٢٥٠ ح ٢٥٥٠، سنن الدارمي: ج ٢ ص ١٨١، مسند أحمد: ج ٣ ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) التهذيب: ج١٠ ص٤ وه و٧ ح١٢ و١٣ و١٤ و١٦ و٢٠ الاستبصان ج٤ ص٢٠٠ و٢٠١ و٢٠٠ و٢٠٠ ح٣ و٢٠٠ و٢٠٠

#### مسألة

#### [440]

#### [تكرار الزنا]

وممًا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ الحرّ البكر إذا زنا فجلد، ثمّ عاد فجلد، ثمّ عاد فجلد، ثمّ عاد الماد، ثمّ عاد الماد، ثمّ عاد الشالئة فجلد، أنّه إن عاد الرابعة قتله الامام، والعبد يقتل في الثامنة. وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يقولوا بشئ منه (۱).

دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: إجماع الطائفة، وأيضاً فقد علمنا أنّ إيجاب القتل على من عاود إلى الرابعة أزجر وأدعى إلى تجنّب ذلك، وما هو أزجر عن القبائح فهو أولى.

ولأنّنا أيضاً قد علمنا أنّ معاود الزنا بعد الجلد لا تكون حاله في الجرأة على الله تعالى والتجاسر على معصيته حاله في الأولى والثانية، بل لابدّ من أن يكون كالمتهاون المستصغر للمعاصي، فمن المحال أن يكون عقابه عقاب الأول؛ لفرق مابينها من فحش الذنب وعظمه وتأكّده.

فإن قالوا: لو استحقّ البكرّ القتل في الرابعة للحق البكر بالئيّب.

قلنا: الفرق بينها أنّ المحصن يقتل في الأولى، ومن ليس بمحصن يقتل في الرابعة.

فإن عولوا على مايروونه عن النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) من قوله: لايحلّ دم امرئ مسلم إلّا بكفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قـتل النفس التي حرّم الله(٢). والمعاود للزنا في الرابعة ليس بواحد منهم.

قلنا: هذا خبر واحد لايوجب علماً وعملاً ولا تثبت بمثله الأحكام،

<sup>(</sup>١) المغني (لابن قدامة): ج١٠ ص١٩٧.

<sup>(</sup>۲) سنن البيهتي: ج.۸ ص11 و١٩٤، مسند احمد: ج.١ ص٦١، كنز العمال: ج.١ ص٩٢ حـ٣٩١، ٣٩٩، سنن الدارمي: ج.٢ ص١٧١ مع اختلاف يسير.

ويعارضه من الأخبار<sup>(۱)</sup>المتضمّنة للقتل في الرابعة ماهو أولى منه وأوكد، وقد يستحقّ القـتل في الشريعة جماعة لم يدخلوا تحت لفظ هذا الخبر، فغير ممتنع مثل اذلك فيمن ذكرناه.

# مسألة إلاما] إ

#### [تكرار شرب الخمر]

ومتا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ شارب الخمر المحدود في الأولى والثانية يقتل في الثالثة. وخالف باتي الفقهاء في ذلك، ولم يوجبوا عليه قتلاً في معاودة شرب الخمر على وجه من الوجوه (٢).

والطريقة في نصرة هذه المسألة هي الطريقة في نصرة التي قبلها بلا فصل، فلا معنى لتكرار ذلك.

> مَسَأَلة [۲۸۷]

#### [حد شارب الفقاع]

ومتا انفردت به الاماميّة: الـقول بأنّ شـارب الفقّاع يحدّ حدّ شارب الخمر وتجري أحـكامهما مجرى واحداً. وخالف باقي الفقهاء في ذلك (٣).

وَالحَجَّة لنا: بعد إجماع الطائفة، أنَّه قد ثبت تحريم شرب الفقَّاع بما دللنا

<sup>(</sup>۱) الكافي: ج٧ ص١٩١ ح١، التهذيب: ج١٠ ص٧٧ و٣٧ ح٨٦ و١٢٩، الاستبصار: ج٤ ص٢١٢ ح١، الوسائل: ج١٨ ص٣٨٧ح١.

<sup>(</sup>٢) المغني (لابن قدامة): ج١٠ ص١٩٧.

<sup>(</sup>٣) المغني (لابن قدامة): ج١٠ ص٣٢٦-٣٢٧ و ٣٤١.

# مسألة [۲۸۸]

#### . [معنى الاحصان]

وممّا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ الإحصان الموجب في الزاني الرجم هو أن تكون له زوجة أو ملك يمين يستمكّن من وطئها متى شاء من غير حائل عن ذلك بغيبة أو مرض منها أو حبس دونه، سواء كانت الزوجة حرّة أو أمة ملّية أو ذمّية؛ لأنّ هذه الصفات إذا ثبتت فهو مستغن بالحلال عن الحرام. ونكاح المتعة عندنا لا يحصن على أصحّ الأقوال؛ لأنّه غير دائم ومعلّق بأوقات محدودات. وفرّقوا بين الغيبة والحيض، لأنّ الحيض لا يحتد وربّها امتدت الغيبة، ولأنّه قد يتمتّع من الحائض بما دون موضع الحيض وليس كذلك إلغائبة.

وقد خالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو خنيفة وأصحابه: الإحصان أن يكونا حرين مسلمين بالغين قد جامعها وهما بالغان(٢).

› وروي عن أبي يموسف أنّ المسلم يحصن المنصرانيّة ولاتحصنه (٣)، وروي عنه أيضاً أنّ النصراني إذا دخل بـامرأته النصرانيّة ثمّ أسلها أنّهها محصنان بذلك الدخول(٤).

<sup>(</sup>١) في ص٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) المعني (لابن قدامة): ج١٠ ص١٢٨ و١٣٠، الشرح الكبير: ج١٠ ض١٩١، بدأية المجتهد: ج٢ ص١٧٠، انجمزع: ج٢٠ ص١٦، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١ ص١٣٩.

<sup>(</sup>٢) المبسوط (للسرخسي): ج٩ ص٤١، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١ ص١٣٩.

<sup>(</sup>٤) المعدر السابق.

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: قال ابن أبي ليلى: إذا زنا الهودي والنصراني بعدما أحصنا قعليها الرجم (١)، قال أبويوسف: وبه نأخذ (٢).

وقال مالك: تحصن الأمة الحرّ ويحصن العبد الأمة (٣) الحرة ولاتحصن الحرة العبد، وتحصن اليهودية والنصرانية المسلم، وتحصن الصبية الرجل، وتحصن المجنونة العاقل، ولا يحصن الصبي المرأة، ولا يحصن العبد الأمة إذا جامعها في حال الرق ثمّ أعتقا لم يكونا محصنين بذلك الجماع حتى يجامعها بعد العتق (٤). وقال مالك: إذا تزوّجت الحرّة خصياً وهي لا تعلم أنّه خصي فوطئها ثمّ علمت أنّه خصي، فلها أن تختار فراقه ولا يكون ذلك الوطء إحصاناً (٩).

وقال الثوري: لا يحصن بالنصرانية ولا المملوكة (١) (٧) .

وقال الأوزاعي: في العبد تحته حرّة: إذا زنا فعليه الرجم، فإذا كانت تحته أمة فأعتق ثمّ زنا فليس عليه الرجم حتّى ينكح غيرها. وقال في الجارية التي لم تحض ثمّ زنا فليس عليه الرجم حتّى ينكح غيرها. وقال في الجارية التي لم تحض: إنّها تحصن المرأة، ولو تزوّج أمرأة فإذا هي أخته من الرضاعة فهذا إحصان (٨).

<sup>(</sup>١) اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١ ص١٣٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ساقط من «ألف» و«ب».

<sup>(</sup>٤) بداية المجتهد: ج٢ ص٧٠٤، المجموع: ج٢٠ ص١٥، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١ ص١٣٩.

<sup>(</sup>٥) اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١ ص١٣٩.

<sup>(</sup>٦) الشرح الكبير: ج١٠ ص١٦٢، المغني (لابن قدامة): ج١٠ ص١٢٩، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١ ص١٣٩.

<sup>(</sup>٧) في «ألف» و«ب»: ولاالهودية ولاالمملوكة.

 <sup>(</sup>٨) المعنى (لابن قدامة): ج١٠ ص١٢٧، الشرح الكبير: ج١٠ ص١٦٠، المحلمي: ج١١ ص٢٣٩،
 اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١ ص١٣٩ و١٤٠.

وقال الحسن بن حي: لايكون محصناً بالكافرة ولا الأمة ولا يحصن إلا بالحرة المسلم، ويحصن المشركة واحد منها لصاحبه (۱).

وقال الليث في الزوحين المملوكين: لايكونان محصنين حتّى يدخل بها بعد عتقهها، فإن تزوّج امرأة في عـدتها فوطئها ثمّ فرّق بينها فهذا إحصان. وقال: في النصرانيّين: لايكونان محصنين حتّى يدخل بها بعد إسلامهها (٢).

· وقال الشافعي: إذا دخل بامرأته وهما كافران فهذا إحصان (٣).

دليلنا على صحة ماذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة، أنّ الإحصان إسم شرعي تحته حكم شرعي بغير شبهة، ولاخلاف في أنّ الحرّ المسلم إذا كان عنده زوجة كذلك يتمكّن من وطئها بغير مانع عنه فإنّه محصن، وادّعى من خالفنا الإحصان في مواضع أخر خالفناهم فيها، فعليهم الدلالة الشرعيّة على ذلك، وإنّا يرجعون فيه إلى الآراء والظنون، وعثل ذلك لا تثبت الأحكام الشرعيّة.

فإن قالوا: أيضاً أنتم تدّعونِ ثبوت حكم الإحصان في موضع الخلاف، مثل إحصان المملوكة والذمّية.

قلنا: دليلنا على لحوق هذا الحكم في تلك المواضع التي فيها الخلاف هو إجماع الطائفة المبني على العلم اليقين دون الظن، فكأنّ موضع الوفاق لنا عليه دليل إجماع الطائفة مضافاً إلى إجماع الأمّة، والمواضع التي يدّعي مخالفنا ثبوت الإحصان فيها ونحن ننفيه دليلنا على نفيه أنّه حكم شرعي، ولادليل شرعي

<sup>(</sup>١) اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١ ص١٤٠.

<sup>(</sup>۴) فتح الباري: ج١٢ ص١١٨، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١ ص١٤٠.

 <sup>(</sup>٣) المغني (لابن قدامة): ج١ ص١٢١، الشرح الكبين ج١٠ ص١٦١، المبسوط (للسرخسي): ج٩
 ص٣٦، بداية الجتهد: ج٢ ص٤٤، المجسوع: ج٢ ص١٦، الهداية شرح البداية: ج٢ ص٩٨، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١ ص١٤٠.

١٢٥ \_\_\_\_\_ ١٢٥ \_\_\_\_ الانتصار

يقتضي ثبوته، وماندّعي ثبوت الإحصان فيه ويخالفونـنا في ثبـوته نرجع<sup>(١)</sup>إلى دليل إجماع الطائفة.

# ' مسألة

[YAS]

#### . [الزنا بدّات محرم]

وميًا انفردت به الاماميّة: أنّ من زنى بذات محرم ضربت عنقه محصناً كان أو غير محصن، ومن عقد على واحدة منهنّ وهو عارف برحمه منها فوطئها استحقّ ضرب العنق، وحكمه حكم الواطئ لهنّ بغير عقد.

وخالف بـاقي الفـقهاء في ذلك، فقـال أبوحنيفـة والثوري فيمـن عقد على ذات محرم ووطئ: إنّه لايحدّ ويعزّر (٢)

وقال أبو يوسف ومحمد: يحد إذا علم بتحريها عليه (٣).

وقال مالك: يحدّ ولايلحق نسب الولىد به وإن لم تعلم هي بذلك، فإن كانت هي قد علمت وهو لم يعلم ألحقت به الولد وأقيم عليه الحدّ<sup>(٤)</sup>.

وقال ابن شبرمة: من أقرّ أنَّه تـزوّج امرأة في عدّتها وهو يـعـلم أنّها محرّمة

<sup>(</sup>١) في «الف» و«ب»: في ثبوته.

 <sup>(</sup>۲) اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج۱ ص۱۵۳، المغني (لابن قدامة): ج۱ ص۱۵۲، الشرح الكبير:
 ج۱۰ ص۱۸۶، المبسوط (للسرخسي): ج۱ ص۸، المحلى: ج۱۱ ص۲۵۳، الهداية على البداية:
 ج۲ ص۱۰۲.

 <sup>(</sup>٣) اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١ ص ١٥١، المغني (لابن قدامه): ج١٠ ص١٥٢، الشرح الكبين
 ج١٠ ص١٨٦، المبسوط (للسرخسي): ج١ ص٨، الحلّى: ج١١ ص٣٥٢، الهداية على البداية:
 ج٢ ص١٠٢٠.

<sup>(</sup>٤) اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج١ ص٩٥١.

ضربته مادون الحدّ، وكذلك المتمتّع<sup>(١)</sup>.

وقبال الأوزاعي في الذي يتزوّج بالمجموسيّة والخامسة والأختين: إن كان الجماعة والأختين: إن كان الجماعة والمختين به الولد<sup>(٢)</sup>.

وقال الحسن بن حي فيمن تزوّج امرأة في العدّة وهو لا يعلم أنها لا تحلّ له أو ذات محرم منه: أقيم عليه الحدّ إذا وطئ، وهو قول الشافعي (٣). قال الشافعي: وإن ادّعى الجهالة بأنّ لها زوجاً أو أنّها في عدّة حلف ودرئ عنه الحدّ(١).

دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: إجماع الطائفة، ولأنّ تغليظ الحدّ أزجر عن الفعل المحدود عليه.

وميًا يمكن أن يعارض به ماهو موجود في رواياتهم عن ابن عبّاس عن النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) أنّـه قال: من وقع على ذات رحم له فاقـتلوه (٥)، ولم يفرّق بين أن يقع عليها بنكاح أو غيره.

ولا يجوز أن يحمل هذا الخبر على أنّ المراد به أنّه إذا وقع عليها وهو معتقد لإباحة الفعل؛ لأنّ الخبر عام وتخصيصه يحتاج إلى دليل؛ ولأنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) اختص ذوات المحارم، والأجانب فيا ذكروه كذوات المحارم؛ لأنّ من وقع على أجنبية محرّمة واعتقد إباحة وقوعه عليها كان بذلك كافراً على كلّ حال.

ومـمّا يوجـد في رواياتهم حـديث البراء في رجـل تزوّج امرأة أبـيه، قال أبو بردة: فأمرني النبيّ (صلّى الله عليه وآله) أن أقتله <sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) اختلاف الفقهاء: ج١ ص٩٥٠. (٢) و(٣) و(٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجة: ج٢ ص٥٦٨ ح٢٥٦٤، مسند احمد: ج١ ص٣٠٠، سنن السرمذي: ج٤ ص٦٢ ح٦٢٢ وه ١٣١٢٠. ح٢٤٢٠.

<sup>(</sup>٦) كنز العمال: ج١٦ ص١٦٥ و١٧٥ ح٤٥٦٩٧ و٤٥٦٩٨ و٤٠٧٥٤، مسند أحمد: ج٤ ص٢٩٢، سنن

وقول أبي حنيفة: إنّ الحدود تسقط بالشبهات، وإنّه إن عقد على ذات محرم مع العلم بحالها كان هذا عقداً بشبهة (١), طريف؛ لأنّه لاشبهة في هذا العقد إذا فرضنا أنّه عالم بأنّها ذات محرم؛ لأنّ الحدّ إنّا يبطل بشبهة ترجع إلى الفاعل وهو اعتقاده إباحة الوطن، أو لشبهة تعود إلى المفعول به وهو أن يكون في الموطوءة ملك أو شبهة ملك، أو لشبهة في الفعل بأن يختلف في إباحته، ولم يوجد أحد هذه الأمور هاهنا.

فإذا قال: هاهنا شبهة عقد. قيل: العقد لم يبح الوط ولم يزل الحكم عن تحريمه، فلا يكون شبهة في سقوط الحد.

# مسألة (۲۹۰)

#### [لوزنا الذمي بمسلمة]

ومرًا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ الذمّي إذا زنى بالمسلمة ضربت عنقه وأُقيم على المسلمة الحدّ، إن كانت محصنة جلدت ثمّ رجمت، وإن كانت غير محصنة جلدت ثمّ رجمت، وإن كانت غير محصنة جلدت مائة جلدة. ولم نعرف موافقاً من باقي الفقهاء في ذلك (٢).

والوجه في صحّة قولنا: زائداً على إجماع الطائفة، أنّ هذا الفعل من اللّمّي خرق للذمّة وامتهان لـ الإسلام وجرأة على أهله، والاخلاف أنّ من خرق الـذمّة كان مباح الدم.

فإن قيل: كيف يقتل من لم يكن قاتلاً؟

ابي داود: ج٤ ص١٥٧ ح١٤٥٧، سنن الدارمي: ج٢ ص١٥٣، سنن ابن مساجة: ج٢ ص١٦٩٨. حرد ٢٦٠٧٠.

<sup>(</sup>١) المُعني (لابن قدامة): ج١٠ ص١٥٢، الشرح الكبير: ج١٠ ص١٨٦.

<sup>(</sup>٢) الجموع: ج٢٠ ص١٩.

قلنا: كما نقتله مع الإحصان وليس بقاتل، ويقتل المرتة وليس بقاتل. وبعد فإذا جاز أن يخلط في الشريعة حكم الزنا في المحصن حتى يلحق بأخذ النفس، فما المنكر من أن يغلظ أيضاً زنا الذمّي بالمسلمة حتّى يلحق بوجوب تناول النفس.

## مسألة [۲۹۱]

#### [لوزنا بامرأة اكراها]

وميّا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ من غصب امرأة على نفسها ووطئها مكرهاً لها ضربت عنقه محصناً كان أو غير محصن. وخالف باقي الفقهاء في ذلك (١).

دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه إجماع الطائفة، وأيضاً إنّ من المعلوم أنّ هذا الفعل أفحش وأشنع في الشريعة وأغلظ من الزنا مع الـتراضي، فيجب أن يكون الحدّ فيه أغلظ وأزجر.

#### مسألة [۲۹۲]

# [حكم من زنا بجارية أبيه أو ابنه]

ومتا انفردت به الامامية: القول بأنّ من زنا بجارية أبيه جلد الحدّ، وإن زنا الأب بجارية أبيه جلد الحدّ، وإن زنا الأب بجارية ابنه أو بنته لم يجلد الحدّ، لكنّه يعزّر بحسب مايراه السلطان. ولم يعرف باقي الفقهاء ذلك (٢).

<sup>(</sup>١) المغنى (لابن قدامة): ج١٠ ص١٥٩.

<sup>(</sup>٢) اللغني (لابن قدامة): ج١٠ ص١٥٧-١٥٧.

والوجه في صحة قولنا: زائداً على إجماع الطائفة، أنّه غير ممتنع أن تكون حرمة الأبوّة وما عظمه الله تعالى من شأنها يقتضي إسقاط الحدّ في هذا الموضع، كما أسقطنا الحدّ في قتل الرجل لابنه، وإذا كانت المصلحة لايمتنع أن تقتضي ما ذكرناه، وأجمعت الطائفة عليه وفي إجماعها الحجّة، وظهرت الروايات فيها به، وجب العمل عليه.

# مسألة . [۲۹۳]

#### [حد السارق]

وممّا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ السارق يجب قطع يده من أصول الأصابع وتبقى له الراحة والإبهام، وفي الرجل يُقطع من صدر القدم ويبقى له العقب.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وذهبوا كلّهم إلى أنّ قطع اليد من الرسغ، والرجل من المفصل من غير تبقية قدم (١)، وذهب الخوارج إلى أنّ القطع من المرفق (٢)، وروي عنهم أنّه من أصل الكتف (٣).

دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: بعد الإجماع المتردّد، أنّ الله تعالى أمر بقطع لا يد السارق بظاهر الكتماب<sup>(۱)</sup>، وإسم اليد يقع على هذا العضو من أوّله إلى آخره ويتناول كلّ بعض منه، ألا ترى أنّهم يسمّون من عالج شيئاً بأصابعه أنّه فعل

<sup>(</sup>١) المجموع: ج٠٢ ص٩٧.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٣): أحكام القرآن (للجصاص): ج٢ ص٤٢١.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: الآية ٣٨.

شيئاً بيده، قال الله تعالى: «فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم» (١)، كما يقولون فيمن عالج شيئاً براحته: إنّه مسّه بيده، وآية الطهارة (٢) تتضمّن التسمية باليد إلى المرافق.

فإذا وقع إسم اليد على هذه المواضع كلها، وأمر الله تعالى بقطع يد السارق، ولم ينضم إلى ذلك بيان مقطوع عليه في موضع القطع، وجب الاقتصار على أقل مايتناوله الإسم؛ لأنّ القطع والإتلاف محظور عقلاً، فإذا أمر الله تعالى به ولابيان وجب الاقتصار على أقل مايتناوله الاسم، وأقل مايتناوله الاسم مم وقع الخلاف فيه هو ماذهبت الامامية إليه.

فإن قيل: هذا يقتضي أن يقتصر على قطع أطراف الأصابع، ولايوجب أن يقطع من أصولها.

قلنا: الظاهر يقتضي ذلك، والإجماع منع منه.

فإن احتج المخالف بما يــروونه من أنّ النبي (صلّىٰ الله علــيه وآله) قطع من الكوع<sup>(٣)</sup>.

قلنا: هذا [خبر واحد] (١) مَا تُبَتَ على وجه يوجب اليقين، وإنّها هو من أخبار الآحاد. ويعارضه مارويناه (١) مممّا يتضمّن خلاف ذلك، وقد روى الناس كلّهم أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قطع من الموضع الذي ذكرناه (٢)، ولم نعرف له مخالفاً في الحال ولامنازعاً له.

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٧٩
 (٢) سورة المائدة: الآية ٦.

<sup>(</sup>٣) سنن البيهتي: ج٨ ص٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) ساقط من «الفن» و«ب».

<sup>(</sup>۵) الكافي: ج٧ ص٢٢٢، الفقيه: ج٤ ص٦٤ ح١١٥، التهذيب: ج١٠ ص١٠٢ و١٠٣ ح١٥ و١٦ و١٧، الوسائل: ج١٨ ص٤٨٤،

<sup>(</sup>٦) كنز العمال: جه ص٢٢٥ ح١٢٩٢٣ و١٣٩٢٥، المحلّى: ج١١ ص٢٥٥، تفسير العياشي: ج١ ص٢١٨ ح٢١٨، الوسائل: ج١٨ ص٤٩١ ح٦.

## مسألة [۲۹٤]

#### [تكرار السرفة]

وميًا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ من سرق مايبلغ نصاب القطع من حرز قطعت يمينه من الموضع الذي ذكرناه، فإن سرق ثانية قطعت رجله البسرى، فإن سرق ثالثة بعد قطع رجله البسرى خلّد في الحبس إلى أن يموت أو يرى الامام رأيه، فإن سرق في الحبس من حرز ماهو نصاب القطع ضربت عنقه.

وليس لأحد من باقي الفقهاء هذا التفصيل؛ لأنّ الشافعي يقول: إذا سرق ثانية قطعت بده اليسرى<sup>(١)</sup>.

وأبو حنيفة يذهب إلى أنّ رجله اليسرى تقطع في الشانية، وفي الشالئة يجبس (٢). فكأنّ أبا حنيفة قد ساوانا في إيجابه في الثالثة الحبس دون القطع، إلّا أنّه يخالفنا في إيجاب القتل عليه متى سرق بعد ذلك. وقوله أقرب إلى أقوائنا على كلّ حال، وانفرادنا بالترتيب الذي ربّبناه ظاهر.

وميّا يمكن أن يعارضوابه أنّ قتل السارق موجود في رواياتهم؛ لأنّهــم يرو ون عن جابر أنّ النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) قتل السارق في الحنامسة<sup>(٣)</sup>.

وقد روى مخالفونا في كتبهم أنَّ عثمان بن عفّان وعبدالله بن عمر وعمر بن

<sup>(</sup>۱) المغني (لابن قدامة): ج١٠ ص٢٧١، الشرح الكبير: ج١٠ ص٢٩٤، بداية الجمتهد: ج٢ ص٤٨٩، الجموع: ج٢٠ ص٢٠١، الهداية على البداية: ج٢ ص١٢٦.

<sup>(</sup>٢) الحداية على البداية: ج٢ ص١٢٦.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود: ج٤ ص١٤٢ ح ١٤٤٠، سنن البيهتي: ج٨ ص٢٧٢، جامع الاصول (لابن الاثير): ج٤ ص٣٢٣ ح ١٨٩٠، سنن الدارقطني: ج٣ ص١٨٠ ح٢٨٩.

عبد العزيز قتلوا سارقاً بعدما قطعت أطرافه (١).

وقد روى من يخالفنا في قبتل السارق إذا تكرّرت سرقته أخباراً (٢) معروفة، فكيف ينكرون علينا ماهو موجود في رواياتهم؟ ومن يتأوّل تلك الأخبار على أنه يجوز أن يكون القتل فها للقود لاللسرقة، تارك للظاهر بعيد التأويل، والظاهر يقضي عليه ويبطل قوله.

# مسألة

#### [لواشترك جماعة في السرقة]

وميًا انفردت بــه الاماميّة: الـقول بأنّه إذا اشترك نفســان أو جماعة في سرقة مايبلغ النصاب من حرز قطع جميعهم. وخالف باقي الفقهاء في ذلك (٢).

دليلنا على صحة ماذهبنا إليه: الإجاع المتردد، وأيضاً قوله تعالى: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها» (1) والظاهر يقتضي أنّ القطع إنّها وجب بالسرقة المخصوصة، وكلّ واحد من الجماعة يستحق هذا الاسم، فيجب أن يستحق القطع.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المغني (لابن قدامة): ج١٠ ص٢٧١، الشرح الكبير: ج١٠ ص٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي: جه ص٢٧٢، سنن ابي داود: ج٤ ص١٤٢ ح ١٤٤٠، جامع الأصول (لابن الأثير): ج٤ ص٣٢٣ ح ١٨٩٠ و ١٨٩١، كنز العمال: جه ص٣٨٣ و٣٥٥ و٥٥٥ ح ١٣٨٦١ و١٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) الجسميع: ج٢٠ ص٨٣٠

<sup>(1)</sup> سورة المائدة: الآية ٣٨.

#### مسألة [۲۹٦]

#### [لوضرب امرأة فالقت حملها]

وممّا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ من ضرب امرأة فألقت نطفة كان عليه دينها عشرون ديناراً، فإن ألقت مضغة عليه دينها عشرون ديناراً، فإن ألقت علقة فأربعون ديناراً، فإن ألقت مضغة فستون ديناراً، فإن ألقت عظماً مكتسياً لحماً فثمانون ديناراً، فإن ألقت جنيناً لم ينفخ فيه الروح فمائة دينار. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك، ولايعرفون الترتيب الذي ذكرناه (١).

دليلنا على صحة ذلك: إجاع الطائفة، وأنه غير ممتنع أن تتعلّق المصلحة بما ذكرناه، فإنّ الأحكام تابعة للمصالح. وإن امتنعوا من جواز تعلّق المصلحة بالترتيب الذي رتبناه، طولبوا بالدليل على امتناعهم، فإنهم لا يجدونه. وإذا أقروا بجواز تعلّق المصلحة به فلا بدّ من ذلك قلنا: إذا أجمعت الطائفة على القروا بجواز تعلّق المصلحة به فلا بدّ من ذلك قلنا: إذا أجمعت الطائفة على هذه الأحكام وانتشرت في رواياتها وأحاديثها (٢) وجب القول بها، وعلى أقل الأحوال سقط التعجّب الشديد منكم والشناعة، وإنّكم تكثرون العجّب من أقوالنا هذه، ولاوجه يقتضيه إلّا الهوى.

مسألة [۲۹۷]

[لوأفزع رجلاً في حال الجماع]

وممّا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ من أفزع رجلاً وهو مجالطلزوجته حتّى

<sup>(</sup>١) الجموع: ج١٦ ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) الكاني: ج٧ ص٣٤٢، الفقية: ج٤ ص٥٥ ح١، التهذيب: ج١٠ ص٢٨١ و٢٨٣ و٢٨٣ و ٢٨٥ ح٢ و٣ و٤ وه و٩، الإرشاد (الشيخ المفيد): ص١١٩، الوسائل: ج١١ ص٢٣٧.

عزل الماء عنها لأجل إفزاعه إيّاه فعليه عشر دية الجنين. وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، ولم يرضوا بالخلاف حتّى عجبوا منه وشتّعوا به.

والطريقة التي ذكرناهما في المسألة المتقدّمة لهذه بـلا فصل هي حجّة في المسألتين، ومزيلة للتعجّب منهما.

# مسألة [۲۹۸]

#### [لواشترك جماعة في القنل]

وميًّا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ الاثنين أو مازاد عليها من العدد إذا قتلوا واحداً فإنّ أولياء الدم مخيّرون بين أمور ثلاثة: أحدها: أن يقتلوا القاتلين كلّهم ويؤدّوا فضل مابين دياتهم ودية المقتول إلى أولياء المقتوليين ، والأمر الثاني: أن يتخيّروا واحداً منهم فيقتلوه ويؤدّي المستبقون ديته إلى أولياء صاحبهم بحساب أقساطهم من الدية، فإن اختار أولياء المقتول أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك وإن اختلفت أقوالهم، فقال معاذ بن جبل وابن الزبير وداود بن علي : إنّ الجماعة لا تقتل بواحد ولاالا ثنان بواحد (١٠).

وقال باقي الفقهاء من أبي حنيفة وأصحابه والشافعي ومن عداهم: إنّ الجماعة إذا اشتركت في القتل قتلت بالواحد (٢)، غير أنّهم لم يذهبوا إلى

<sup>(</sup>۱) الجموع: ج١٨ ص٣٦٩، المغني (لابن قدامة): ج٩ ص٣٦٦، الشرح الكبير: ج٩ ص٣٣٤، بداية ِ الجُهَد: ج٢ ص٤٣٢.

 <sup>(</sup>۲) بداية الجُهد: ج٢ ص٤٣٢، الشرح الكبير: ج٩ ص٤٣٣، المحسوع: ج١٨ ص٣٦٩، المغني (لابن قدامة): ج٩ ص٣٦٦،

ماذهبت الامامية إليه من تحمّل دية من زاد على الواحد ودفعها إلى أولياء المقتولين، وهذا موضع الانفراد.

والذي يدل على صحة ماذهبنا إليه: إجماع الطائفة؛ ولأن ماذكرناه أشبه بالعدل، لأن الجماعة إنها أتلفت نفساً واحدة، فكيف تؤخذ النفوس الكثيرة بالنفس الواحدة؟ وإذا اتبعنا في قبل الجميع بالواحد الروايات (١) المنظاهرة الواردة بذلك، فلابة فيماذكرته الامامية من الرجوع بالدية.

وكلامنا في هذه المسألة مع من أنكر قتل الجماعة بواحد من دواد بن علي ومن وافقه من معاذ<sup>(٢)</sup>وابن الزبير، ومع باقي الفقهاء الذين ذهبوا إلى قتل الجماعة بواحد من غير أن يلتزم دية لورثة المقتولين.

والذي يدل على الفصل الأول: زائداً على إجماع الطائفة، قوله تعالى: «ولكم في القصاص حياة» (٢)، ومعنى هذا أنّ القاتل إذا علم أنّه إن قتل قتل كُت عن القتل، وكان ذلك أزجر له عنه، وكان داعياً إلى حياته وحياة من هم بقتله، فلو أسقطنا القود في حال الاشتراك سقط هذا المعنى المقصود بالآية، وكان من أراد قتل غيره من غيران يقتل به شارك غيره في قتله فسقط القود عنها.

وممّا يمكن معارضة من ذهب إلى هذا المذهب به مايرو ونه ويوجد في كتبهم في خبر أبي شريح الكعبي من قوله (عليه السلام): فن قتل بعده قتيلاً فأهله بين خيارين (١)، إن أحبّوا قتلوا وإن أحبّوا أخذوا الدية (٥) ولفظة «من» يدخل تحتها

<sup>(</sup>١) الكاني: ج٧ ص٢٨٣، الفقيه: ج٤ ص١١١ و١١ و١١ ح٢١٧ و ٢٦٠ و٢٣٠ و٢٣٠، التهذيب؛ ج١٠ ص٢١٧ و٢١٨ ح١ و٢ و٣ و٤ وه، الاستبصار: ج٤ ص٢٨١، الوسائل: ج١١ ص٢٩.

<sup>(</sup>۲) في «ألف» و«ب»: معاذ بن جبل.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ١٧١.

<sup>(</sup>t) في «الف» وهامش المعتمدة: خيرتين.

<sup>(</sup>٥) سنن الدارقطني: ج٣ ص٩٦ ح٥٥، سنن البيهتي: ج٨ ص٥٢، مستنذ أحمد: ج٦ ص٩٨٥، سنن أبي داود: ج٤ ص١٧٠ ح٤٠١٠.

الواحد والجماعة دخولاً واحداً.

ويمكن أن يستدل أيضاً على من خالف في قتل الجماعة بواحد بقوله تعالى: «فن اعتدى عليكم »(١)، والقاتلون إذا كانوا جاعة فكلهم معتد، فيجب أن يعاملوا بمثل ماعاملوا به القتيل.

فإن قالوا: الله تعالى يقول: «النفس بالنفس» (٢) و«الحرّبالحرّ» (٣)، وهذا ينني أن يؤخذ نفسان بنفس وحرّان بحرّ.

قلنا: المراد بالنفس والحرّ هاهنا الجنس لاالعدد، فكأنّه تعالى قال: إنّ جنس النفوس يؤخذ بجنس النفوس، وكذلك جنس االأحرار، والواحد والجماعة يدخلون في ذلك.

فإن قيل: إذا اشتركت الجماعة في القتل فليس كلّ واحد منهم قاتلاً، وليس يجوز أن يقتل من ليس بقاتل.

قلمناً: كلّ واحد من الجمماعة قاتل في حال الاشتىراك ويطلق عليه هذا الاسم، فكيف ظننتم أنّا لانطلق أنّ كلّ واحد قاتل؟

فإذا قالوا: فالقاتل لابذ له من مقتول، فكيف تقولون في الجماعة؟

قلنا: مقتول الجماعة واحد وإن كان القتلة جماعة، وكل واحد من القاتلين هو القاتل للنفس التي قتلها القاتل الآخر، ويجري ذلك مجرى جماعة حملوا جسماً فكل واحد منهم حامل، ومحمول الجماعة واحد وهو الجسم، وكذلك مقتول الجماعة المشتركين في القتل واحد، وإن كان فعل أحدهم غير فعل صاحبه، كما كان حمل كل واحد من حاملي الجسم غير حمل صاحبه وفعله غير فعله وإن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية هـ ٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ١٧٨.

كان المحمول واحداً.

وبيان هذه الجملة: أنّ القتل إذا كان على ماذكرناه في مواضع كثيرة من كلامنا هو نقض البنية التي لا تبقى الحياة مع نقضها، وكان نقض هذه البنية قد يفعله الواحد منّا منفرداً، وقد يشترك الجماعة في نقض بنية الحياة، فيكونون كلّهم ناقضين لها ومبطلين الحياة، وهذا هو معنى القتل، فثبت أنّه قد وجد من كلّ واحد من الجماعة معنى القتل وحقيقته، فيجب أن يسمّى قاتلاً.

ووجدت لبعض من نصر هذا المذهب أعني القول بجواز قتل الجماعة بالواحد كلاماً سأل فيه نفسه فقال: إذا كان كل واحد من الجماعة قاتلاً فينبغي أن يكون كل واحد منهم قاتلاً لنفس غير النفس التي قتلها صاحبه، وأجاب عن هذا الكلام بأن قال: كل واحد من الجماعة قاتل لكنه ليس بقاتل نفس، كما أنّ الجماعة إذا أكلت رغيفاً فكل واحد منهم آكل لكن ليس بآكل رغيف (١).

وهذا غلط من هذا القائل؛ لأن كل واحد من الجماعة إذا اشتركوا في القتل قاتل كما قال، فلابد أن يكون قاتل نفس، فكيف يكون قاتلاً وماقتل نفساً؟ غير أنّ النفس التي قتلها واحد من الجماعة هي النفس التي قتلها شركاؤه، فالنفس واحدة والقتل مختلف كما قلناه في الجسم المحمول.

وليس كذلك الرغيف؛ لأن الجماعة إذا أكلت رغيفاً فكلهم آكل، وليس كل واحد منهم آكل رغيف، وإنها أكلت الجماعة الرغيف وكل واحد منهم إنها أكل بعضه؛ لأنّ الرغيف يتبعض والنفس لا تتبعض، كما أنّ حل الجسم الثقيل لايتبعض، فما يحمله كلّ واحد من الجماعة هو الذي يحمله الآخر، وكذلك يجب أن يكون من قتله واحد من الجماعة إذا اشتركوا في القتل

<sup>(</sup>۱) لم نعثر عليه.

هو الذي قتله كلّ واحد منهم.

وتحقيق هذا الموضع ليس من عمل الفقهاء، ولاممًا يهندون إليه للفقد علمهم بأصوله، فلا يجب أن يتعاطوه فيفتضحوا.

فإن قيل: قد ثبت أنّ الجماعة إذا اشتركوا في سرقة نصاب لم يلزم كلّ واحد منهم قطع، وإن كان كلّ واحد منهم إذا انفرد بسرقته لزمه القطع، فأيّ فرق بين ذلك وبين القتل مع الاشتراك ؟

قلنا: الذي ندهب إليه وإن خالفنا فيه الجماعة أنّه إذا اشترك نفسان في سرقة شيّ من حرز وكان قيمة المسروق ربع دينار فصاعداً فإنّه يجب عليها القطع معاً، فقد سوّينا بين القتل والقطع، وإنّها ينبغي أن يسأل عن الفرق بين الأمرين من فرّق بينها.

فإن قالوا: لممّا لم يجب على كلّ وأحدّ من الجمعاعة إذا اشتركوا في قتل الخطأ دية كاملة لم يجب عليهم قصاص كامل.

قلنا: الدية تتبعض فيمكن تِقسيطها عليهم، والقصاص لايتبعض.

فأما الكلام على من شاركنا من الفقهاء في قتل الجماعة بالواحد وانفرادنا عنه بذلك الترتيب الذي زتبناه، فهو أنّا نقول: هذه الجماعة إنّا قتلت نفساً واحدة وإن اشتركوا في قتلها، وإذا أخذت الأنفس الكثيرة بتلك النفس على ماورد به الشرع فلابد ممّا ذكرناه من ردّ الدية على أولياء المقتولين، حتى تخلص نفس واحدة بنفس واحدة، ويسلم مع ذلك جواز قتل الجماعة بواحدة.

فإن قالوا: نرى من مذهبكم هذا عجباً؛ لأنكم توجبون قتل الجماعة بالواحد، وتذهبون إلى أنّ هذا الحق مستحق لامحالة، وإذا كان قتلاً مستحقاً كيف يجوز أن يؤخذ بإزائه دية؟ أو ليس قتل الواحد بالواحد لمّا كان مستحقاً لم يكن فيه دية تعود على أحد؟

قلنا: هذا القتـل وإن كان مستحقّاً بمعنى أنّه يحسن من وليّ الدم أن يطالب

به، فغير ممتنع أن يكون الشرط في حسنه ماذكرناه من إعطاء الدية، وأن تكون المصلحة اقتضت الشرتيب الذي ذكرناه، فوجوه المصالح غير مضبوطة ولامحدودة.

والزجر والردع عن قتل الجماعة للواحد على سبيل الاشتراك ثابت إلائه لا فرق في زجر الجماعة عن الاشتراك في قتل الواحد بين أن يقتل به ولادية راجعة على أحد، وبين أن يقتل به مع رجوع الدية على الوجه الذي ذكرناه الأنه متى علم أنه متى قتل قتل واستحق القتل مع الانفراد والاشتراك كان ذلك أزجر له عن القتل.

فإن احتج من ننى قتل الجماعة بالواحد بما يروونه عن جويبرعن الضحّاك أن النبي (صلّىٰ الله عليه وآله) قال: لايقتل اثنان بواحد (١).

وهذا الخبر إذا سلم من كل قدح وتضعيف، لايرجع بمثله عن الأدلة الموجبة للعلم، وقد ضعفه أهل النقل وطعنوا على رواته، مع أنّ الضحاك روى عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) مرسلاً. وقد تأوّله قوم على أنّ المراد به أنّه لا يقتل اثنان بواحد إذا كان أحدهما خاطئاً.

وممّا يقوّي المذهب الذي اختصصنا به أنّه لاخلاف في أنّ الواحد إذا قتل جماعة لم يكافئ دمه دماءهم حتّى يكتني بقتله عن جماعتهم، بل يقتل بواحد منهم وتجب الدية للباقين، فيجب في الجماعة إذا قتلت واحداً مثل هذا الاعتبار، حتّى يكونوا متى قتلوا به عاد على أولياء الباقين (٢) الدية المأخوذة من قاتل الجماعة بالواحد؛ لأنّ دم الواحد لايكافئ دم الجماعة ولاينوب منابها، فكذلك يجب في دم الجماعة والواحد.

<sup>(</sup>١) الحاوي: ج٢٧/١٢.

<sup>(</sup>٢) في «ألف» و«ب»: المقتولين.

# مسألة [۲۹۹]

## [قتل المرأة]

وميًا انفردت به الإماميّة: أنّ الرجل إذا قتل المرأة عمداً واختار أولياؤها المدية كان على القاتل أن يؤديها إليهم وهي نصف دية الرجل، فإن اختار الأولياء القود وقتل الرجل بها كان لهم ذلك على أن يؤدّوا إلى ورثة الرجل المقتول نصف الدية، ولا يجوز لهم أن يقتلوه إلّا على هذا الشرط.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، ولم يوجبوا على من قتل الرجل بالمرأة شيئاً من الدية (١).

دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع المتردّد؛ ولأنّ نفس المرأة لا تساوي نفس الرجل بلهي على النصف منها، فيجب إذا أخذت النفس الكاملة بالناقصة أن يردّ فضل مابينها.

#### مسألة [۳۰۰]

#### [تعاون الجماعة في القتل]

وميًا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ الثلاثة إذا قتل أحدهم وأمسك الآخر وكان الثالث عيناً لهم حتى فرغوا، أنّه يقتل القاتل ويحبس الممسك أبداً حتى يموت وتسمل عين الناظر لهم.

وقد روي عن ربيعة الرأي أنّه يقتل القاتل ويحبس المسك حتى يموت (١)، وهذه موافقة للامامية.

<sup>(</sup>١) المجموع: ج١٨ ص٥٩٤.

<sup>(</sup>٢) المغني (لابن قدامة): ج٩ ص٧٧، الشرح الكبير: ج٩ ص٣٤٣، الجموع: ج١٨ ص٣٨٣ و٢٨٤.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أمسك رجلاً حتى قتله آخر: إنّ القود على القاتل دون المسك ويعزّر المسك .

وقال ابن وهب: عن مالك إذا أمر عبده أن يقتل رجلاً وقتله، فإن كان العبد أعجمياً قُتل السيّد، وإن كان غير أعجمي قتل العبد (٢).

وقال ابن القاسم: عن مالك في الممسك للرجل حتى يقتله غيره أنّ عليها جيعاً القصاص؛ لأنّ الماسك قد أراد قتله، وقال الليث بمثل قول مالك (٣).

وقال الليث: فإن أمسكه ليضربه فقتله قتل القاتل وعوقب الآخر. وقال الليث: لو أمر غلامه أن يقتل رجلاً فقتله قتلا جميعاً به (١).

وحكى المزني عن الشافعي أنّه يقتل الذابح دون الممسك، كما يجلد (٥) الزاني دون المسك (٢) .

دليلنا على صحة ماذهبنا إليه: الإجماع المتردد، وأيضاً فإنّا نرجع في الترتيب الذي ذكرناه إلى نص وتوقيف، ومخالفنا يرجع إلى ظنّ ورأي وحسبان، وكيف يجوز أن يقتل المسك وليس بقاتل؟

وممّا يمكن أن يعارضوا به ما روّوه وهو موجود في كتبهم أنّ النبي (صلّىٰ الله عليه وآله) قبال فيمن قبتل غيره وأمسك الآخر: إنّه يقتل القباتل ويصبر

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير: ج٩ ص٤٤٣، المحسوع: ج١٨ ص٣٨٣، العلَّىٰ: ج١١ ص١٩٥، المعني (لابن قدامة): ج٩ ص٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) المحلِّي: ج١٠ ص١٦٥ الشرح الكبير: ج١ ص٤٤٣، المجموع: ج١٨ ص٣٨٣ و٢٨٤ المغني (لابن قدامة): ج١ ص٤٧٧.

<sup>(</sup>٤) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>ه) في «ألف» و«ب»: يحدّ.

<sup>(</sup>٦) المغني (لابن قدامة): أج ٩ ص ٤٧٨، الشرح الكبير: ج ٩ ص ٣٤٤، المحلَّى: ج ١٠ ص ١٠٥٠.

الصابر<sup>(۱)</sup>، قال أبو عبيد القاسم بن سلام: معناه يحبس الممسك؛ لأنّ الصبر في اللغة: الحبس<sup>(۲)</sup>.

فإن احتجوا بما يروونه عن عمر بن الخطاب أنّه قتل تسعة بواحد ثمّ قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لـقتلتهـم(٣)، أي: تعاون، والإمساك معاونة لـلقتل لامحالة، فينبغي أن يستحقّ به القتل.

قلنا: هذا خبر واحد لا يوجب علماً ولاعملاً، ولا يرجع بمثله عن الأدلة الموجبة للعلم. ومعنى التمالؤ في الخبر هو المشاركة في القتل والتعاون عليه، وإذا كان الممسك ليس بشريك في القتل فلا يجوز أن يستحق القتل.

فإن قيل: الممسك والذابح تعاونها على القتل فلنزمهما القود، كما لو جرحاه جميعاً فمات.

قلنا: الممسك غير معاون على القتل ولاشريك فيه، وإنّها هو ممكّن من الفعل، والتمكين لايتعلّق به حكم الفعل الممكّن منه، ألا تمرى أنّ من أمسك امرأة حتى زنى بها غيره لايلزمه حكم الزنا الذي هو الحدّ.

على أنّ الجارحين لو انفرد كلّ واحد منها بالفعل لزمهما (١) القود وكذلك إذا شارك ، والممسك لو انفرد بالإمساك لم يلزمه القود فلم يلزم مع المشاركة.

فإن قبيل: قد اتّفقنا على أنّ المحرم إذا أمسك صيداً فقتله آخر أنّ الضمان يلزم كلّ واحد منها، فأيّ فرق بين ذلك وبين إمساك الآدمي للقتل؟

قلنا: إنّها لزمه ضمان الصيد بالإمساك لأنّ الصيد مضمون باليد، ألا ترى أنّه لو أمسكه فمات في يده لزمه ضمانه، وبالإمساك قد حصلت له عليه يد،

<sup>(</sup>١) كنز العمال: ج١٥ ص١٠ ح٣٩٨٣٩، سنن البيهق: ج٨ ص٥١، سنن الدارقطني: ج٣ ص٠١٠.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهتي: ج٨ ص٥١.

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني: ج٣ ص٢٠٢ ح٣٦٠، الموطأ: ج٢ ص٨٧١ ح١٣، سنن البيهقي: ج٨ ص٤٠.

<sup>(؛)</sup> في «ب»: لزمهم.

والآدمي لايضمن باليد؛ لأنّه لو أمسكه حتى مات في يده لم يلزمه ضمانه، كذلك إذا أمسكه فقتله آخر.

مسألة

[4.1]

### [لوقطع رأس الميت]

وممًا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار لبيت المال. وخالف باقي الفقهاء في ذلك (١).

دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع المتكرّر.

فإذا قيل: كيف يلزمه دية وغرامة وهو ماأتلف عضواً لحي؟

قلنا: لايمتنع أن يلزمه ذلك على سبيل العقوبة؛ لأنّه قد مثّل بالميّت بقطع رأسه فاستحق العقوبة بلا خلاف، فغير ممتنع أن تكون هذه الغرامة من حيث كانت مؤلة له، وتألّمه يجري مجرى العقوبة ومن جلتها.

> مسألة [٣٠٢]

#### [المعتاد لقتل أهل الذمة]

وممّا انفردت به الامامية: القول بأنّ من كان معتاداً لقتل أهل الذمة مدمناً لذلك، فللسلطان أن يقتله بمن قبتل منهم إذا اختار ذلك وليّ الدم، ويلزم أولياء الدم فضل مابين دية المسلم والذمّي. وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يعرفوه (٢).

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٢) لم تعثر عليه.

دليلنا على صحّته: الإجماع المتردد؛ ولأنّ وليّ الدم للـذمي إذا اختار قتل المسلم فقد أخذ نفساً كاملـة بنفس ناقصة، فلابدّ من أداء الفضل بين القيمتين كما قلناه في المرأة والرجل.

فإن قيل: فأنِّتم تمنعون أن يقتل المسلم بالكافر وقد أجزتموه هاهنا.

قلنا: نحن نمنع من ذلك فيمن لم يكن معتاداً للقتل، فأمّا المعتاد له والمصرّ عليه فغير ممتنع أن يختلف حكمه، وأن يستحقّ مالا يستحقّه من لم يكن لذلك معتاداً.

#### مسألة

#### [4.4]

### [لو ادعى قتل شخص عمداً وادعى آخر قتله خطأ]

ومتا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ من وجد مقتولاً فجاء رجلان، فقال أحدهما: أنا قتلته عمداً، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ، أنّ أولياء المقتول مخيّرون بين الأخذ للمقرّ بالحمد وبين الأخذ للمقرّ بالخطأ، وليس لهم أن يقتلوهما جمعاً، ولاأن يلزموهما جمعاً الدية، وخالف باقي الفقهاء في ذلك (١٠).

والذي يدل على صحّة ماقلناه: الطريقة المتكرّرة، ولأنّننا نسند مانـذهب إليه في هذه المسألة إلى نصّ وتوقيف، ويرجع المخالف لنا إلى الظنّ والحسبان.

> مسألة [٣٠٤]

[الواعترف بقتل شخص عمــداً ودفعه آخر عن اعترافه] ومًا انـفردت به الاماميّة: الـقول بأنّه إذا وجد مقتــول فجاء رجل فاعترف

<sup>(</sup>۱) لم نعثر عليه.

بقتله عمداً، ثممّ جاء آخر فتحقّق بـقتله ودفع الأوّل عن اعتـرافه، ولم تقم بيّنة على أحدهما، أنّ القتل يدرأ عنها معاً وديـة هذا المقتول تكون من بيت المال. وخالف باقي الفقهاء في ذلك (١).

وطريقتنا في نصرة هذه المسألة: هي الطريقة في نصرة المسألة التي قبلها بلا فصل.

# مسألة

#### [\* . 0]

#### [دية ولد الزنا]

ومتا انفردت به الاماميّة: الـقول بأنّ دية ولد الزنا ثمافائة درهم. وخالف باقي الفقهاء في ذلك (٢).

والحجة لنا: بعد الإجماع المتردد؛ أنّا قد بيّنا أنّ من مذهب هذه الطائفة أنّ ولد الزنا لايكون قط طاهراً ولامؤمناً بإيثاره واختياره وإن أظهر الإيمان، وهم على ذلك قاطعون وبه عاملون، وإذا كانت هذه صورته عندهم فيجب أن تكون ديته دية الكفّار من أهل الذمّة؛ للحوقه في الباطن بهم.

فإن قيل: كيف يجوز أن يقطع على مكلّف أنّه من أهل الناروفي ذلك منافاة للتكليف؟ وولد الزنا إذا علم أنّه مخلوق من نطفة الزاني فقد قطع على أنّه من أهل النار، فكيف يصحّ تكليفه؟

قلنا: السبيل الأحد إلى القطع على أنّه علوق من نطفة الزنا؛ الأنّه يجوز أن يكون هناك عقد أو شبهة عقد أو أمر يخرج به من أن يكون زانياً، فلا يقطع

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٢)؛ الجموع: ج١١ ص٤٠ و٥٠.٢٥.

أحد على أنّه على الحقيقة ولد الزنا، فأمّا غيره فإنّه إذا علم أنّ أمّه وقع عليها هذا الواطئ (١) من غير عقد ولاملك بين ولاشبهة، فالظاهر في الولد أنّه ولد الزنا، والدية معمول فيها على ظاهر الأمور دون باطنها.

### مسألة [٣٠٦]

#### [دية أهل الكتاب وانجوس]

وميًا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ دية أهل الكتاب والجوس الذكر منهم ثمانمائة درهم والأنثى أربعمائة درهم.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيقة وأصحابه وعثمان البتي والثوري والحسن بن حي وداود: إنّ دية الكافر مثل دية المسلم، اليهودي والنصراني والجوسي والمعاهد والذمّي سواء (٢).

وقال مالك: دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم ودية المجوسي المانائة درهم، وديات نسائهم على النصف من ذلك (٣).

وقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث الدية، ودية المجوسي ثمانمائة درهم (١)، والمرأة على النصف. وهذه موافقة من مالك والشافعي للامامية في

<sup>(</sup>١) في «ألف» و«ب»: الوطء.

 <sup>(</sup>٢) المغني (لابن قدامة): ج١ ص٧٧٥، الشرح الكبير: ج١ ص٧٢٥، المجموع: ج١١ ص٥٥، المحلى:
 ج١١ ص٣٤٨، بداية المجتهد: ج٢ص٤٤، الهداية على البداية: ج٤ ص١٧٨، سنن الترمذي: ج٤ ص٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) المبسوط (للسرخسي): ج٢٦ ص٨٤، المجسوع: ج١٩ ص٥٥ و٣٥، المغني (لابن قدامة): ج٩ ص٥٢٥ و٥٣٠، الشرح الكبير: ج٩ ص٥٢١ و٣٢٥، بداية المجتهد: ج٢ ص٤٤٥، الهداية على البداية: ج٤ ص١٧٨.

 <sup>(</sup>٤) الشرح الكبير: ج٩ ص٢٣٥، المعني (لابن قدامة): ج٩ ص٣٠٥، المبسوط (للسرخسي): ج٣٦ ص٨٤، الهداية على البداية: ج٤ ص٨٧٨، بداية المجتهد: ج٢ ص٤٤٠.

الجوسى خاصّة، وإنَّها انفردوا بغير ذلك.

وحكي عن أحمد بن حنبل أنّه ذهب إلى أنّ المسلم إذا قتل يهودياً أو نصرانيّاً خطأ لزمه نصف الدية، وإن قتله عمداً لزمه كمال الدية (١).

دليلنا على صحة ماذهبنا إليه: الإجماع المتردد، وأنّه قد ثبت أنّ المؤمن لايقتل بالكافر قال بأنّ ديته لايقتل بالكافر قال بأنّ ديته دون ديته وان اختلفوا في المبلغ، فإذا ثبت أنّ ديته ناقصة عن دية المسلم، فالكلام بيننا في مبلغ هذا النقصان وبين من وافقنا في جملة النقصان وإن خالف في التفصيل، وإذا كنّا نرجع في أنّ النقصان على ماذكرناه إلى طريق يوجب العلم، فقولنا أولى ممّن عوّل في هذا النقصان على مايوجب الظنّ من يوجب العلم، فقولنا أولى ممّن عوّل في هذا النقصان على مايوجب الظنّ من قياس أو خبر واحد.

وإن احتج المخالف بقوله تعالى: «ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله» (٢)، ثم قال: «وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلّمة إلى أهله» (٣)، وظاهر الكلام يقتضى أنّ الدية واحدة.

قلنا: لاشبهة في أنّ ظاهر الكلام لا يقتضي التساوي في مبلغ الدية، وإنّها يقتضي التساوي في مبلغ الدية على سبيل الجملة، ودية الذمّي عندنا وإن نقصت عن دية المسلم تسمّى في الشريعة دية، ألا ترى أنّه غير ممتنع أن يقول القائل: من قتل مسلماً فعليه دية ومن قتل مسلمة فعليه دية، وإن اختلفت الديتان في المبلغ إذا تساويا في كونها ديتين.

وممّا يمكن أن يحتج به لصحّة مانذهب به: أن الأصل في العقول براءة الذمّة من الدية وسائر الحقوق، وقد ثبت أنّا إذا ألزمنا المسلم في قتل اليهودي

<sup>(</sup>١) المجموع: ج١٩ ص٥٣، سنن الترمذي: ج٤ ص٢٦.

<sup>(</sup>٢)و(٣) سورة النساء: الآية ٩٢.

ثمانمائة درهم فقد ألزمناه ما لاشك في لزومه، ومازاد على ذلك من ثلث أو نصف أو مساواة لدية المسلم هو بغيريقين مع الخلاف، فيجب أن يشبت ماذكرناه من المبلغ لأنّه اليقين دون ماعداه.

فإن احتجواً بما رواه عمرو بن حزم عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: في النفس مائة من الابل<sup>(١)</sup>، وهذا يقتضي أن يكون ذلك في كلّ نفس.

قلنا: هذا خبر واحد لا يوجب علماً ولا عملاً، ولا يجوز أن يرجع به عما ذكرناه من الأدلة الموجبة للعلم. وهو أيضاً معارض بأخبار نرويها كثيرة عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) يتضمّن بعضها (٢)أنّ الدية النصف وبعضها (٣)أنّ الدية النصف وبعضها الدية الناث، فاذا تعارضت الأخبار سقطت.

على أنّ ظاهر هذا الخبرية تنضي أنّ المرأة مساوية للرجل في الديـة، وقد خالفنا بينها بالدليل، وكذلك الذّمي عندنا.

> مسألة [٣٠٧]

### [لوقتل الذمّي مسلماً]

وممّا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ الذّمّي إذا قتل مسلماً عمداً دفع النّمّي إلى أولياء المقتول، فإن اختاروا قتله تولّى السلطان ذلك منه، وإن اختاروا استرقاقه كان رقاً لهم، وإن كان له مال فهو لهم كها يكون مال العبد

<sup>(</sup>١) الموطأ: ج٢ ص٨٤٩ ح١، سنن البيهقي: ج٨ ص٧٣.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي: ج٨ ص١٠١، مسئد أحمد: ج٢ ص١٨٣ و٢٢٤، سنن ابسن مساجة: ج٢ ص٨٨٣ ح٢٦٤٤، كنز العسمال: ج١٥ ص٥٥ و٥٥ و٥٥ ح٥٦ و٢٠٠٦٠ و٢٠٠٧ و٤٠٠٧، سنن الترمذي: ج٤ ص٢٥ ح١٤١٣.

<sup>(</sup>٣) كنز العمال: ج١٥ ص١٤٠ ح٢٨٠٤، سنن البيهق: ج٨ ص١٠١.

لمولاه. وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يعرفوا شيئاً منه(١).

دليلنا على ماذهبنا إليه: الإجماع المتقدّم، وأيضاً أنّ قتل الذهبي للمسلم غليظ شديد قد هتك به حرمة الذمّة، فلا يجوز أن يكون عقوبته كعقوبة من لم ينته إلى ذلك، وإذا كان لابد من التغليظ في جزائه فغير منكر أن ينتهي التغليظ إلى الحدّ الذي ذكرناه إذا تظاهرت (٢) به الرواية وأجمعت الطائفة عليه.

#### مسألة [۲۰۸]

### [حكم الشجاج]

ومتا انفردت به الامامية: القول بأنّ في الشجاج التي هي دون الموضحة، مثل الخارصة والدامية والباضعة والسمحاق، دية مقدّرة، ففي الخارصة وهي الخدش الذي يشق الجلدل بعير واحد، وفي الدامية وهي التي تصل إلى اللحم ويسيل منها الدم بعيران، وفي الباضعة وهي التي تقطع اللحم وتزيد في الجناية على الدامية ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق وهي التي تقطع اللحم حتى تبلغ إلى الجلدة الرقيقة المتغشية للعظم أربعة أبعرة.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبوحنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي والشافعي: ليس فيا دون الموضحة من الشجاج أرش مقدر وإنها فيه حكومة (٢).

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٢) في «ألف» و«ب»: تظافرت.

<sup>(</sup>٣) المبسوط (للسرخسي): ج٢٦ ص٨٤ و٨١، الهداية على البداية: ج٤ ص١٨٢، المغني (لابن قدامة): ج٩ ص٨٥٨، الشرح الكبير: ج٩ ص٦١٩.

وقال الحسن بن حي: في السمحاق أربع من الابل<sup>(١)</sup>. وهذه موافقة للامامية.

دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع المتردّد؛ ولأنّا نرجع في هذه التقديرات إلى روايات وطرق للعلم، ويرجع المخالف إلى الرأي والظنّ.

مسألة [٣٠٩]

#### [في لطمة الوجه]

وممًا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ في لطمة الوجه إذا احمرّ موضعها ديناراً واحداً ونصفاً، فإن اخضر أو اسود ففيها ثلاثة دنانين وأرشها في الجسد النصف من أرشها في الوجه بحساب ماذكرناه. وماأعرف موافقاً من باقي الفقهاء في ذلك (٢).

والوجه في نصرة هذه المسألة؛ مَاتقدُّم في أمثالها.

<sup>(</sup>۱) لم تسعرُ عبليسه.

<sup>(</sup>٢) المغني (لابن قدامة): ج٩ ص٥٦٥.



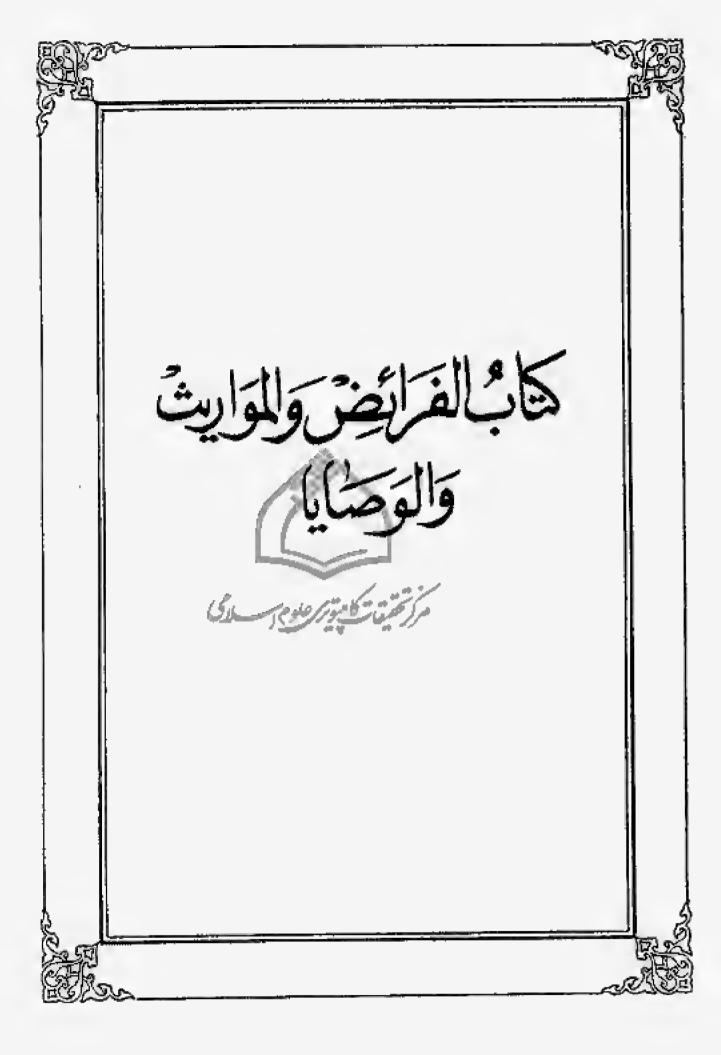

# كتاب الفرائض والمواريث والوصايا ومايتعلق بذلك

إعلم أنّ المسائل التي تنفرد بها الامامية في هذا الباب يدور أكشرها ومعظمها على أصول نحن نبين الكلام فيها ونستوفيه، وهي الكلام في العصبة والعول والرد، وإذا بان أنّ الحق في هذه الأصول معنا دون مخالفينا بنيت المسائل الكثيرة في الفرائض عليه، واستغنينا عن التطويل بتعيين الكلام في المسائل مع رجوعهن إلى أصل واحد قد أحكمناه.

# فصل في الكلام على العصبة

إعلم أنّ شخالفينا في هذا الباب يذهبون في ذلك إلى مالم يقم به حجّة من كتاب ولاسنة مقطوع بها ولاإجماع، ويعوّلون في هذا الأصل الجليل على أخبار (١) آحاد ضعيفة، لو سلمت من كلّ قدح ومخالفة لنصّ الكتاب وظاهره على ماسندل عليه ومعارضة بأمثالها، لكانت غاية أمرها أن توجب الظنّ الذي قد بيّنا في غير موضع أنّ الأحكام الشرعيّة لا تثبت عمثله.

<sup>(</sup>١) يأتي التعرض لها ولمناقشتها خلال المبحث.

وادّعاء الإجماع على قولهم في التعصيب غير ممكن مع الخلاف المعروف المسطور فيه سالفاً وآنفاً؛ لأنّ ابن عبّاس (رحمة الله عليه) كان يخالفهم في التعصيب، ويذهب إلى مثل مذهب الاماميّة، ويقول فيمن خلّف ابنة وأختاً: إنّ المال كلّه للابنة دون الأخت. ووافقه في ذلك جابر بن عبدالله (۱)، وحكى الساجي أنّ عبدالله بن الزبير قضى أيضاً بذلك، وحكى الطبري مثله (۱)، ورويت موافقة ابن عبّاس عن إبراهيم النخعي في رواية الأعمش عنه (۱)، وذهب داود بن علي الاصفهائي إلى مثل ماحكيناه ولم يجعل الأخوات عصبة مع البنات (۱)، فبطل ادّعاء الإجماع مع ثبوت الخلاف متقدّماً ومتأخّراً.

والذي يدل على صحة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفينا في العصبة: بعد إجاع الطائفة الذي قد بينا أنّه حجّة، قوله تعالى: «للرجال نصيب تما ترك الوالدان والأقربون ممّا قلّ منه أو الوالدان والأقربون ممّا قلّ منه أو كثر نصيباً مفروضاً» (٥) وهذا نصّ في موضع الخلاف؛ لأنّ الله تعالى صرّح بأنّ للرجال من الميراث نصيباً، وأنّ للنساء أيضاً نصيباً، ولم يخصّ موضعاً دون موضع، فمن خصّ في بعض المواريث بالميراث الرجال دون النساء فقد خالف ظاهر هذه الآية.

وأيضاً فإنّ توريث الرجال دون النساء مع المساواة في القربي والدرجة من أحكام الجاهليّة، وقد نسخ الله تعالى بشريعة نبيّنا (عليه وآله السلام) أحكام الجاهليّة، وذمّ من أقام عليها واستمرّ على العمل بها بقوله تعالى: «أفحكم

<sup>(</sup>١) المغني (لابن قدامة): ج٧ ص٦، الشرح الكبير: ج٧ ص٥٢، المحلى: ج٩ ص٢٥٦، المسبسوط (المسرخسي): ج٢٩ ص١٩٠٠.

<sup>(</sup>٢) الْحَلَّى: ج٩ ص٥٥٦، المجموع: ج٦٦ ص٨٢.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>a) سورة النساء: الآية ٧.

<sup>(</sup>٤) بداية الجنبد: ج٢ ص٣٧٢.

الجاهليّة يبغون ومن أحسن من الله حكماً»(١).

وليس لهم أن يقولوا: إنّنا نخص الآية التي ذكرتموها بالسنة؛ وذلك أنّ السنة التي لا تقتضي العلم القاطع لانخص بها القرآن كما لاننسخه بها، وإنّما يجوز بالسنة أن نخص أو ننسخ إذا كانت تقتضي العلم اليقين، ولاخلاف في أنّ الأخبار المروية في توريث العصبة أخبار آحاد لا توجب علماً، وأكثر ماتقتضيه غلبة الظنّ.

على أنّ أخبار التعصيب معارضة بأخبار (٢) كثيرة ترويها الشيعة من طرق مختلفة في إبطال أن يكون الميراث بالعصبة، وأنّه بالقربي والرحم، وإذا تعارضت الأخبار رجعنا إلى ظواهر الكتاب.

فاعتماد المخالفين في العصبة على حديث رواه ابن طاوس عن أبيه عن ابن عبّاس عن النبيّ (صلّىٰ الله عليه عبّاس عن النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) أنّه قال: قال رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله): يقسّم المال على أهـل الـفرائض على كتاب الله فما تـركت فلأولى ذكر ِ قرب (٣) (٤).

وهذا خبر لم يروه أحد من أصحاب الحديث إلّا من طريق ابن طاوس، ولارواه ابن طاوس إلّا عن أبيه عن ابن عبّاس، ولم يقل ابن عبّاس فيه: سمعت ولاحدّثنا.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ٥٠.

 <sup>(</sup>۲) الكافي: ج٧ ص٥٧ ح١، التهذيب: ج١ ص٧٦٧ ح١٥، الاستبصار: ج٤ ص١٧٠ ح٣، الوسائل:
 ج١١ ص٤٣١، تفسير الحياشي: ج٢ ص١٧ و٧٢ ح٤٨ و٥٨ و٨٦، سئن البيهقي: ج٦ ص٨٥٠،
 سئن الدارقطني: ج٤ ص٧٠ ح١١.

<sup>(</sup>٣) في «ب» وهامش المعتمدة: أقرب.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد: ج١ ص٣١٣، سنن أبي داود: ج٣ ص١٢٢ ح٢٨٩٨، سنن ابن ماجة: ج٢ ص٩١٥ ح٢٧٤٠، كنز العمال: ج١١ ص٤ ح٣٠٣٧، جامع الاصول (لابن الاثير): ج١٠ ص٣٧٩ ح٢٠١٠،

وطاوس يسنده تارةً إلى ابن عبّاس في رواية وهيب ومعمر (١)، وتارةً أخرى يرويه عنه الثوري وعلي بن عاصم عن أبيه (٢) مرسلاً غير مذكور فيه ابن عبّاس، في قول الثوري وعلي بن عاصم عن ابن طاوس عن أبيه قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله).

ثم هو مختلف اللفظ؛ لأنه يروى: فما أبقت الفرائض فلأولى ذكر (٣)، وروي أيضاً: فلأولى عصبة ذكر (٥)، وفي وروي أيضاً: فلأولى عصبة ذكر (٥)، وفي رواية أخرى: فلأولى رجل ذكر عصبة (١)، واختلاف لفظه والطريق واحد يدل على ضعفه.

وقد خالف ابن عبّاس الـذي يسنـد هذا الخبر إليه ماأجم متقبّلوا هذا الخبر علـيه في توريث الأخت بالتعصيب إذا خلّف الميت ابنة وأختاً على ماقدمناه وحكيناه عنه، وراوي الخبر إذا خالف معناه كان فيه ماهومعلوم.

ثم إذا تجاوزنا عن ذلك، من أين لهم أنّ معنى العصبة المذكورة في الخبر هو ما يذهبون إليه؟ وليس في اللغة العربيّة لذلك شاهد ولافي العرف الشرعي. فأمّا اللغة فإنّ الخليل بن أحمد قال في كتاب العين (٧): إنّ العصبة مشتقّة

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة: ج٢ ص٩١٥ ح ٢٧٤٠، مستد أحمد: ج١ ص٣١٣ و٣٢٥ سنن الدارقطني: ج٤ ص٧٠ و٧١ ح١١ و١٣، صحيح البخاري: ج٨ ص١٨٧، سنن الدارمي: ج٢ ص٣٦٨، سنن الترمذي: ج٤ ص١٨٤ ح٢٠٩٨.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) مست أحد: ج١ ص٣١٣، سنن أبي داود: ج٣ ص١٢٢ ح٢٨٩٨، سنن الدارقطني: ج٤ ص٧٠ ح١٠٠.

<sup>(</sup>٤) لم تعثر عليه.

<sup>(</sup>٥) رواه في التهذّيب: ج٩ ص٢٦٠ س٢، الوسائل: ج١٧ ص٤٣٢ ح٥.

<sup>(</sup>٦) مستند أحدد ج١ ص ٣٢٥ ، سنن ابن ماجة: ج٢ ص ٩١٥ ح ٢٧٤٠ كنز العمال: ج١١ ص٤ -٣٠٣٧٣ و٤٣٠٣.

<sup>(</sup>٧) العين: مادة (عِصب) ج١ ص١٩٠٠.

من الأعصاب وهي التي تصل بين أطراف العظام، ولمّا كانت هي الواصلة بين المتفرّق من الأعضاء حتى التأمت، وكان ولد البنات أولاداً للجد، كما أنّ أولاد الابن ولد للجد والجدّ جدّ للجميع، كان البنات في جميع ولدهن إلى الجدّ، وضم الأهل والقبيلة المنسوبة إلى الجدّ كالبنين، وكانوا جميعاً كالأعصاب التي تجمع العظام وتلائم الجسد، فوجب أن يسمّوا جميعاً عصبة.

وذكر أبو عمرو غلام تعلب قال: قال تعلب: قال ابن الأعرابي: العصبة جميع الأهل من الرجال والنساء (١) ، فإنّ هذا هو المعروف المشهور في لغة العرب، وإنّ الكلالة ماعدا الوالدين والولد من الأهل. فإذا كانت اللغة على ماذكرناه فهي شاهد بضد مايذهب إليه مخالفنا في العصبة.

وليس هاهنا عرف شرعي مستقر في هذه اللفظة؛ لأنّ الاختلاف واقع في معناها؛ لأنّ في الناس من يذهب إلى أنّ العصبة إنّا هي القرابة من جهة الأب، وفيهم من يذهب فيها إلى أنّ المراد بها قرابة الميّت من الرجال الذين اتصلت قرابتهم به من جهة الرجال كالأخ والعمّ دون الأخت والعمّة، ولا يجعل الرجال الذين اتصلت قرابتهم من جهة النساء عصبة كأخوة الميّت لأمّه، وفيهم من جعل العصبة مأخوذة من التعصب والرايات والديوان والنصرة، ومع هذا الاختلاف لاإجماع يستقرّعلى معناها.

على أنّهم يخالفون لفظ هذا الحديث الذي يروونه؛ لأنّهم يعطون الأخت مع البنت بالتعصيب وليست برجل ولاذكر كما تضمّنه لفظ الحديث.

فإن قالوا: نخص هذا اللفظ إذا وترثنا الأخت مع البنت.

قلنا: ما الفرق بينكم إذا خصصتموه ببعض المواضع، وبيننا إذا فعلنا في تخصيصه مثل فعلكم، فجعلناه مستعملاً فيمن خلف أختين لأم وابن أخ وابنة أخ لأب

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه.

وأم وأخاً لأب؟ فإنّ الأختين من الأم فرضهن الثلث، ومابقي فلأولى ذكر قرب وهو الأخ من الأب، وسقط ابن الأخ وبنت الأخ لأنّ الأخ أقرب منهما.

وفي موضع آخر وهو أن يخلّف الميّت امرأة وعمّاً وعمّة وخالاً وخالة وإبن أخ أو أخاً، فللمرأة الربع ومابقي فلأولى ذكر وهو الأخ أو إبن الأخ، وسقط الباقون.

ثمّ يقال لهم: من أيّ وجه كانت الأخت مع البنت عصبة؟

فإن قالوا: من حيث عصبها أخوها . قلنا : فألا جعلتم البنت عصبة عند عدم البنين و يكون أبوها هو الذي يعصبها .

وإذا كان الابن أحق بالتعصيب من الأب، فالأب أحق بالتعصيب من الأخ، وأخت الابن أحق بالتعصيب كثيراً من أخت الأخ.

وكذلك يلزمهم أن يجعلوا العمّة عند عدم العمّ عصبة فيا تـوجّه لإنجازه وفعله.

فإن قالوا: البنت لا تعقل عن أبيها.

قلنا: والأُخت أيضاً لا تعقَلَ، فلا تجعلوها عصبة مع البنات.

فإن تعلّقوا بما رووه عن النبي (صلّىٰ الله عليه وآله) أنّه أعطى الأخت مع البنت (١٠).

قلنا: هذا حديث لوصح وبرئ من كل قدح لكان مخالفاً لنص الكتاب؛ لأن الله تعالى قال: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» (٢)، فنص على القربى وتداني الأرحام سبب في استحقاق الميراث، والبنت أقرب من الأخت وأدنى رحماً.

<sup>(</sup>١) كنز العمال: ج١١ ص٦ ح٣٠٣٨، صحيح البخاري: ج٨ ص١٨٩، سنن البيهتي: ج٦ ص٢٣٣. (٢) سورة الأنفال: الآية ٧٠.

وخبرهم الذي يعوّلون عليه في توريث الأخت مع البنت رواه الهذيل بن شرحبيل أنّ أبا موسى الأشعري<sup>(١)</sup>سئل عن رجل ترك بنتاً وابنة إبن وأختاً من أبيه وأمّه، فقال: لابنته النصف ومابقي فللأخت.

وبخبر يرويه الأسود بن يزيد قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأعطى البنت النصف والأخت النصف ولم بورث العصبة شيئاً (٢).

فأمّا الخبر الأوّل فقد قدح أصحاب الحديث في روايته وضعّفوا رجاله، وقيل: إنّ هذيل بن شرحبيل مجهول ضعيف. ولو زال هذا القدح لم يكن فيه حجّة؛ لأنّ أبا موسى ليس في قضائه بذلك حجّة؛ ولأنّه ماأسنده عن النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله). وكذلك القول في خبر معاذ.

وُليس في قولهم: إنّه كان على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) حجّة؛ لأنّه قد يكون على عهده مالايعرفه ولو عرفه لأنكره.

وقد امتنع من تؤريث الأخت مع البنت من هـو أقوى من معاذ، وهو أولى بأن يتّبع وهو ابن عبّاسٌ."

وفي حديث معاذ أيضاً مايقتضي بطلان قول من يذهب إلى أن الأخت تأخذ بالتعصيب مع البنت؛ لأنّه قال: ولم يورث العصبة شيئاً؛ لأنّها لو كانت عصبة في هذا الموضع لم يقل ذلك، بل كان يقول: ولم يورث باقي العصبة شيئاً. وليس يجوز أن يستدل على أنّ الأخت لا ترث مع البنت بقوله تعالى: «إن

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود: ج٣ ص١٢٠ ح ٢٨٩٠، سنن الـــدارقطني: ج٤ ص٧٩ و٨٠ ح٣٨ و٤١، جـــامـــع الاصول (لابن الأثير): ج١٠ ص٣٧٧ ح٧٣٧، صحيح البخاري: ج٨ ص١٨٨، سنن ابن ماجة: ج٢ ص٩٠٩ ح٢ ٢٧٢، سنن الترمذي: ج٤ ص٤١٩ ح٢٠٩٣.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود: ج٣ ص١٢١ ح ٢٨٦٣، سنن الدارمي: ج٢ ص٣٤٦، سنن الدارقطني: ج٤ ص٨٢ ح٨٤، صحيح البخاري: ج٨ ص١٨٨ و١٨٨، سنن البيهتي: ج٦ ص٢٣٣.

امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك »(١) فشرط في توريث الأخت فقد الولد، فيجب أن لا تعطى الاخت مع البنت لأنها ولد؛ وذلك أنه تعالى إنها شرط في هذا الفرض المخصوص للأخت فقد الولد، وليس ذلك بمانع من أن ترث مع فقد هذا الشرط بسبب آخر؛ فإن تعليق الحكم بشرط لايدل على ارتفاعه مع فقد الشرط، على مابيناه في كتاب أصول الفقه(٢).

ويمكن أن يقال أيضاً نخالفينا في هذه المسألة: إنّ الإناث لايرثن بالتعصيب مع فقد إخوتهن على رأي من ذهب إلى التوريث بالتعصيب، ألا ترى أنّ البنات وبنات الابن لايرثن بالتعصيب إذا انفردن، فلو ورثت الأخت بالتعصيب إذا انفردت ما فضل من فرض بالتعصيب إذا انفردت لكانت بنت الابن أولى من الأخت بما فضل من فرض البنات.

وإذا كنّا قد دللنا على بطلان الميراث بالعصبة، فقد بطل كلّ مايبنيه مخالفونا من المسائل في الفرائض على هذا الأصل وهي كثيرة، ولاحاجة بنا إلى تفصيلها وتعيين الكلام في كلّ واحدة منها؛ لأنّ إبطالنا الأصل الذي يُبنى هذه المسائل عليه قد أغنى وكفى.

فن هذه المسائل أنّ يخلّف الرجل بنتاً وعمّاً، فعند المخالف أنّ للبنت النصف والباقي للعمّ بالعصبة، وعندنا أنّه لاحظٌ للعمّ والمال كلّه للابنة بالفرض والردّ. وكذلك لوكان مكان العمّ ابن عمّ، وكذلك لوكان مكان البنت ابنتان.

ولو خلّف الميّت عمومة وعمّات أو بني عمّ وبنات عمّ فـخالفنا يورّث الذكور والإناث. الذكور والإناث.

<sup>(1)</sup> سورة النساء: الآية ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) الدّريعة: ج١ ص٢٠٤. .

ومسائل التعصيب لاتحصى كثرة.

وحجّتنا على صحّة مانذهب إليه في هذه المسائل كلّها: مابيّنا صحّته من إبطال التعصيب والتوريث به.

فإن قيل: إذا كنتم تستدلون على أنّ العمات يرثن مع العمومة، وبنات العمّ يرثن مع بني العمّ وماأشبه ذلك من المسائل، بقوله تعالى: «للرجال نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون» (١) الآية، فني هذه الآية حجّة عليكم في موضع آخر؛ لأنّا نقول لكم: ألا ورثتم العمّ أو ابن العمّ مع البنت بظاهر هذه الآية، وكيف خصصتم النساء دون الرجال بالميراث في بعض المواضع وخالفتم ظاهر الآية؟ فألا ساغ لخالفكم مثل ما فعلتموه!

قلنا: لاخلاف في أنّ قوله تعالى: «للرجال نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون» الآية، أنّ المرادبه مع الاستواء في القرابة والدرج، ألا ترى أنّه لايرث ولد الولد ذكوراً كانوا أو إناثاً مع الولد لعدم التساوي في الدرجة والقرابة، وإن كانوا يدخلون تحت التسمية بالرجال والنساء.

وإذا كانت القرابة والدرجة مراعاتين فالعم أو إبنه لايساوي البنت في القربى والدرجة، وهو أبعد منها كثيراً وليسكذلك العمومة والعمّات وبنات العم وبنو العمّ؛ لأنّ درجة هؤلاء واحدة وقرباهم (٢) متساوية، والخالف يورّث الرجال منهم دون النساء، فظاهر الآية حجة عليه وفعله مخالف لها، وليس كذلك قولنا في المسائل التي وقعت الإشارة إليها، وهذا واضح فليتأمّل.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) في «ألف»: ومرتبتهم.

## فصل في العول

إعلم أنّ العول في اللغة العربية إسم للزيادة والنقصان، وهو يجري مجرى الأضداد. وإنّها دخل هذا الاسم في الفرائض في الموضع الذي ينقص فيه المال عن السهام المفروضة فيه فدخل هاهنا النقصان، ويمكن أن يكون دخوله لأجل الزيادة؛ لأنّ السهام زادت على مبلغ المال، وإذا أضيف إلى المال كان نقصاناً، وإذا أضيف إلى السهام كان زيادة.

والذي تذهب إليه الشيعة الاماميّة: أنّ المال إذا ضاق عن سهام الورثة قدّم ذووا السهام المؤكّدة من الأبوين والزوجين على البنات، والأخوات من الأم على الأخوات من الأب والأم أو من الأب، وجعل الفاضل عن سهامهم لهنّ.

وذهب إبن عبّاس (رحمه الله) إلى مثل ذلك ، وقال به أيضاً عطاء بن أبي رباح (١) ، وحكى الفقهاء من العامّة هذا المذهب عن محمّد بن عليّ بن الحسين الباقر، (صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين) ومحمّد بن الحنيفة (رضي الله عنه)، وهو مذهب داود بن عليّ الاصبهاني (٢).

وقال باقي الفقهاء: إنَّ المال إذا ضاق عن سهام الورثة قسَّم بينهم على قدر

 <sup>(</sup>١) أحكام القرآن (للقرطبي): ج٥ ص٧٩، المغني (لابن قدامة): ج٧ ص٥٩، الشرح الكبير: ج٧
 ص٨٦ و٦٩، المحلّى: ج٩ ص٣٦٣، المجسموع: ج٦١ ص٩٤، المبسوط (الملسموخسي): ج٢٩
 ص١٦١، بداية المجتهد: ج٢ ص٣٧٦.

 <sup>(</sup>٢) المغني (لابن قدامة): ج٧ ص٥٦، الشرح الكبير: ج٧ ص٦٨ و٦٩، المحلَىٰ: ج٩ ص٣٦، الميسوط
 (اللسزخسي): ج٣٦ ص١٦١.

سهامهم، كما يفعل في الدينون والوصايا إذا ضاقت التركة عنها(١).

والذي يدل على صحّة ماذهبنا إليه: إجماع الطائفة عليه؛ فإنّهم لايختلفون فيه، وقد بيّنا أنّ إجماعهم حجّة.

وأيضاً فإنّ المال إذا ضاق عن السهام كامرأة ماتت وخلفت ابنتين وأبوين وزوجاً، والمال يضيق عن الشلشين والسدسين والربع، فنحن بين أمور: إمّا ندخل النقصان على كلّ واحد من هذه السهام، أو ندخله على بعضها، وقد أجمعت الأمّة على أنّ البنتين هاهنا منقوصتان بلا خلاف، فيجب أن يُعطى الأبوان السدسين والزوج الربع، ونجعل مابقي للابنتين ونخصها بالنقص؛ لأنها منقوصتان بالإجماع، ومن عداهما ماوقع اجماع على نقصه من سهامه ولاقام دليل على ذلك، وظاهر الكتاب يقتضي أنّ له سهماً معلوماً، فيجب أن نوفيه إيّاه ونجعل النقص لاحقاً بمن أجمعوا على نقصه.

طريقة أخرى: ومما يدل أيضاً على ذلك: أنّا إذا نقصنا جميع ذوي السهام وأعطينا كلّ واحد منهم بعض ماتناوله النص، خصصنا ظواهر كثيرة وصرفناها عن الحقيقة إلى المجاز، وإذا نقصنا أحدهم عدلنا فيا يخص هذا المنقوص وحده عن الظاهر والحقيقة، وبقينا ماعداه على ظاهره وحقيقته، وإذا كان التخصيص والانصراف عن الحقيقة إنّا يفعل للضرورة فقليله أولى من كثيره.

ولامعتبر بما يفعله مخالفونا من تسميتهم ماهو خمس في الحقيقة ربعاً، وماهو أقل من السدسين بأنّه سدسان، ولابالثمن عن النسع وماأشبه ذلك؛ لأنّهم يسمّون الشيّ بغير إسمه الموضوع له، وخرجوا عن موجب اللغة.

ولم يبق إلَّا أن يقال لنا: كلامكم يقتضي أنَّ نقصان بعض السهام

<sup>(</sup>١) لم نعثرعليه.

المذكورة أولى من إدخال النقص على الجميع، فلم خصصتم من ذكرتموه من البنات والأخوات بالنقصان دون من عداهن ؟وما الفرق بينكم وبين من جعل النقص داخلاً على غير من ذكرتم ووفى سهام من خصصتموه بالنقصان.

والجواب أنّ كلّ من أوجب نقص أحد السمّين دون جميعهم خصّ النقصان من عيناه دون غيره، والقول بأنّ النقص داخل على البعض الذي هو غير من عيناه وخصّصناه بالنقصان قول يخرج عن الإجماع.

فأمّا اعتماد من نفى العول من أصحابنا وغيرهم على أنّ الزوج والزوجة كانت لكلّ واحد منها فريضة فحظا إلى دونها، وكذلك الأبوان حظا من فريضة إلى أخرى، والبنات والأخوات لم يهبطا من فريضة إلى أخرى، فدخول النقص على من لم يلحقه نقص أولى من دخوله على من نقص. فليس بشي، وإنّها هو دعوى محضة.

وإذا قيل لهم: ولم إذا كان الأمر على ماحكيتموه وجب ماظننتموه، ولو عكس عاكس ذلك عليكم فقال: دخول النقص على الزوجين والأبوين دلالة على ضعف حكمها، وامتناع دخول النقص على البنات والأخوات أمارة لقوة نصيبها؛ فادخال العول على الضعيف أولى من القوي، لم يجدوا فرقاً صحيحاً.

وهم يروون هذا الترجيح عن ابن عبّاس<sup>(١)</sup>(رحمه الله)، وإذا صحّ عنه فلا حجّة فيه لما أشرنا إليه. والمعتمد في نفي العول على ماقرّرناه.

وليس يشبه مايقولونه في العول الديون إذا كانت على الميّت ولم تف تركته بالوفاء بها، فإنّ الواجب القسمة للمال على أصحاب الديون بحسب ديونهم من غير إدخال نقص على بعضهم؛ وذلك أنّ أصحاب الديون مستوون في وجوب استيفاء أموالهم من تركة الميّت، وليس لأحد مزية على الآخر في ذلك، فإن

<sup>(</sup>١) سنن البيهق: ج٦ ص٢٥٣، كنز العمال: ج١١ ص٢٧ - ٤٨٩ ٣٠.

اتسع المال لحقوقهم استوفوها، وإن ضاق تساهموه، وليس كذلك مسائل العول؛ لأنّا قد بينا أنّ بعض الورثة أولى بالنقص من بعض، وأنّهم غير مستويين كاستواء أصحاب الديون، فافترق الأمران.

وممًا يمكن أن يفرق به بين العول والدين إذا ضاقت النركة عنه، أنّ الديون ربّا اتسبعت أموال الميّت لاستيفائها منها، وليس كذلك العول؛ لأنّ الحقوق مسعلقة بأجزاء مسمّاة لا يجوز أن تستوفى قطّ من مال واحد مع كثرة ولاقلّة، وكيف تشبه الديون العول؟ وفي أصحابنا من ذهب إلى أنّ البنت إنّا جعل لها النصف مع الأبوين، وجُعل للابنتين الثلثان أيضاً معها، فإذا انفردت البنت الواحدة أو الابنتان عن الأبوين تغيّر هذا الفرض.

وهذا إنها ارتكبوه فراراً من العول، حتّى لايجتمع في امرأة ماتت وخلّفت بنتين وأبوين وزوجاً الثلثان والسدسان والربع.

وقد بينا في مسألة أمليناها مفردة (١) -وتكلّمنا فيها على شي أخطأ فيه الفضل بن شاذان في المواريث بطلان هذه الشبهة، وأنّ الله تعالى جعل للبنت الواحدة النصف بالإطلاق وعلى كلّ حال، وللبنتين الثلثين على كلّ حال، وأنّ قوله تعالى: «ولأبويه لكلّ واحد منها السدس» (١) كلام مبتدأ لايتعلّق بما تقدم.

وقلنا أيضاً كيف يجوز أن يريد أنّ للواحدة النصف وللبنتين الثلثين مع الأبوين، وهو تعالى يقول: «ولأبويه لكلّ واحد منها السدس إن كان له ولد»، وأشبعنا ذلك واستوفيناه.

على أنّهم لايتمكّنون من مثل هذا في إمرأة خلّفت زوجاً وأخوين من أم وأخماً من أب وأم؛ لأنّ هذه المسألة فيها نصف وهو حقّ الزوج، وثلث وهو

 <sup>(</sup>١) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص٧٥٧.

حقّ الأخوين من الأم، ونصف وهو حقّ الأخت من الأب والأم، فلابدّ من مذهب الخالف في العول ونقصان الجميع، أو إفراد الأخت من الأب والأم بالنقصان.

وليس لهم أن يقولوا: إنّها جعل للأخت النصف إذا انفردت؛ وذلك لأنّ الله تعالى شرط في استحقاقها هذا النصف نني الولد، والظاهر يقتضي أنّها تستحقّ ذلك مع فقد الولد على كلّ حال، وإنّها نقول: إنّ الباقي هاهنا للأخت لدليل اقتضى العدول عن الظاهر، فيجب أن يقولوا بمثل ذلك في ميراث البنت والبنتين مع الأبوين وفقدهما، وإنّا إنّها ندخل النقص على البنات مع دخولهنّ تحت الظاهر بدليل اقتضى ذلك.

فأمّا قول بعض أصحابنا محتجاً على صحّة ماذهبنا إليه من إدخال النقص على البنات بأنّه لوكان مكان البنت أو البنتين ابن أو بنون ماكان لهم إلّا مابقي، والبنت ليست بأحسن حالاً من الابن، فيجب أن يكون لها مابقي، فليس بمعتمد؛ لأنّ الابن ليس من ذوي السهام المنصوص عليها في موضع من المواضع، وليس كذلك البنت والبنتان.

فأمّا دعوى المخالف أنّ أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) كان يذهب إلى العول في الفرائض، وأنّهم يروون عنه ذلك، وأنّه (عليه السلام) سئل وهو على المنبر عن بنتين وأبوين وزوجة، فقال (عليه السلام) بغير رويّة: صارتمها تسعاً (۱)، فباطلة؛ لأنّنا نروي عنه (صلوات الله عليه) (۱) خلاف العول، ووسائطنا إليه النجوم الزاهرة من عترته، كزين العابدين والباقر والصادق

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني: ج٤ ص٦٨ ح٥، سنن البيهتي: ج٦ ص٢٥٣، الوسائل: ج١٧ ص٤٢٩ ح١٤.

 <sup>(</sup>۲) الكافي: ج٧ ص٧٧ ح٢، الفقيه: ج٤ ص٤٥٢ ح٠٠٥، التهذيب: ج٩ ص٧٤٧ ح٢ و٣، الوسائل: ج٧ ص٧٤٠ ح٢ و٣، الوسائل: ج٧١ ص٣٤٩ ح٩ و١١ و١٤، علل الشرايع: ص٨٦٥ ح٢.

والكاظم (صلوات الله عليهم)، وهؤلاء (عليهم السلام) أعرف بمذهب أبيهم (صلوات الله عليه) ممن نقل خلاف مانقلوه، وابن عبّاس (رحمه الله) ماتلقّى إبطال العول في الفرائض إلّا عنه (صلوات الله عليه).

ومعوّلهم في الرواية عنه (عليه السلام) أنّه كان يـقــول بالعول عن الشعبي والحسن بن عمارة والنخعي.

فأمّا الشعبي فإنّه ولد في سنة ستّ وثلاثين، والنخعي ولد سنة سبع وثلاثين، وقتل أميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) سنة أربعين، فكيف تصح روايتها عنه؟ والحسن بن عمارة ضعيف عند أصحاب الحديث، ولمّا ولي المظالم قال سليمان بن مهران الأعمش: ظالم ولي المظالم ".

ولو سلم كلّ من ذكرناه من كل قدح وجرح، لم يكونـوا بإزاء من ذكرناه من السادة القادة الذين رووا عنه (عليه السلام) إبطال العول.

فأمّا الخبر المتضمّن أنّ ثمنها صار تسعاً فإنّها رواه سفيان عن رجل لم يسمّه، والمجهول لاحكم له، ومارواه عنه (عليه السلام) أهله أولى وأثبت.

وفي أصحابنا مَن يستأوّل هذا الخبرإذا صُحَّ على أنّ المراد به أنّ ثمنها صار تسعماً عندكم، أو أراد الاستفهام وأسقط حرفه، كما أسقط في مواضع كثيرة.

و وجدت بعض من يشار إليه (٢) في علم الفرائض يلزم من نفي العول، فيقول له: ما تقول في زوج وأمّ وأخوين من أم؟ قال: فإن قال: للزوج النصف وللأم الثلث وللأخوين الثلث عالت الفريضة.

فيقال له: لاينبغي أن تكلّم من لا تعرف مذهبه، وللزوج عندنا في هذه الفريضة النصف وللأم الباقي ولاحظّ للأخوين من الأم؛ فإنّ الإخوة عندنا

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ج٦ ص٢٧٥.

<sup>(</sup>۲) لم نعثر عليه.

لا يرثون مع الأم في موضع من المواضع.

وقال أيضاً من تقدّمت الإشارة إليه (١): فيقال لمن نفى العول: ماتقولون في زوج وأخت لأب وأم وأخت لأب؟ فإن قالوا: للمزوج النصف وللأخت للأب والأم النصف وتسقط الأخت للأب، قيل: ولم صارت الأخت للأب والأم مقدّمة على الأخت للأب وهما يرثان مرّة بالفرض ومرّة بالتعصيب؟

فيقال له: إنّما جعلنا للزوج النصف وللأخت للأب والأم النصف الآخر؛ لانّ الأخت للأب والأم إذا اجتمعت مع أخت لأب سقطت الأخت للأب وورث جميع المال الأخت للأب والأم، فالأخت للأب، والأم مقدمة على الأخت للأب كما أن الاخ للأب والأم مقدم على الاخ للأب.

ثمّ قال هذا الذي أشرنا إليه (٢): يتقال لمن ننى العول ولم يتقل بالقياس: إذا لم يكن عندكم ما فرض لذوي السهام عامّاً في كلّ المسائل، فمن أين قلتم في زوج وأختين لأب وأم: للزوج النصف وللأختين النصف؟ فإن قالوا: قلنا: بالإجماع في فرض الزوج، ثمّ قال: لا إجماع في ذلك.

فَ الجُوابِ غيرِ ما حكاه عَنَّا ؛ لأنّا نَقُول في هذه المسألة: إنّ الأُختين منقوصتان ممّا فرض لهما من السهام بلا خلاف، فيجب أن تنقصا، والزوج غير مجمع على وجوب نقصه فيجب أن يكون سهامه موفّرة.

وإن شئت أن تقول: ليس يمكن العمل بعموم الظواهر في هذه المسألة؛ لأنه عال أن يكون لمال واحد نصف وثلثان، فنحن بين أمرين: بين أن ننقص النزوج والأختين كما فعل أصحاب العول، وبين أن ينقص إما الزوج أو الأختين ، فلونقصنا الزوج والأختين معاً لكنّا عادلين عن الظاهر في سهام الزوج والظاهر في سهام الأختين، وإذا نقصنا الأختين دون الزوج فإنّا عدلنا

<sup>(</sup>١) لم تعثر عليه.

<sup>(</sup>۲) لم تعثر عليه.

عـن ظاهر واحد وحملنــا الآخــر على حقيقته، والــعدول عن ظاهر واحد أولى من العدول عن إثنين.

وليس لأحد أن يقول: فاعدلوا عن ظاهر الزوج وبقوا ظاهر الأختين؟ لأنّ كلّ من أوجب العدول في هذه المسألة عن بعض الظواهر دون بعض أوجب العدول فيمن عيّناه.

وإذا كنّا قد بيّنا فساد القول بالعول، فقد أبطلنا بذلك كلّ مايبني عليه من المسائل وهي كثيرة، ولا حاجة بنا إلى تعيين جميعها وتفصيله مع إبطال الأصل الذي يرجع إليه.

# فصل في القول بوجوب الرد

عندنا: أنّ الفاضل عن فرض ذوي السهام من الورثة يردّ على أصحاب السهام بقدر سهامهم، ولاردّ على زوج ولازوجة، كمن خلّف بنتاً وأباً فللبنت بالتسمية النصف وللأب بالتسمية السدس، ومابقي بعد ذلك وهو ثلث المال ردّ عليها بقدر أنصبائها، فللبنت ثلاثة أرباعه وللأب ربعه، فيصير المال مقسوماً على أربعة أسهم، للبنت ثلاثة أسهم من أربعة، وللأب سهم من أربعة،

وقال أهل العراق: إنّ الفاضل من السهام إذا لم يكن هناك عصبة ردّ على أصحاب السهام بقدر سهامهم إلا على الزوجين(١).

<sup>(</sup>١) لم تسعير عسليه.

وروى مخالفونا ذلك عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) وابن عبّاس وابن مسعود، وبه قال الثوري والشعبي والنخعي (١)، ولم يردّ ابن مسعود (١)أيضاً على ولد الأم مع الأم، ولاعلى الجدّة (١)مع ذي رحم له سهم، ولاعلى بنات الابن مع البنت، ولاعلى أخت لأب مع أخت لأب وأم.

وذهب زيد بن ثنابت إلى أنّ الفناضل من السهنام لبينت المال، وبه قال الشافعي ومالك وداود وكثير من أهل الحجاز<sup>(1)</sup>.

ومن تأمّل هذا الموضع علم أنّ الاماميّة منفردة فيه عمّن وافقها في الردّ من أهل العراق وغيرهم؛ لأنّ أولئك راعوا العصبة، والاماميّة لا تراعيها وتردّ على كلّ حال، والوجوه إذا تؤمّلت عرف موضع انفراد الاماميّة.

والذي يدل على صحّة ماذهبنا إليه في هذه المسألة: إجماع الطائفة، وقد بيّنا أنّه ححّة.

وعكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» (٥)، فدل على أنّ من هو أولى بالرحم وأقرب به أولى بالمراث، وقد علمنا أنّ قرابة الميّت وذوي رحمه أولى بميراثه من المسلمين وبيت المال، وأصحاب السهام أيضاً غير الزوج والزوجة أقرب إلى الميّت من عصبته،

 <sup>(</sup>١) المغني (البن قدامة): ج٧ ص٤٦، الشرح الكبير: ج٧ ص٥٧، المبسوط (للسرخسي): ج٢٩ ص١٩٢٠.

 <sup>(</sup>٢) الشرح الكبير: ج٧ ص٥٧، المبسوط (للسرخسي): ج٢٩ ص١٩٢، المغني (لابن قدامة): ج٧
 ص٤٦.

<sup>(</sup>٣) في «الف» و«ب»: الجدّ.

 <sup>(</sup>٤) بداية المجتهد: ج٢ ص٣٨١، الشرح الكبير: ج٧ ص٣٧، المغني (لابن قدامة): ج٧ ص٤٦ و٤٧،
 الميسوط (للسرخسي): ج٢٩ ص١٩٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال: الآية ٥٠.

فوجب أن يكون فاضل السهام إليهم مصروفاً.

فإن قيل: لم يقع التصريح في الآية بأنّ أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في الميراث.

قلنا: اللفظ يحتمل الميراث وغيره، فنحمله بحكم العموم على جميع ما يحتمله، ومن ادّعي التخصيص فعليه الدليل.

وممّا يمكن أن يعارض به الخصوم في رواياتهم التي يتأوّلونها<sup>(١)</sup>وتوجد في كتبهم، مارووه عن النبي (صلّى الله عليه وآله) من قوله: المرأة تحوز ميراث ثلاثة:عتيقها ولقيطها و ولدها<sup>(١)</sup>. فأخبر أنها تحوز جميع ميراث بنيها<sup>(٣)</sup>، ولا يجوز جميعه إلّا بالردّ عليها دون التسمية.

وممّا يمكن أن يعارضوا به أيضاً مايروونه عن النبـــيّ (صلّىٰ الله عليه وآله) أنّـه جـعل ميراث ولد المــلاعــنة لأمّه ولذرّيتها من بـعــدها<sup>(۱)</sup>. وهذا يقتضي أن يكون جميع ميراثه لها، ولايكون لها الجميع إلّا بالتسمية والردّ.

وممّا يمكن أيضاً ان يعارضوا به مايروونه عن سعد أنّه قال للنبيّ (صلّى الله عليه وآله): إنّ لي مالاً كثيراً وليس يرثني إلّا بنتي، أفأوصي بمالي كلّه؟ قال: لا، قال: فبالنصف؟ قال: لا، قال: الثلث والثلث كثير (٥). ووجه الدلالة من الخبر أنّه قال: ليس يرثني إلّا بنتي، ولم ينكر عليه النبيّ (صلّى الله الدلالة من الخبر أنّه قال: ليس يرثني إلّا بنتي، ولم ينكر عليه النبيّ (صلّى الله

<sup>(1)</sup> في «ألف»: يتناولونها.

 <sup>(</sup>۲) سنن ابن ماجة: ج۲ ص١٦٦ ح٢٧٤٢، مسند أحمد: ج٣ ص٤٩٠ وج٤ ص١٠٧، سنن الترمذي:
 ج٤ ص٤٢٩ ح٢١١٥، سنن الدارقطني: ج٤ ص٨٨ ح٨٨، سنن أبي داود: ج٣ ص١٢٥ ح٢٩٠٦.
 (٣) في «ألف» و«ب»: بنتها.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود: ج٣ ص١٢٥ ح٢٩٠٧، جامع الأصول (لابن الأثير): ج١٠ ص٢٧٤ ح٧٣٨٠، سنن الدارمي: ج٢ ص٣٦٤، سنن البيهق: ج٦ ص٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ج٤ ص٣، سنن البيهتي: ج٦ ص٢٦٦ وج٧ ص٤٦٧.

عليه وآله).

وروي هذا الخبر بلفظ آخر وهو أنّه قال: أفأوصي بشلثي مالي والشلث لبنتي؟ قال: لا، قال: لا، قال: لا، قال: أفأوصي بنصف مالي والنصف لبنتي؟ قال: لا، قال: أفأوصي بنطف عالى: الثلث والثلث كثير(١) فدل ذلك على أفأوصي بثلث مالي والثلثان لبنتي؟ قال: الثلث والثلث كثير(١) فدل ذلك على أنّ البنت قد ترث الثلثين.

واحتج المخالف لنا في الردّ بقوله تعالى: «إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد» (٢)، فجعل للأخت النصف إذا مات أخوها ولا ولد له ولم يردّها (٢)عليه، فدّل على أنّها لا تستحق أكثر من النصف بحال من الأحوال.

والجواب عن ذلك أنّ النصف إنّها وجب لها بالتسمية ولأنّها أخت، والزيادة إنّها تأخذها لمعنى آخر وهو الردّ بالرحم، وليس يمتنع أن ينضاف سبب إلى آخر، مثال ذلك: الزوج إذا كان ابن عمّ ولاوارث معه، فإنّه يرث النصف بالزوجيّة والنصف الآخر عندنا لأجل القرابة، وعند مخالفينا لأجل العصبة، ولم يجب إذا كان الله تعالى قد سمّى النصف مع فقد الولد أن لايزاد عليه بسبب آخد.

وعثل هذا الجواب نجيبهم إذا قالوا: إنّ الله تعالى جعل للبنت الواحدة النصف فلا يجوز أن يزاد على ذلك ؛ لأنّا قد بيّنا أنّ النصف تستحقّه بالتسمية والباقي تستحقّه بسبب آخر وهو الردّ، فاختلف السببان.

واعلم أنَّ المسائل التي تنفرد بها الأمامية في الردّ كثيرة لامعنى للتطويل

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي: ج٤ ص٤٣٠ ح٢١١٦، سنن ابن ماجة: ج٢ ص٢٠٦ ح٢٧٠٨، صحيح البخاري: ج٨ ص١٨٧، الموطأ: ج٢ ص٧٦٣ ح٤،سنن البيبق: ج٦ ص٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) في «ألف» و«ب»: يزدها.

بذكرها، وإذا كنّا قد بيّنا صحّة أصولنا في الردّ ومايبني عليه، وكلّ مسألة تفرّعت عن هذه الأصول مردودة إليها ومبنيّة عليها، فلا حاجة بنا إلى تكلّف أعيان المسائل كلّها، كما لم نفعل ذلك في باب العصبات وباب العول.

# المسألة المعروفة بالمشركة

وهي زوج وأم وأخوان من أم وإخوة لأب وأم، فعند الاماميّة: أنّ للزوج النصف وللأم باقي المال بالتسمية و الردّ، وليس للإخوة والأخوات حظّ في هذا الميراث.

وذهب أبوحنيفة وأصحابه إلى أنّ للزوج النصف وللأم السدس ولولد الأم الشدش، وأسقطوا الإخوة من الأب والأم، وهو مذهب أبيّ بن كعب وأبي موسى الأشعري، وإحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد، وهو أيضاً مذهب داود بن على الاصفهاني (١)م

وقال مالك والشافعي: الشلث بين جميع الإخوة والأخوات بالسويّة ذكورهم وإناثهم فيه سواء، وروي هذا القول عن عمر وعثمان، وبه قال سعيد ابن المسيّب والزهري<sup>(٢)</sup>.

والذي يدل على صحة ماذهبنا إليه: إجماع الطائفة عليه، وأيضاً فإنّ الأم في حيازة الميراث تجري مجمرى الأب، ولايسرث الإخوة والأخوات مع واحد منها،

<sup>(</sup>١) المغني (لابن قدامة): ج٧ ص٢٢، الشرح الكبير: ج٧ ص٦٤، أحكام القرآن (للقرطبي): ج٥ ص٧١، المجموع: ج١٦ ص١٠١، بداية المجتهد: ج٢ ص٣٧٣ و٢٧٤، المبسوط (للسرخسي): ج٢٦ ص١٩٥، المجموع: ج١٠ ص١٩٥،

 <sup>(</sup>۲) المبسوط (للسرخسي): ج۲۹ ص١٥٤، الشرح الكبير: ج٧ ص١٦، المجموع: ج١٦ ص١٠١، المغني
 (لاين قدامة): ج٧ ص٢٢، بداية المجتهد: ج٢ ص٣٧٣، أحكام القرآن (للقرطبي): ج٥ ص٧٩.

فإذا أخذت الأم السدس بالتسمية فإنّ الباقي يكون ردّاً عليها؛ لأنّها أقرب رحماً من الإخوة والأخوات، وإذا كنّا نردّ على الأقرب فهي أقرب من كلّ الإخوة.

فإن قيل لنا: فلموسقط من هذه الفريضة الأم وبتي زوج وأخوان من أم وإخوة من أب وأم كيف قولكم فيها؟

قلنا: للزوج النصف وللأُخوين من الأُم الثلث والباقي للإخوة من الأب والأُم. وإنّها قلنا بذلك لأنّ النصف للزوج بظاهر الكتباب، وكذلك الأخوان من الأُم، والإخوة من الأب والأُم لا تسمية لهم فهم يأخذون مايبق.

فإن قيل: كيف ينقص حظ الإخوة من الأب والأم عن حظ الإخوة للأم، وقد ساو وهم في القرابة من جهة الأم ونزلوا منزلتهم؟ وزيادتهم عليهم بالقرابة من جهة الأب إن لم تزدهم تأكيداً لم تنقصهم.

قلنا: القياس في الشرع مطرح والاعتبار فيه بالنصوص، وقد بيّنا أنّ الأمر على ماذكرناه.

ثمّ لااعتبار بما ذكروه، على أنّ ماذكروه ينتقض بامرأة خلفت زوجاً وأمّاً وأخاً لأم وعشرين إخوة لأب وأمّ؛ لأنهم يذهبون إلى أنّ للزوج النصف وللأم السدس وللأخ من الأم السدس كاملاً والسدس الباقي بين الإخوة للأب وألام، وحظ كلّ واحد منهم أقل كثيراً من حظّ الأخ للأم مع تساويهم في قرابة الأم، فعلم أنّه لااعتبار بما ذكروه.

مسألة [٣١٠]

## [الوخلّف الميت ابوين وزوجاً أوزوجة]

وممًا ظنّ انـفراد الامـاميّة بـه ولهم فـيه موافق متـقدّم: أنّ المـيت إذا خلّف أبوين وزوجاً أو زوجة أنّه يبـدأ بإخراج حقّ الزوج أو الزوجة ومايبقي بعد ذلك فللأم منه الثلث من الأصل لا تنقص منه، ومابق بعد حق الزوج أو الزوجة وحق الأم فهو للأب، فإن كان ميّتاً خلف زوجة وأباً وأمّاً فللزوجة الربع وللأم الثلث وللأب مابق، وهو خسة أسهم من اثني عشر سهماً، ولو خلف الميت زوجاً وأبوين فللزوج النصف ثلاثبة أسهم من ستّة وللأم الثلث سهمان وللائب سهم واحد.

وقد روي أنّ عبدالله بن عبّاس (رضي الله عنه) كان يقول هذا القول بعينه وشريح، وأنّهما لم يرجعا عنه، وروي عن ابن سيرين مثل قول ابن عبّاس في المرأة وأبوين، وخالفه في زوج وابوين، فاعطى الام في زوج وابوين ثلث مابق (١).

وقال باقي الفقهاء المتقدّمون والمتأخّرون بخلاف ذلك، وقالوا: إنّ للأم ثلث مابقي ومابقي فللأب<sup>(٢)</sup>.

والدليل على صحَّة ماذهبنا إليه في هذه المسألة: الإجماع المتردّد.

وأيضاً فإنّ الله تعالى قال: «فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثلث» (٣) ، فأوجب لها صريحاً ثلث أصل المال؛ لأنّ إطلاق قولنا: ثلث أو نصف أو سدس يقتضي أن يكون من أصل المال دون بعض من أبعاضه ، ألا ترى أنّه تعالى لمّا جعل للزوج النصف مع فقد الولد والربع مع وجوده ، وللزوجة الربع مع فقده والثمن مع وجوده ، وكذلك كلّ من سمّى له سهماً كالبنت الواحدة والبنتين ، لم يفهم أحد من العلماء أنّ ذلك المسمّى إلّا من

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن (للقرطبي): جه ص٥٧، المغني (لابن قدامة): ج٧ ص٢١، بداية الجُهّد: ج٢ ص٣٧١، الشرح الكبير: ج٧ ص٢٥، المجموع: ج٦١ ص٣٧، المبسوط (للسرخسي): ج٢٦ ص٢٤١، الحكي: ج٩ ص٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) البحر الزخار: ج٦/٥٤٦.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية ١١.

أصل المال دون بعضه، فكيف يجوز أن يفهم من قوله تعالى: «فلاُمّه الثلث» أنّه ثلث مابقي، وذلك بخلاف جميع ظواهر القرآن؟

وأيضاً فإنّ الله تعالى جعل للآم مع فقد الولد سهماً مسمّى وهو الثلث، ولم يعين للأب سهماً مسمّى في هذا الموضع بل كان له مايبقى، إلّا أنّ الذي يبقى في هذه المسألة الثلثان بالا تفاق؛ لأنّه هو السهم الذي لابد أن يستحقه الأب، فإذا دخل الزوج والزوجة على الأبويين كانا داخلين على من له فرض مسمّى وهو الأم، وعلى من ليس له سهم مسمّى وهو الأب، فيجب أن لاينقص صاحب السهم المسمّى وهو الأم عن سهمه ويكون النقصان داخلاً على من له مايبقى وهو الأب كما يكون له الزيادة، ألا ترى أنّ الزوج والزوجة لاينقصان من تسمية سهامها، فالأم لاحقة بها لتسمية سهمها، ولوجاز أن يدخل النقصان على الأم مع تعين سهمها جاز ذلك في الزوج والزوجة، ولأنّ الأم إنّا النقصان على الأم مع تعين سهمها جاز ذلك في الزوج والزوجة، ولأنّ الأم إنّا تنقص بالولد والإخوة ولم يوجدوا في هذه المسألة.

فإن قيل: قوله تعالى: «فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثلث» إنّها المراد به إذا لم يرثه غير أبويه، ولأخلاف أنّ الميّت إذا ورثه أبواه من غير وارث سواهما فإنّ للأم الثلث.

قلنا: الظاهر بخلاف ذلك؛ لأنّ قوله تعالى: «فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلأمّه الثلث» إيجاب للأم الثلث مع فقد الولد على كلّ حال، ولم يذكر أنّه لاوارث غيرهما، كما لم يذكر أنّ له وارثاً غيرهما، وإذا لم يذكر كلّ ذلك حلناه على إطلاقه مع فقد الوارث و وجوده.

ووجدت بعض من نصر هذه المسألة خاصّة من المخالفين (١) في الفرائض يستدل على أنّ لـلاًم الثلـث كـاملاً لا ثلـث مابقي، بقولـه تعالى: «وورثـه أبواه

<sup>(</sup>١) لم تعثر عليه.

فلائمة الثلث فإن كان له إخوة فلائمة السدس» (١٠)، قال هذا المحتج: يدل على أنها ترث مع فقد الإخوة الثلث ومع الإخوة السدس، وفي ذلك بطلان قول من جعل لها ثلث الباقي عن فرض الزوج وهو سدس المال، لما يقتضي من التسوية بين حالها إذا كان إخوة أو لم يكن إخوة، وقد فرق الله تعالى بين حالتها قجعل لها مع الإخوة السدس ومع فقد الإخوة الثلث، كما فرق بين حال الزوجين فجعل لها مع فقد الولد مثلي ما لها مع الولد، فلمّا لم يجز أن يعطيا مع فقد الولد ما فرض لها مع الولد دل أنه لا يجوز أن تعطى الأم مع غير الولد والإخوة ما جعل لها مع الإخوة والولد إذا كان الله تعالى قد فرق بين حالتهم جميعاً، وفي التسوية بينها مخالفة للظاهر وما هو إلّا قريب.

فإن قال قائل: لممّا كمان الأبوان يرثان بمعنى واحمد وهو المولادة وكانا في درجة واحدة، شابها الابن والبسنت اللذين يرثان بمالولادة، فوجب أن لا تفضل الأنثى منهم على الذكر إذا تساويا في درجة.

قلنا: هذا قياس وإن كان غير صحيح وبالقياس لا تثبت عندنا الأحكام الشرعية، ثمّ لو لزمذلك للزم أن يرث الأبوال مع الولد للذكر مثل حظّ الأنشين ولا تساوي بينها لاستوائهما في الدرج والولادة، وللزم مثله أيضاً في الإخوة والأخوات من الأم والجدّ والجدّة إذا استووا في الدرجة.

واحتج ابن علية في هذه المسألة، وتبعه في ذلك أبوبكر أحمد بن علي الرازي الحنفي (٢)، بأنّ للأب والأم إذا لم يكن معها غيرهما فللأم الثلث وللأب الثلثان، وإذا دخل عليها من استحق بعض المال وجب أن يرجعا إلى ماكان لها في الأصل، كشريكين كان بينها مال لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه، فإن

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن (للجصاص): ج٢ ص٨٣.

استحق مستحق نصف هذا المال، فالواجب أن يقسم ما بقي من المال على ماكان لها في المال على ماكان لها في الأصل، لصاحب الشلث ثلثا ما بقي، ولصاحب الشلثين ثلثا ما بقي.

وقد قوى أبو بكر الرازي هذا الاحتجاج بأن قال: إنّ الله تعالى جعل عند انفراد الأبوين بالميراث للأم الثلث وللأب الثلثين، كما جعل مثل ذلك للابن والبنت في قوله تعالى: «للذكر مثل حظّ الأنثيين» (١)، وللأخ والأخت في قوله تعالى: «وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظّ الأنثيين» (٢)، ثمّ لمّا سمّى للزوج والزوجة ماسمّى لها وأخذا نصيبها كان الباقي بين الابن والبنت على ماكان عليه قبل دخولها، وكذلك بين الأخ والأخت، وهذا يقتضي في مسألة الأبوين أن يكون إذا أخذ الزوج والزوجة نصيبها وجب أن يكون ماكان للأبوين على مااستحقّاه في الأصل قبل دخول الزوجين (٣).

وهذا احتجاج ركيك مبني على فساد؛ لأنّ الله تعانى إذا فرض للأم الثلث عند انفراد الأبوين بالميراث، ولم يسمّ للأب شيئاً فأعطيناه مابق، وكان الثلثين اتفاقاً لأنّه السهم المعيّن، وإذا كان فرض الأم الثلث في كلّ موضع، وقد بيّنا أنّ الظاهر يقتضي أنّه الثلث من أصل المال، وجب أن نعظيها الثلث كاملاً من المال مع الداخل وفقد الداخل، ويكون للأب مابق كائناً ماكان.

ولايشبه ذلك الشريكين؛ فإنّ الشريكين في المال لكلّ واحد منها نصفه، فإذا استحقّ مستحقّ من المال شيئاً أعطينا كلّ واحد من الشريكين النصف بعد الخارج لتساويها في السهام.

وقد بيّنا أنّ سهم الأم مذكور في القرآن، وسهم الأب غير معيّن، وإنّما له

<sup>(</sup>١) و(٢) سورة النساء: الآية ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن (للجصاص): ج٢ ص٨٣.

مابقي بعد فرض الأم، ولايشبه ذلك ماذكره الرازي في الابن والبنت والأخ والأخت؛ لأنّ الله تعالى قد صرّح في نصيب من ذكره بأنّ للذكر مثل حظّ الانشيين، فينبغي أن تكون القسمة على ذلك مع الانفراد والاجتماع، ولم يصرّح في الأبوين بأنّ للأب مع الانفراد الثلثين، فافترق الأمران ولاوجه، للجمع بينها.

# مسألة [٢١١]

#### [من يرث مع الابوين]

وميًا انفردت به الاماميّة: أنّه لايرت مع الوالدين ولا مع أحدهما أحد سوى الولد والزوج والزوجة.

وذهب فقهاء العاملة إلى خلاف ذلك، وورّثوا الإخوة والأخوات مع الأم على بعض الوجوه <sup>(1)</sup>...

دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة الذي يتكرّر، قوله تعالى: «وأُولُوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله»(٢)، وقد علمنا أنّ الوالدين أقرب إلى الميّت من إخوته؛ لأنّههم يتقرّبون إليه بهما، والوالدان يتقرّبان بنفوسهما.

وأيضاً فإنّ الله تعالى جعل للوالدين حقّاً عالياً، ثمّ أهبطهما عنه في بعض الأحوال، ولم ينفرق بين الأب والأم في ذلك، وكما أنّ الإخسوة والأخوات لايرثون شيئاً مع الأب كذلك يجب أن لايرثوا مع الأم.

<sup>(</sup>١) راجع أحكام القرآن (للجصاص): ج٢ ص٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: الآية ٧٠.

# مسألة [٣١٢]

## [لوخلف الميت ابوين وبنتاً]

وممّا انفردت به الاماميّة: أنّهم ذهبوا فيمن يموت ويخلّف والديه وبنته أنّ للبنت النصف وللأبوين السدسين ومايبق يردّ عليهم على حساب سهامهم. وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وذهبوا إلى أنّ للبنت النصف وللأم السدس وللأب مايبق وهو الثلث (١).

دليلنا على صحّة قولنا: الإجماع المتردد؛ ولأنّ الأبوين لهما السدسان بظاهر الكتاب، وللبنت النصف بظاهره أيضاً، ويبقى السدس، فيجب أن يكون مردوداً على الجماعة بقوله تعالى: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض»، فكيف يحوز هذا الباقي الأب وإنّها له السدس مع الولد؟

فإذا قالوا: بالخبر المتضمّن لذكر العصبة، فقد تقدّم (٢) من الكلام في ذلك ما فيه كفاية؛ ولأنّ خبرهم إذا صحّ يقتضي أن تبقي الفرائض شيئاً وهاهنا ما أبقت الفرائض شيئاً، بل قد استوفى النصّ جميع المال.

# مسألة [٣١٣]

# [الوخلف الميت|بنتينوأحد الابوين وابن ابن]

وممًا انفردت به الاماميّة: أنّهم يذهبون فيمن يترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن أنّ للبنتين الثلثين، ولأحد الأبـوين السدس، ومايـبقي فهوردّ على البنتين

<sup>(</sup>١) لم تعثر عليه.

<sup>(</sup>٢) لم تعثرعليه.

وأحد الأبوين، وليس لابن الابن شيُّ.

وخالف سائر الفقهاء في ذلك، وذهبوا إلى أنّ السدس الباقي من هذه الفريضة لابن الابن (١٠).

والذي يبدل على صحّة ماذهبنا إليه: بعد إجماع الطبائفة المتردّد، أنّ أحد الأبوين أقرب إلى الميّت من ابن ابنه، والقربي مراعاة في الميراث، فكيف يجوز أن يرث البعيد مع القريب؟

ولأنّ مخالفيناً يعوّلون في ذلك على الخبر الذي يروونه عن النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله): ماأبقت الفرائض فلأولي ذي عصبة ذكر (٢)، وقد أسلفنا (٣)من الكلام في إبطال هذا الخبر مافيه كفاية.

ثم لوكان صحيحاً لكان الأب بأن يكون هو الأولى بالميراث من ابن الابن، فلو راعينا التعصيب الذي يراعونه لكان الأب أحق من ابن الابن به.

# مسألة (٣١٤)

## [حجب الام]

وميًا انفردت به الاماميّة: الـقول بأنّه لايحجب الأم عن الثلث إلى السدس الإخوة من الأم خاصّة، وإنّما يحجبها عنه الإخوة من الأب والأم أو من الأب. وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وذهبوا إلى أنّ الإخوة من الأم يحجبون كما

و عن بي المسهد في و الله المراه المراع المراه المراع المراه المر

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٢) التهذيب: ج٩ ص٢٦٠ س٢، الوسائل: ج١٧ ص٤٣٢ ح٥.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٤) لم تعثر عليه.

دليلنا على صحة ماذهبنا إليه: الإجماع الذي قد تكرّر.

فإذا احتج علينا بظاهر قوله تعالى: «فإن كان له إخوة فلأُمّه السدس»(١)، وأنّ الاسم يتناول الإخوة من الأم خاصة كما يتناول الإخوة من الأب والأم.

قلنا: هذا العمـوم نرجع عن ظاهره بالإجماع، فإنّه لأخلاف بين الطائفة في هذا.

وقول من يقول من أصحابنا<sup>(٢)</sup>: كيف يجوز أن يحجبها الإخوة من الأم وهم في كفالتها ومؤونتها؟ ليس بعلّة في سقوط الحجب، وإنّها اتبعوا في ذلك لفظ الرواية، فإنّهم يروون عن أثمّتهم (عليهم السلام) أنّهم لا يججبونها لأنّهم في نفقتها ومؤونتها (<sup>٣)</sup>.

# مسألة إد١٠١

## [من برت مع الولد]

وميًا انفردت بـه الامامـيّة: الـقول بأنّه لايرث مـع الولـد ذكراً كان أو أنثى أحد إلّا الوالدان والزوج والزوجة.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وجعلوا للإخوة والأخوات والعمومة وأولادهم نصيباً مع البنات(١).

والذي يبدل عل صحة ماذهبنا إليه: بعد الإجماع المتردد، أنّه لوجاز أن يرث أحد ممّن ذكرناه مع البنات لجاز أن يرث مع البنين؛ لأنّ إسم الولد

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) التهذيب: ج٩ ص٥٨٥ ح١٤، الوسائل: ج١٧ ص٥٩٥ ح٥.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٤) انجموع: ج١٦/٢٦.

يتناول الجمسيع، ولأنّ قربي البنت كقربي الابن. وما يعوّلون عليه من الخبر في العصبة، قد تقدّم (١) الكلام عليه وبيان مافيه.

# مسألة (٣١٦)

#### [في الحبوة]

ومتا انفردت به الاماميّة: أنّ الـولد الذكر الأكبريفضّل دون سائـر الورثة بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك.

والذي يقوى في نفسي أنّ التفضيل للأكبر من الذكور بما ذكروه إنّا هو بأن يخصّ بتسليمه إليه وتحصيله في يده دون باقي الورثة وإن احتسب بقيمته عليه، وهذا على كلّ حال انضراد من الفقهاء؛ لأنّهم لايوجبون ذلك ولايستحبّونه وإن كانت القيمة محسوبة عليه.

وإنّا قوينا مابيناه وإن لم يصرّح به أصحابنا؛ لأنّ الله تعالى يقول: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظّ الأنثين» (٢) ، وهذا الظاهر يقتضي مشاركة الأنثى للذكر في جميع ما يخلّفه الميّت من سيف ومصحف وغيرهما، وكذلك ظاهر آيات ميراث الأبوين والزوجين يقتضي أنّ لهم السهام المذكورة في جميع تركة الميّت، فإذا خصصنا الذكر الأكبر بشيّ من ذلك من غير احتساب بقيمته عليه تركنا هذه الظواهر.

وأصحابنا لم يجمعوا على أنَّ الذكر الأكبر مفضَّل بهذه الأشياء من غير

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ١١.

احتساب بالقيمة، وإنّا عوّلوا على أخبار (١) رووها تنضّمن تخصيص الأكبر بما ذكرناه، من غير تصريح باحتساب عليه أو بقيمته، وإذا خصصناه بذلك اتّباعاً لهذه الأخبار واحتسبنا بالقيمة عليه، فقد سلمت ظواهر الكتاب مع العمل بما أجعت عليه الطائفة من التخصيص له بهذه الأشياء، فذلك أولى.

- ووجه تخصيصه بذلك مع الاحتساب بقيمته عليه أنّه القائم مقام أبيه والساد مسده، فهو أحق بهذه الأمور من النسوان والأصاغر للرتبة والجاه.

# مسألة [٣١٧]

## [حجب الولد من هو أهبط منه]

وممّا انفردت به الاماميّة: أنّ ولد الصلب يحجب من كان أهبط منه، ولا فرق في ذلك بين كونه ذكراً أو أنثى.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وذهبوا إلى أنّ لولد الولىد نصيباً لمع بنات الصلب(٢).

والذي يدل على صخة ماذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة، أنّ الذكر من ولد الصلب إنّما يحجب من هو أسفل منه؛ لأنّه ولـد صلب ولـقرابته القريبة من الميّت، وهذا ثابت في الذكر والأنثى، فلو جاز أن يرث ولد الولد مع ولد الصلب إذا كان أنثى جاز مثل ذلك في الذكر.

**•** • •

<sup>(</sup>١) الكافي: ج٧ ص٥٨، الفقيه: ج٤ ص٣٤٦ و٣٤٧ ح٢٤٧٥ و٧٤٧، التهليب: ج٩ ص٢٧٥ و٢٧٦ ح٤ و ٥٧٤٠ و٢٧٦ ح٤ و ٥٧٤٠ ح٤ و ٥٧٤٠ ح

<sup>(</sup>٢) الجموع: ج١١/١٦.

الانتصار

# مسألة [٣١٨]

#### [ارث الزوج]

وميًا انفردت به الاماميّة: أنّ الزوج يرث المال كلّه إذا لم يكن وارث سواه، فالنصف بالتسمية والنصف الآخر بالردّ، وهو أحق بذلك من بيت المال.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وذهبوا كلّهم إلى أنّ النصف له والنصف الآخر لبيت المال (١).

والحجَّة لنا في ذلك : إجماع الطائفة عليه.

فإذا قيل: كيف يرد على من لاقرابة لمه ولانسب وإنّما يرث بسبب؟ وإنّما يرث بسبب؟ وإنّما يردّ على الروجة يردّ على الزوج لجاز أن يردّ على الزوجة حتى تورث جميع المال إذا لم يكن وارث سواها.

قلنا: الشرع ليس يؤخذ قياساً، وإنّما يتبع فيه الأدلّة الشرعيّة، وليس يمتنع أن يردّ على من لم يكنّ ذا رحم وقرابة إذا قام الدليل على ذلك.

وأمّا الزوجة فقد وردت رواية (٢)شاذّة بأنّها ترث المال كلّه إذا انفردت كالزوج، ولكن لامعوّل على هذه الرواية ولا تعمل الطائفة بها. وليس يمتنع أن يكون للزوج مزية في هذا الحكم على النزوجة، كما كانت له مزية عليها في تضاعف حقّه على حقّها.

0 0 0

<sup>(</sup>١) المبسوط: (للسرخسي): ج١٩٢/٢٩ـ١٩١.

<sup>(</sup>٢) الفقيه: ج٤ ص٢٦٣ ح٢٦٣٥، الهذيب: ج٩ ص٢٩٥ ح١٦، الاستبصار: ج٤ ص١٥٠ ح٥، الوسائل: ج١٤ ص١٥٠ ح٥، الوسائل: ج١٧ ص١٥٠

# مسألة (٣١٩)

# [ارث الزوجة من رباع المنوفي]

وميًا انفردت به الاماميّة: أنّ الـزوجة لا تورث من رباع المتوقّى شيئاً، بل تعطى بقيمته حقّها من البناء والآلات دون قيمة العراص.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك، ولم يفرقوا بين الرباع وغيرها في تعلّق حقّ الزوجات (١).

والذي يقوى في نفسي أنّ هذه المسألة جارية مجرى المسألة المتقدّمة في تخصيص الأكبر من الذكور بالمصحف والسيف، وأنّ الرباع وإن لم تسلّم إلى الزوجات فقيمتها محسوبة لها.

والطريقة في نصرة ماقريناه: هي الطريقة في نصرة المسألة الأولى، وقد تقدّم بيان ذلك.

ويمكن أن يكون النوجة في صدّ النزوجة عن الرباع أنّها ربّها تنزوّجت وأسكنت هذه النرباع من كان ينافس المتوفّى أويغبطه أو يحسده، فيثقل ذلك على أهله وعشيرته، فعدل بها عن ذلك على أجمل الوجوه.

> مسألة [۳۲۰]

#### [ارث الاخوة من الاب]

وميًا انتفردت به الاماميّة: أنّه لايترث مع الأخت للأب والأم أحد من الإخوة والأخوات للأب خاصّة، كما لايرثون مع الأخ للأب والأم.

<sup>(</sup>١) الجموع: ج١٦/٧٠١٧.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فورّثوا الأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم<sup>(١)</sup>.

دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه: إجماع الطائفة، وأيضاً مامنع من ميراث ولد الأب خاصّة مع الإناث؛ لأنّ الأب خاصّة مع الذكور من ولـد الأب والأم يمنع من ميراثه مع الإناث؛ لأنّ إسم الولد شامل لهم، وتأكّد القرابة ثابت في الجميع، فلا وجه للتفرقة بينهم.

# مسأله [۳۲۱]

#### [ارث بني الاخوة]

وممًا انفردت به الاماميّة: الـقـول بأنّ بني الإخوة يقومون عـنـد فقد آبائهم مقامهم في مقاسمة الجدّ ومشاركته. وخالف باقي الفقهاء في ذلك .

وحجّتنا على ذلك : إجماع الطائفة.

ولااعتراض لهم عليها بأنّ الجدّ أقرب إلى الميّت من ابن أخيه؛ لأنهم لا يسراعون في الميراث القربى؛ ولأنّ ابن الأخ قد ورث من سمّى الله تعالى له سهماً في النص، وليس كذلك الجدّ، فهو أقوى سبباً منه، والمعوّل على إجاع الطائفة، ولاعلّة للأحكام الشرعيّة نعرفها أكثر من المصلحة الدينيّة على سبيل الجملة من غير معرفة بتفصيل ذلك.

8 6 6

 <sup>(</sup>١) المغني (لابن قدامة): ج١/٤/١ـ٥١.

#### [TTT]

#### [ارث الملاعن لواقر بالولد]

وميّا انفردت به الاماميّة: أنّ من لاعن زوجته وفرّق الحاكم بينها الفرقة المؤيّدة، إن عاد بعد ذلك وأقرّ بالولد وأكذب نفسه لايورث من الولد، بل يورث الولد منه، ولايورث هذا الراجع، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك (١).

وقد بينا الكلام في هذه المسألة في باب اللعان من هذا الكتاب<sup>(٢)</sup>، فلا معنى لإعادته.

# مسألة ١٣٢٣]

# [ارث المسلم للكافر]

وميًا انفردت به الاماميّة: عن أقوال باقي الفقهاء في هذه الأزمان القريبة، وإن كان لها موافق متقدم الزمان: القول بأنّ السلم يرث الكافر وإن لم يرث الكافر المسلم.

وقد روى الفقهاء في كتبهم موافقة الامامية على هذا المذهب عن سيدنا زين العابدين على بن الحسين ومحمد بن الحنفية (عليهاالسلام) وعن مسروق وعبدالله بن معقل المزني وسعيد بن المسيّب ويحيى بن يعمر ومعاذ بن جبل ومعاوية بن أبى سفيان (٣).

<sup>(</sup>١) المغنى (لابن قدامة) ج٧/١٢٧.

<sup>(</sup>٢) تقدم في ص٢٦١.

 <sup>(</sup>٣) الشرح الكبير: ج٧ ص١٦٠، المغني (لابن قدامة): ج٧ص١٦٦، المنتقىٰ (للباجي): ج٦ ص٢٥٠، الجموع: المحلّىٰ: ج٦ ص٣٠، المجموع: ج٦٠ ص٣٠، المجموع: ج٦٠ ص٨٥.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وذهبوا إلى أنّ كلّ واحد من السلم والكافر لايرث صاحبه(١).

دليلنا: بعد إجماع الطائفة المتردد، جميع ظواهر آيات المواريث؛ لأنّ قوله تعالى: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظّ الأنشين» (٢) يعم الكافر والمسلم، وكذلك آية ميراث الأزواج والزوجات والكلالة، وظواهر هذه الآيات كلّها تقتضي أنّ الكافر كالمسلم في الميراث، فلمّا اجمعت الأمّة على أنّ الكافر لايرث المسلم أخرجناه بهذا الدليل الموجب للعلم، وبقي ميراث المسلم للكافر تحت الظاهر كميراث المسلم للمسلم.

ولا يجوز أن يرجع عن هذا الظاهر بأخبار الآحاد التي يروونها؛ لأنّها توجب الظنّ، ولا يخوز أن يرجع عن هذا الظاهر بأخبار الآحاد التي يروونها؛ لأنّها توجب الظنّ، ولا يختص بها ولا يرجع عنما ينوجب العلم من ظواهر الكتاب؛ ولأنّ أكثرها مطعون على رواته مقدوح فيهم؛ ولأنّها معارضة بأخبار كثيرة يروبها أيضاً مخالفونا وتوجد في كتيهم؛ ولأنّ أكثرها له تأويل يوافق مذهبنا.

وتفصيل هذه الجملة أنّ مخالفنا في هذه المسألة يعوّل على خبريرويه الزهري عن عليّ بن الحسين (عليه السلام) عن عسرو بن عثمان بن عفّان عن أسامة ابن زيد أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) قال: لايرث المسلم الكافر ولاالكافر المسلم "".

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله (صلَّىٰ الله

<sup>(</sup>١) البحر الزخار: ج٦٧/٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ١١.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ج٨ ص١٩٤، سنن أبي داود: ج٣ ص١٦٥ ح٢٩٠٩، سنن الشرمـذي: ج٤ ص٢٢٦ ح٢١٠٧، سنن ابن ماجة: ج٢ ص٩١١ ح٢٧٢٩، سنن الدارمي: ج٢ ص٣٧١.

عليه وآله): إنّه لايتوارث أهل ملّتين(١).

وعن عامر الشعبي عن النبيّ (عليه وآله السلام) نحوه<sup>(٢)</sup>.

وعن الزهري عن سعيد بن المسيّب قال: مضت السنّة أنّ لايرث المسلم الكافر<sup>(٣)</sup>.

ولم يورّث عمر بن الخطّاب الأشعث بن قيس عن عمّته اليهوديّة (٤).

وقال الزهري: كان المسلم لايسرث الكافير في عهد النبي (صلّى الله عليه وآله) وعهد أبي بكر وعمر وعثمان، فلمّا ولي معاوية ورث المسلم من الكافر، وأخذ بذلك الحلفاء حتى قام عمر بن عبدالعزيز فراجع السنّة الأولى (٥٠).

وكل هذه الأخبار إذا سلمت من القدوح والجروح إنّما توجب الظنّ دون العلم السقين، ولا يجوز أن يرجع بها ولابشيّ منها عمّا يوجب العلم من ظواهر كتاب الله تعالى.

فأمّا خبر أسامة فمقدوح فيه؛ لأنّ أسامة تفرّد به عن النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله)، وتفرّد به علميّ بن الحسين (عليه الله عليه عن عمرو، وتفرّد به الزهري عن علي بن الحسين (عليه السلام)، وتفرّد الراوى بالحديث من يوهنه ويضعّفه لوجوه معروفة.

وقد روى هذا الحديث بعيـنه الزهري، فقال: عن عمرو بن عثمان(٢)، ولم

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود: ج٣ ص١٢٥ ح ٢٩١١، سنن ابن ماجة: ج٢ ص٩١٢ ح ٢٧٣١، سنن الدارقطني: ج٤ ص٧٧ و٧٥ ح١٦ و٢٥، سنن البيهق: ج٦ ص٢١٨.

<sup>(</sup>٢) سَن الدارمي: ج٢ ص٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٤) الموطأ: ج٢ ص١٩ه - ١٢، سنن البيهي: ج٦ ص٢١٨ و٢١٩، كنز العمال: ج١١ ص٢٩ و٧٤ ح٤٩٤ ٣٠ و٢٠٠٦، سنن الدارمي: ج٢ ص٣٦٩ و٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) المصنف (لابن أبي شيبة) ج٣٨٤/٧.

<sup>(</sup>٦) لم تعثر عليه.

يذكرعليّ بن الحسين (عليه السلام)، واختلاف الرواية أيضاً فيه ممّا يضعّفه.

وروى أحد بن حنبل عن يعقوب عن أبيه عن صالح عن الزهري أنّ علي ابن الحسين (عليه السلام) أخبره أنّ عثمان بن عفّان وأسامة بن زيد قالا: لايرث المسلم الكافر(١)، من غير أن يسنداه إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، وهذا الاختلاف والاضطراب في رواية الخبر دالان على ضعفه.

وأمّا حديث عمرو بن شعيب فيإنّ الحفّاظ لايثبـتونه عن النبيّ (صلّىٰ الله عليه وآله)،ويذكرونأنّه من قول عمر بن الخطّاب، وعمرو بن شعيب مضعّف عند أصحاب الحديث.

ومّها يوهنه أيضاً تفرّده عن أبيه، وتفرّد أبيه عن جدّه، وتفرّد جده به عن النبي (صلّىٰ الله عليه وآله)، وعمرو بن شعيب مالتي عبدالله بن عمر الذي هو جدّه وإنّها يرسل عنه.

وأمّا خبر الشعبي عَنَ النبي (صلَّىٰ اللهُ عَليه وَأَله) فهو مرسل.

وقول سعيد بن المستب: إنه سنة لاحجة فيه؛ لأنّ ذلك خبر عن اعتقاده ومذهبه، ويجوز أن يسريد به أنّه من سنن عمر بن الخطّاب لاالسنبيّ (عليه وآله السلام)، ومايسته غير النبيّ (عليه وآله السلام) ممّن ذكرناه يجوز أن يكون خطأ، كما يجوز أن يكون صواباً.

وكان مذهب سعيد بن المسيّب تـوريث المسلم من الكافر، فكيف يجوز أن يكون عنده في خلاف ذلك سنّة؟

على أنَّ هذه الأخبار معارضة مقابلة بما يرويه مخالفونا ويوجد في كتبهم،

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه.

مثل الخبر الذي يرويه عمر بن أبي حكيم عن عبدالله بن بريدة أنّ أخوين المحتصا إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم فورّث المسلم منها، وقال: حدّثني أبو الأسود الدؤلي أنّ رجلاً حدّثه أنّ معاذاً قال: سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يقول: الإسلام يزيد ولاينقص فورّث المسلم (۱). ونظائر هذا الخبر موجودة كثيرة في رواياتهم (۲)، فأمّا روايات الشيعة في ذلك فمّا لا يحصى (۳).

وأمّا الخبر المتضمّن لنني التوارث بين أهل ملّتين فنحن نـقول بموجبه؛ لأنّ التوارث تفاعل، وهو مقتض أن يكون كلّ واحد منها يرث صاحبه، وإذا ذهبنا إلى أنّ المسلم يرث الكافر والكافر لايرثه فما أثبتنا بينها توارثاً.

وربّما عوّل بعض المخالفين لنا في هذه المسألة على أنّ المواريث ثبتت (\*) على النصرة والموالاة، بدلالة قوله تعالى: «والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيّ حتّى يهاجروا» (\*)، فقطع بذلك الميراث بين المسلم المهاجر وبين المسلم الذي لايهاجر، إلى أن نسخ ذلك بانقطاع الهجرة بعد الفتح، وكذلك يرث الذكور من العصبة دون الإناث لنني العقل والنصرة عن النساء، وكذلك لايرث القاتل ولا العبد لننى النصرة.

وهذا ضعيف جداً؛ لأنَّا أَوْلاً (٢) لانسلم أنَّ المواريث ثبتت (٧) على النصرة

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود: ج٣ ص١٢٦ ح٢٩١٢، جامع الاصول (لابن الاثير): ج١٠ ص٣٦٨ ح٢٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود: ج٣ ص١٢٦ ح٢٩١٣.

<sup>(</sup>٣) الكماني: ج٧ ص١٤٢، الفقيه: ج٤ ص٣٣٤، النهذيب: ج١ ص٣٦٨.٣٦ ح١ و٢ و٣ و٤ و٥ و٦ و١١ و١٢ و١٤، الاستبصار: ج٤ ص١٨٦-١٩٢ ح١ و٢ و٣ و٤ و٥ و٦ و١١ و١٢ و١٤، الوسائل: ج١٧ ص٤٣٤.

<sup>(</sup>٤) في «ب»: بنيت.

<sup>(</sup>٥) سورة الانفال: الآية ٧٢.

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ألف) و(ب).

<sup>(</sup>٧) في (ألف) و(ب) بنيت.

والموالاة والمعونة؛ لأنّ النساء يرثن والأطفال ولانصرة هاهنا، وعلّة ثبوت المواريث غير معلومة على التفصيل، وإن كنّا نعلم على سبيل الجملة أنّها للمصلحة.

وبعد فيإنَّ النصرة مبذولة من المسلم للكافر في الواجب وعلى الحقّ، كما أنَّها مبذولة للمسلم بهذا الشرط.

# مسألة ١٣٢٤١

#### [ارث المطلقة في مرض الموت]

وممًا انفردت به الاماميّة: أن المطلّقة المبتوتة في المرض ترث المطلّق لها إذا مات في مرضه ذلك مابين طـلاقـها وبين سنة واحدة، بشرط أن لا تتـزوّج فإن تزوّجت فلا ميراث لها.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يعتبروا فيه مااعتبرناه؛ لأنّ أبا حنيفة وأصحابه يذهبون إلى أنّه إذا طلق امرأته ثلاثاً في مرضه ثمّ مات من مرضه وهي في العدّة فإنّها ترثه، فإن مات بعد انقضاء العدّة لم ترثه، فإن صحّ من مرضه ثمّ مات لم ترثه،

وقال الحسن عن زفر: إن صحّ من مرضه ثمّ مرض ثمّ مات في مرضه وهي في العدّة ورثبته أيضاً، وقول الشوري والأوزاعي مثل قول زفر، وكذلك قول الحسن بن حيّ (٢).

<sup>(</sup>١) المغني (لابن قدامة): ج٧ ص٢٢، الشرح الكبير: ج٧ ص١٨٤، المحلّى: ج١٠ ص٢٢، المجموع: ج١٦ ص٦٤.

 <sup>(</sup>۲) المبسوط (المسرخسي): ج٦ ص١٥٧، المحلمي: ج١٠ ص٢١٩، الشرح الكبير: ج٧ ص١٧٩، المغني
 (لابن قدامة): ج٧ ص٢١٩.

وقال مالك: إذا طلق امرأته وهومريض قبل الدخول بها كان لها نصف المهر والميراث ولاعدة عليها، فإن تزوّجت عشرة أزواج كلهم طلق في المرض فإنها ترث جميعهم إذا ماتوا قبل أن يصحوا من المرض (١).

وذكر الليث أنّ ابن شبرمة سأل ربيعة عن المريض يطلّق امرأته، فقال: ترثه ولو تزوّجت بعشرة أزواج (٢).

وقيال مالك: فيإن صحّ من مسرضيه (٣) ثمّ مات بعد ذلك لم تسرتُه، وهو قول الليث (٤).

وقال الشافعي: لا ترث المستوتة وإن مات وهي في العدة (٥)، وأجمعوا على أنّ المرأة لوماتت لم يرثها. فبان بهذا الشرح أنّ الاماميّة منفردة بقولها.

والذي يبدل على صبحته: الإجماع المتكرّر الذي قد بيّنا أنّ فيه الحجّة، وأيضاً فإنّ الأغلب والأظهر أنّ الرجل إنّها يطلّق (٢) المرأته في مرضه هرباً من أن ترثه، فاذا حكم لها بأنها ترثه مدّة سنة، كان ذلك كالصارف له عن هذا الفعل.

مسألة

[440]

[ارث الحنثي]

وميًا انفردت به الاماميّة: أنّ مـن أشكلت حاله من الخـنــاثى في كونه ذكراً

<sup>(</sup>١) الحملميٰ: ج١٠ ص٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في «ألف» و«ب»: مرضه صحة معروفة.

<sup>(</sup>٤) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٥) الشرح الكبير: ج٧ ص١٨١، المغني (لابن قدامة): ج٧ ص٢١٧، المبسوط (للسرخسي): ج٦

<sup>(</sup>٦) في «ألف»: يبتّ.

أو أنثى اعتبر حاله بخروج البول، فإن خرج من الفرج الذي يكون للرجال خاصة ورث ميراث الرجال، وإن كان خروجه مما يكون للنساء خاصة ورث ميراث الرجال، منها معاً نظر إلى الأغلب والأكثر منها فعمل عليه وورث به، فإن تساوى ما يخرج من الموضعين ولم يختلف اعتبر بعدد الاضلاع، فإن اتفقت ورث ميراث الرجال.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وقالوا فيه أقوالاً مختلفة، كلّها تخالف قول الشيعة في ذلك؛ لأنّ أبا حنيفة وإن كان قد روي عنه اعتبار البول كما تعتبره الاماميّة، فإنّه يذهب إلى أنّه متى خرج البول من الفرجين جميعاً ورثه بأحسن أحواله، فإن كان أحسن أحواله أن يكون ذكراً أعطاه ذلك، وإن كان أحسن أحواله أن يكون ذكراً أعطاه ذلك، وإن كان أحسن أحواله أن يكون أعطاه ذلك،

والشافعي يعطي الجنثى ميراث امرأة، ويوقف بقيّـة المال حـتّـى يتضح أمره<sup>(٢)</sup>.

وأقوال الجميع إذا تأمّلت علم أنّها خارجة عن أقوال الاماميّة ومنفردة.

والذي يدل على صحة ماذهبنا إليه: الإجماع المتردد، وأيضاً فإن باقي الفقهاء عوّلوا عند إشكال الأمر وتقابل الأمارات على رأي وظن وحسبان، وعوّلت الامامية فيا يُحكم به في الخنثي على نصوص (٣) وشرع محدود، فقولها على كلّ حال أولى.

. .

<sup>(</sup>١) المبسوط (المسرخسي): ج٣٠ ص٩٢.

<sup>(</sup>٢) المغني (لابن قدامة): ج٧ ص١١٥، الشرح الكبير: ج٧ ص١٤٩.

 <sup>(</sup>٣) من لا يحضره الفقيه: باب ١٦٦ ميراث الخنثى ج٤ ص٢٣٧، وسائل الشيعة: باب ٢ من أبراب
ميراث الخنثى ج١٧ ص٥٧٥.

# مسألة . (٣٢٦)

#### [حكم مال المفقود]

وميّا انفردت به الاماميّة: القول بأنّ المفقود يحبس ماله عن ورثته قدر مايطلب في الأرض كلّها أربع سنين، فإن لم يوجد بعد انقضاء هذه المدّة قسم المال بن ورثته.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وقالوا فيه أقوالاً مختلفة ، فذهب بعضهم في مال المفقود أنه يوقف ماله سبعين سنة من يوم فقد ثم يقسم بين الأحياء من ورثته (١) ، وقال آخرون : يوقف تمام مائة وعشرين سنة (١) ، وأقوالهم المختلفة في هذا الباب ، تخالف كلها ماتذهب إليه الإمامية .

والذي يدل على صحة ماذهبنا إليه: بعد الإجماع المتردد، أنّ من خالفها يعقول فيا ذهب إليه على القياس والظن، وقد بينا أنّ ذلك المدخل له في الأحكام الشرعية.

# مسألة

#### [444]

#### [ارث القاتل خطأ]

وممّا يظنّ انفراد الاماميّة به ولها فيه موافق: قولها بأنّ القاتل خطأ يرث المقتول لكنّه لايرث من الدية. ووافق الاماميّة على هذا المذهب عثمان البيء وذهب إلى أنّ قاتل الحظأ يرث ولايرث قاتل العمد (٣).

<sup>(</sup>١) المغني (لابن قدامة): ج٧/٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) الصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن (للقرطبي): ج٥ ص٦٦.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لايرث قاتل عمد ولا خطأ إلّا أنّ يكون صبيّاً أو مجنوناً فلا يحرم الميراث<sup>(١)</sup>.

وقال ابن وهب: عن مالك لايرث القاتل من دية من قتله شيئاً ولامن ماله، فإن قتله شيئاً ولامن ماله، وهو قول ماله، فإن قتله خطأ لم يرث من ديته ويرث من سائر ماله، وهو قول الأوزاعي (٢). وهذا كما تراه موافقة للامامية.

وقال ابن شبرمة: لايرث قاتل الخطألاً.

وقال الثوري: لايرث القاتل من مال المقتول ولامن ديته (٤).

وحكى المزني عن الشافعي أنّه قال: إذا قـتل الباغـي العادل أو الـعادل الباغى لايتوارثان؛ لأنّهها قاتلان<sup>ازه)</sup>.

والذي يدل على صحة ماذهبنا إليه: الإجماع المتردد، ويدل أيضاً عليه ظواهر آيات المواريث كلها، مثل قوله تعالى: «يوصيكم الله في أولادكم» (١٠). فإذا عورضنا بقاتل العمد، فهو مخرج بدليل قاطع لم يثبت مثله في القاتل خطأ.

ويجكن أن يقوى ذلك أيضاً بأن قاتل الخطأ معذور غير مذموم ولامستحق للعقاب، فلا يجب أن يحرم الميراث الذي يحرمه العامد على سبيل العقوبة. فإن إحتج المخالف بقوله تعالى: «ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة

<sup>(</sup>١) المجموع: ج١٦ ص٦٦، أحكام القرآن (للقرطبي): ج١ ص٥٦.

 <sup>(</sup>٢) بداية انجتهد: ج٢ ص٣٨٩، المسوط (للسرخسي): ج٣٠ ص٤٤، أحكام القرآن (المقرطبي): ج١
 ص١٥٦، انجموع: ج١٦ ص٦٦.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليه.

<sup>(</sup>٤) المغني (لابن قدامة): ج٧ ص١٦٢، الشرح الكبير: ج٧ ص٢١٩.

<sup>(</sup>٥) الشرح الكبير: ج٧ ص٢٢، المغني (لابن قدامة): ج٧ ص١٦٣.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء: الآية ١١.

ودية مسلمة إلى أهله»(١)، فلو كان القاتل وارثاً لما وجب عليه تسليم الدية.

فالجواب عن ذلك أن وجوب تسليم الدية على القاتل إلى أهله لايدل على التمال الماء لايدل على أنه لايرث ماهو دون الدية من تركته؛ لأنه لا تنافي بين الميراث وبين تسليم الدية، وأكثر مافي ذلك أن لايرث من الدية التي يجب عليه تسليمها شيئاً، وإلى هذا نذهب.

# مسألة [۲۲۸]

# [الوخلف الميت مالاً وابوين مملوكين]

وميًا انفردت به الاماميّة: أنّ من مات وخلّف مالاً وأباً مملوكاً وأمّا مملوكة فإنّ الواجب أن يشتري أبوه أو أمه من تركته ويعتق عليه ويورث باقي التركة.

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك (٢)، وقد روي عن ابن مسعود في أنّ الرجل إذا مات وترك أباً مملوكاً أنّه يشتري من تركته ويعتق (٣).

والذي يدل على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع المتردد؛ ولأنّ قـولـنا أيضاً مفض إلى قربة وعبادة وهو العتق فهو أولى.

> مسألة [٣٢٩]

#### [الوصية للوارث]

وميًا ظنّ انفراد الاماميّة به: ماذهبوا إليه من أنّ الوصيّة للوارث جائزة

<sup>(</sup>١) إسورة النساء: الآية ٩٢.

<sup>(</sup>٢) المغني (لابن قدامة): ج٧/١٣٠.

<sup>(</sup>٣) المغني (لابن قدامة): ج٧ ص١٣٠، الشرح الكبير: ج٧ ص٢٢٢.

وليس للوارث ردها. وقد وافقهم في هذا المذهب بعض الفقهاء وإن كان الجمهور والغالب على خلافه (١).

والذي يدل على صحة ماذهبنا إليه في ذلك: بعد الإجماع المتردد، قوله تعالى: «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين» (٢)، وهذا نص في موضع الخلاف.

وأيضاً قوله تعالى: «من بعد وصية يوصي بها أو دين» (٣) وهذا عام في الأقارب والأجانب، فمن خص به الأجانب دون الأقارب فقد عدل عن الظاهر بغير دليل.

وأيضاً فإن هذا إحسان إلى أقاربه، وقد ندب الله سبحانه إلى كل إحسان عقلاً وسمعاً، ولم يخص بعيداً من قريب بذلك، ولافرق بين أن يعطيهم في حياته من ماله وفي مرضه وبين أن يوصي بذلك؛ لأنه إحسان إلهم وفعل مندوب إليه.

فإن قالوا: فإن الآية منسوخة بآينة المواريث، وبما يروى عن النبيّ (صلّيٰ الله عليه وآله) من طرق مختلفة من أنّه لا وصيّة لوارث.

فالجواب عن ذلك أنّ النسخ بين الخبرين إنّها يكون إذا تنافى العمل محوجبها، ولا تنافى بين آية المواريث وآية الوصيّة، والعمل مقتضاهما جميعاً جائز سائغ، فكيف يجوز أن يدّعى في آية المواريث أنّها ناسخة لآية الوصيّة مع فقد التنافى؟

فأمّا الأخبار المرويّة في هذا الباب فلا اعتبار (١) بها؛ لأنّهاإذا سلمت من

<sup>(</sup>١) البحر الزخار: ج٦/٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية ١١.

<sup>(</sup>٤) في «ألف» و«ب»: اعتراض.

كلّ قدح وجرح وتضعيف كانت تقتضي الظنّ، ولا تنتهي إلى العلم اليقين، ولا يجوز أن ينسخ بما يقتضي الظنّ كتاب الله تعالى الذي يوجب العلم، وإذا كنّا لانخصص كتاب الله تعالى بأخبار الآحاد فالأولى أن لانسخه بها، وقد بيّنا ذلك في كتابنا في أصول الفقه وبسطناه (۱).

ومعول القوم على خبر يرويه شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن عثمان عن عمرو بن خارجة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لا يجوز لوارث وصية (٢).

وعلى خبريرويه إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي امامة الباهلي قال: سمعت النبي (صلّىٰ الله عليه وآله) يقول في خطبته عام حجّة الوداع: ألا أنّ الله تعالى قد أعطى كلّ ذي حقّ حقّه فلا وصيّة لوارث (٣).

وعلى خبر يرويه إسحاق بن إبراهيم الهروي عن سفيان بن عيينة عن عمرو ابن دينار عن جابر بن عبدالله عن النبي (صلّلي الله عليه وآله) أنّه قال: لاوصيّة لوارث (١).

لاوصيّة لوارث ''. فأمّا خبر شهر بن حوشب فهو عند نقّاد الحديث مضعف كذّاب، ومع ذلك فإنّه تـفرّد به عـن عـبدالرحـن بن عثمـان، وتفرّد بـه عبدالرحمن عن عمـرو بن

<sup>(</sup>١) الذريعة: ج١/٢١١.

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد: ج٤ ص١٨٦ و١٨٧ و٢٣٨، سنن البيهقي: ج٦ ص٢٦٤، كنز النعمال: ج٦١ ص٢٦٤ ح٨٥ -٤٦، سنن الدارمي: ج٢ ص٤١٩، سنن الترمـذي: ج٤ ص٤٣٤ ح٢١٢١، سنن ابن ماجة: ج٢ ص٩٠٩ ح٢٧١٢.

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي: جه ص٢٦٤، كنز العساله: چه١١ ص٢٦٤ ح٢١٥ منن أبي داود: ج٣ ص١١٤ ح٢١٠ سنن البيهقي: جه ص٢١٣ مسند ح٢١٧، سنن الترمذي: ج٤ ص٣٠٥ ح٢٢١٣ سنن ابن ماجة: ج٢ ص٩٠٥ ح٢٧١٣، مسند أحد: ج٥ ص٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني: ج٤ ص٩٧ ح ٩٠ كنز العمال: ج١٦ ص ١٦ ح ٢٦ ١٦٠٠

خارجة، وليس لعمرو بن خارجة عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) إلّا هذا الحديث، ومن البعيد أن يخطب النبيّ (صلّى الله عليه وآله) في الموسم بأنّه لاوصيّة لوارث، فلا يرويه عنه المطيفون به من أصحابه، ويرويه أعرابي مجهول وهو عمرو بن خارجة، ثمّ لايرويه عن عمرو إلّا عبدالرحمن، ولايرويه عن عبدالرحمن إلّا شهر بن حوشب وهوضعيف متهم عند جميع الرواة.

فأمّا حديث أبي امامة فلا يثبت وهو مرسل؛ لأنّ الذي رواه عنه شرحبيل . ابن مسلم، وهو لم يلق أبا امامة، ورواه عن شرحبيل إسماعيل بن عياش وحده وهوضعيف.

وحديث عمرو بن شعيب<sup>(١)</sup>أيضاً مرسل، وعمرو ضعيف لايحتج بحديثه. وحديث جابـر أسنده أبـوموسـى الهروي وهوضعيـف متّـهم في الحديث، وجميع من رواه عن عمرو بن دينار لم يذكروا جابراً ولم يسندوه.

وماروي عن ابن علياش لاأصل له عند الحفّاظ، وراويه حجّاج بن محمّد عن ابن جريح عن عطاء الخراساني، وعطاء الخراساني ضعيف، ولم يلق ابن عيّاش وإنّا أرسله عنه.

وربّها تعلّق بعض الخالفين بـأنّ الوصيّة للوارث إيشار لبعضهم على بعض، وذلك مَمّا يكسب العـداوة والـبـغضاء بين الأقارب، ويدعو إلى عقـوق المـوصي وقطيعة الرحم.

وهذا ضعيف جداً؛ لأنّه إن منع من الوصيّة للأقيارب ماذكروه، منع من تفضيل بعضهم على بعض في الحياة بالبرّ والإحسان؛ لأنّ ذلك يدعو إلى الحسد والعداوة، ولاخلاف في جوازه وكذلك الأوّل.

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة: ج۱۲ ص۱۱۲ ح۲۷۳۱، سنن أبي داود: ج۳ ص۱۲۵ ح۲۹۱۱، سنن الدارقطني: ج٤ ص٧٥ ح٢٥، مسند أحمد: ج٢ ص١٩٥، سنن السيهتي: ج٦ ص٢١٨، كنز العسمال: ج١١ ص١٨ ح٢٠٤٤٠.